



راجعه: معطفى مبيب

(•1•)

## العيقل والعاطفة

باشدافً الإدارة العَالمَة لَلْمُثَافَة بوزارة العَالِمَالِمَالِي

### الالفكاب

# العيقل والعاطفة

تالیف **چیئن'اگوشیتن** 

زجة امُينے الِشريفِ

هذه ترجمة كتاب :

Sense and Sensibility

تأليف :

Jane Austen

#### الفصَّلُ الأوَلَ

لقد ظل آلُ داشوود يقيمون زمناً طويلاً في مقاطعة سسكس، ولهم فيها ضيمة كبيرة . وكانوا يقيمون في قصر نورلابد بارك الذي يتوسَّطُ أملاكهم حيث ظلوا محيون - أجيالاً طوالاً - حياةً جـديرة بالاحترام أ كسبهم تقديرُ جيرانهم . وكان صاحب هذه الضيعة الراحل رجلاً أعزب قد طعن يي السن ، وكانت أخته هي التي تؤ نس وحدتَه ، وند تر منزله خلال عدة سنوات من حياته ، واحكنَّ الموتَ أعجلها دونه بعشر سنوات، فأحدثت وفاتها تغييراً كبيراً في حياته المنزلية ، إذ أراد أن يعوض ما خسره بفقدها ، فدعا إلى قصره ابنَ أخيه ، مستر هنري داشوود ، الوريثُ الشرعيُّ لضيعة نورلاند ، والرجلُ الذي اعتزم هو أن يوسي له بالضيمة . وقضي الشيخ الكبير أيامه الباقية ينمم بالراحة والهدوء في كَنَف ابن أخيه وزوجته وأطفالها ، وزادت محبته لهم جميعاً إذكان مستر هنرى داشوود وزوجته يهتمان دائمـاً بتلبية رغباته ، لما فطرا عليه من طيبة القاب، لا لاهتمامهما بأمره فحسب ، فوفرا بذلك للشيخ الكبير جميع وسائل الراحة اللائقة بسنه ، وزاده حباً في الحياة ما كان يراه من بشاشة الأطفال وابتهاجهم

وكان لمسترهنرى داشوود ولد واحد رزق به من زوجته السابقة ،وثلاث بنات من زوجته السابقة ،وثلاث بنات من زوجته الحالية . وكان الولد شابا رزيناً مُبَجّلا ، تركت له أمه ، وكانت ذات ثروة كبيرة ، مبلغاً كبيراً من المال . وآل إليه نصف هذا المبلغ عند ما بلغ سن الرشد ، تم مالبث أن تزوج ، فزاد هذا الزواج من ثروته أيضاً (م ا بلغ سن الرشد ، تم مالبث أن تزوج ، فزاد هذا الزواج من ثروته أيضاً

ولذلك فإن إر ثه لضيعة نورلاند لم يكن يهمه فى الواقع بقدر ما كان يهم أخواته البنات ؛ لأن تروتهن كانت ضئيلة بصرف النظر عما يؤول إليهن من إرث أبيهن لهذه الضيعة . وكانت أمهن لا تملك شيئًا ؛ أما أبوهن فلا يملك إلا سبعة آلاف جنيه ؛ لأن النصف الباقى من مال زوجته الأولى كان وقفًا على ابنها ؛ وليس لزوجها إلا حقّ الانتفاع به حال حياته .

ثم توفي الشيخ المحبير ، وتُليت وصيته ، فأحدثت من خيبة الأمل مثلَ ما أحدثت من الرضا ، شأنها في ذلك شأن أي وصية أخرى . ولم يكن الرجل ظالماً ولا جاحدًا المعروف بحيث يحرم ابن أخيه من الضيعة ، ولكنه قيدها بشروط ذهبت بنصف قيمتها • وكان مستر داشو ود يطمع في الضيعة حرصاً على مصلحة زوجته وبناته، أكثر منه على مصلحته هو أو مصلحة ابنه -- واكن الشيخ الكبير أوصى بها لابنه و ابن ابنه البالغ من العمر أربع سنوات ، على نحو جعله عاجزاً عن توفير أسباب الحياة الكريمة لأحب الناس إليه ، وأحوجهن إلى المال سواء بأن يكون لهن أى حق على المقَار ، أو الانتفاع ببيع أشجاره الثمينة ، فوُهِبَتْ الضيعةُ بحذافيرها لهذا الطفل الذى استمال فلب عمه أثناء الزيارات التي قام بها أبواه إلى نورلاند بين الفينة والفينة بفضل الشائل الحاوة التي يزدان بها الأطفال ممن نتراوح أعارهم بين سنتين وثلاث كالعجز عن سلامة النطق ، والإصرار على تنفيذ رغباتهم ، وحيلهم للا كرة الكثيرة ، وضجيجهم الكبير ، حتى لقد نسى الشيخ الكبير ضروب الرعاية التي لفيها عدة سنوات من زوجة ابن أخيه وبناتها الثلاث ، على أنه لم

عِشا أَن يَــ ثَنى عَنهن عِطْف رحمته فأوصى لــكل بنت منهن بألف جنيه ، دليلاً على محبته لهن .

وكانت خيبة أمل مستر داشوود شديدة في بداية الأمم ؛ ولكنه كان رجلاً مرحا متفائلاً بطبعه ؛ يأمل أن يعيش عدة سنوات ؛ ويقتصد في المعيشة و بذلك يدخر مبلغاً من المال لا يستهان به من ربع ضيعة كبيرة قابلة الاستصلاح العاجل ، ولكن الثروة التي جاءت متأخرة لم يزد عمرها على سنة هي التي عاشها بعد عمه ، وكان كل ما تركه لأرملته و بناته هو عشرة آلاف جنيه بما في ذلك الميراث الذي آل إليه أخيراً .

ولما حضر مستر داشوود الموتُ ، استدعى ابنه فأوصاه بكل ما سمح به للرض من قوة و إلحاح ، بزوجة أبيه وأخوانه .

ولم يكن مسترجون داشوود يتصف بما يتصف به بقية أفراد الأسرة من قوة العاطفة ، ولكنه تأثر بهذه الوصية التي صدرت إليه في مثل هذا الوقت فوعد أباه أن يبذل كل ما في وسعه لتوفير الحياة الرغيدة لهن ؛ فاطمأن بال أبيه لهذا الوعد . وكان أمام مستر جون داشوود فسحة من الوقت يتدبر فيها ما يستطيع أن يُسْديه لهن .

لم يكن جون داشوود شابا سى، الطوية اللهم إلا إذا كان فتور الماطفة والميل إلى الأنانية دليلاً على سو، الطوية . ولكنه كان شابا مبجلا بوجه عام ، إذ كان يحافظ على الآداب المرعية في أدا، واجباته العادية . ولو أنه تزوج امرأة أحب إلى الناس من امرأته لكان من الجائز أن يظفر بقدر أكبر من احترامهم بل من حبهم ؛ وذلك لا نه تزوج في حداثته وكان

شديد الكَلَف بزوجته ، ولكن مسز جون داشودد كانت أشبه الناس به مه الله أنها تفوقه في ضيق الأفق والأنانية .

ولما وعد أباه بمساعدة أخواته نوى فى دخيلة نفسه أن يزيد ثروتهن بأن يهمب كلا منهن ألف جنيه . وكان يعتقد حينئذ أن فى وسعه أن يعطيهن هذا القدر من المال. وبما ملا قلبه بالحنان والعطف وأشعره بالقدرة على السخاء والبذل أنه كان يأمل فى الحصول على أربعة آلاف جنيه فى العام بالإضافة إلى دخله الحالى ، وذلك علاوة على الشطر الباقى من مال أمه . وكان يحدث نفسه طَوَال هذا اليوم ، ولعدة أيام متواليات دون أن يشعر بشىء من الندم — « نعم ، سأعطيهن ثلاثة آلاف جنيه : إنه مبلغ سخى وكبير ! يكنى لتوفير أسباب الرغد والرفاهية لهن . ثلاثة آلاف جنيه ! إنه يستطيع أن يوفر ذلك المبلغ دون كير عناء » .

وما إن شُيمُت جنازة أبيه ، حتى قدمت زوجته بأولادها وخدمها إلى القصر دون أن ترسل إلى حماتها أى إخطار بعزمها على الحضور . ولم يكن في وسع أحد أن ينازعها الحق في الحضور ، فالبيت أصبح بيت زوجها منذ اللحظة التي توفى فيها أبوه ، ولكن هذا التصرفكان مجافياً للذوق والأدب ، وأدعى إلى إثارة امرأة في مثل موقف مسز داشوود التي تتصف بجفوة الطباع ولكنها شديدة الإحساس بالكرامة والنخوة إلى حد أن أى اعتداء عليهما بعرف النظر عن المعتدى وللعتدى عليه يثير في نفسها أشد الامتعاض والاشمتزاز ، ولم تظفر مسز جون داشوود قط بحجة أى فرد من أسرة زوجها ، ولم يسبق أن تهيأت لها الفرصة ، كما تبطل الظروف ذلك ،

وقد بلغ من استياء مسر داشوود لهذا المسلك غير الكريم واحتقارها الشديد ظروجة ربيبها ، أنها هَتَ بمفادرة المنزل إلى غير رجمة عند قدومها ، لولا أن بنتها الكبرى حملتها على التريث في الأمر ، لما في ذلك من مجافاة للذوق ، ثم تغلبت عليها عاطفة الحنان والحب لبناتها النلاث ، فقررت البقاء وتجنب أسباب القطيعة يبهن وبين أخهن ، حرصاً على مصلحتهن .

وكانت إلينور \_ هذه البنت الكبرى التيكان لنصحيتها أثر فعال تزدان بقوة الفهم ، ورصانة الرأى ، مما أهلها \_ وإن لم يزد عمرها على تسعة عشر ربيعا \_ لأن تكون الناصحة الأمينة لأمها ، ومكتبها في أغلب الحالات من أن تُلطّف لمصلحتهن جميعا \_ من حِدة أمها . ولولا ذلك لأدت هذه الحدة والحمية إلى التهور والمحاقة. وكانت إلينور طيبة القلب ، مطبوعة على الحنان قوية العاطفة ولكنها كانت تعرف كيف تتحكم في هذه العاطفة ، وهي خَصَلة كانت أمها في حاجة إلى تعلمها ، وإحدى أختمها تأبى أن تتعلمها .

كانت خصال مريان تماثل خصال إلينور في كثير من الوجوه ، فكانت تردان المقل والذكا ولكمها تذهب إلى حد الإفراط في كل شي الاتعرف الاعتدال في أفراحها وأتراحها . كانت كريمة ومحبوبة وأنيسة . اجتمعت فيها كل الخصال الحيدة إلا الحكمة ، لقد كان وجه الشبه بينها وبين أمها قويا إلى حد يلفت النظر.

نظرت إلينور بعين القلق إلى مااتصفت به أخبها من فرط الماطفة ، ولكن أمنها قدرت فيها هذه الخصلة، وأخذت كل منهما تشجع الأخرى على النهو بل من مصابهما، وتجددان طوعاً غرة الأحزان التي استولت عليهما في بادى الأمر وتتلسان السبابها وتؤججان أوارها حينا بعد حين ، وأسلمت كل منهما قيادها للاحزان

واسترسلت في الأفكار التي تثير الأشجان ، وقطمت الأمل في التماس أى عرام في المستقبل وكانت إلينور هي الأخرى تتجرع غصص الآلام ، ولكنها استطاعت أن تجاهد نفسها وتتجلد ، ، وتوطن نفسها على الصبر فشاورت أخاها واستقبلت زوجة أخيها عند قدومها ، وعاملتها بما يليق بها من لطف ورعاية ، واستطاعت أن تحمل أمها على إبداء مثل هذا التجلد ، وشجعتها على إظهار مأظهرته هي من الحلم والصبر.

أما مرجريت \_ الأخت الصفرى \_ فكانت فتاة منشرحة الصدر ، طيبة القلب ، ولكمها تشبعت بكثير بما تتصف به مريان من قوة العاطفة دون أن تتحلى بما تتحلى بما تتحلى به من وفرة العقل ، ولذلك لم تكن تُبشِّر وهى فى الثالثة عشرة بأن تضارع أختمها حيما تتقدم مها السن .

#### الفيضِّل الثَّاني

أصبحت الآن مسر جون داشوود هى ربة البيت ، وحمتها وأخوات روجها بمنزلة الضيوف. ومع ذلك عاملتهن ـ بهذا الاعتبار ـ بأدب ونطف ، وأظهر لهن زو جها من العطف مايظهره لأبى شخص آخر خلاف نفسه وزوجته وولده. والواقع أنه طلب إليهن ـ فى شىء من الإلحاح ـ أن يعتبرن نورلاند منزلهن ، فقبلن هذه الدعوة لأنه لم يكن أمام مسر داشوود إلا البقاء حتى يتسنى لها العثور على منزل مجاور.

وكان البقاء في المنزل الذي يذكرها فيه كل شيء بنميمها السابق ، هو الأمر الذي يوافق هواها تماماً . ولم يكن أحد في وقت البهجة والحبور أشداً من مسر داشوود بهجة وحبوراً ولا أكثر منها تعلقا بالأمل في السمادة الذي هو السمادة نفسها . لكنها في أوقات الحزن كانت تنساق وراء الخيال كذلك ، وتتمادي قيه إلى حد يمز ممه المزاء والسلوان ، كاكانت تنسى جميع الأحزان في أوقات السرور .

لم توافق مسز جون داشوود إطلاقا على كل ما اعتزم زوجها أن يقدمه لأخواته لأنها رأت أن إعطاءهن ثلاثة آلاف جنيه من مال طفلها الصغير جدير أن يُلقى به في مَهْواة الفقر ، فطلبت إلى زوجها أن يعيد النظر في الأمر وتساءلت : كيف نَسُوِّل له نفسه أن يسلب ولده \_وولده الوحيد أيضاً\_هذا المبلغ الكبير ! و بأى حق تطالبه بنات داشوود أن يتبرع لهن بمثل هذا للبلغ الكبير ولا صلة تربطه بهن إلا أبهن أخواته غير الشقيقات ، وهي صلة لاتعد قرابة على الإطلاق

والمعروف جيداً أن الحب مفقود بين الإخوة غير الأشقاء . وأى داع لأن يجلب الخراب على نفسه وعلى طفلهما الصفير هارى ، فيتبرع بماله كله لأخوانه غير الشقيقات ؟

فأجاب زوجها « لقد كان آخر طلب تقدم به أبى إلى أن أساعد أرملته . وبنانه » .

« أَوْكَدَ لَكَ أَن أَبَاكُ لَم يَكُن يَعِي مَا يَقُولَ، وأَر اهِنِ أَنْهَ كَانَ يَهِذَى فَى ذَلَكَ الحَين . ولو كان في وَعَيْهُ لما خطر بباله أن يلتمس منك التبرع بنصف مالك على حساب ولدك » .

« إنه لم يشترط مبلغاً معيناً يا عزيرتى فانى . وكل ما قاله أنه طلب بعبارات عامة أن أساعدهن ، وأن أجعلهن أحسن حالاً بما كن عليه في حالحياته . وربما كان يحسن أن يترك لى الأمم كله ، لأنه لم يَدُر بخَلَده أنى أهمل شأنهن . ولكنه طلب إلى أن أعده بمساعدتهن ، فلم يسعنى أن أرفض طلبه ، أو على الأقل هذا ما بدا لى في ذلك الحين . فأعطيته الوعد على ذلك ، ولا بدلى من الوفاء بوعدى ، وتقديم بعض الدون لهن عندما يغادرن نورلاند ، ويقمن في منزل جديد .

« لا بأس حينئذ بأن تقدم لهن بعض العون ، ولكن هذا البعض لا يلزم أن يكون ثلاثة آلاف جنيه » واستطردت قائلة « تذكر أن المال متى خرج من يديك ، فلا يمكن أن يعود إليك . إن أخواتك سيتزوجن وسيذهب المال الذى تعطيهن إلى غير رجعة . وَددْتُ لو عاد هذا المال يوما ما لولدنا الصغير المسكين » .

فقال زوجها بلهجة الجد «حقاً إن لهذا أهميته الكبرى ، فقد يأتى الوقت الذى يأسف فيه هارى على ضياع هذا المبلغ الكبير . وإذا كثر أفراد أسرته مثلاً ، كان هذا المبلغ عوناً له على سد حاجته » .

« لاريب في ذلك ».

إذَنْ ربما كان من الستحسن لصالح الجميع أن يخفض المبلغ إلى النصف
 وأعتقد أن خمسمائة جنيه تزيد ثروتهن زيادة هائلة ».

«كلا! بل أكثر من هائلة! أَيُّ أَخِ على وجه الأرض يعطى أخواتِه ' نصف هذا القدر ، حتى ولوكن أخواتِه حقاً! فما بالك إذا كن نصف أخوات كما هى الحال فى قضيتك! ولكن يالك من رجل سخى اليدين!»

فأجاب « إننى لا أريد أن آتى عملا دنيثا ، لأنه خير للمرء في مثل هذه الأحوال ، أن يكون في جانب الإفراط من أن يكون في جانب التفريط ، فأنا لا أريد أن يقول أحد \_ على الأقل \_ إننى لم أعطمن مافيه الكفاية . بل لا أريدهن أنفسهن أن يتوقمن أكثر مما أعطيهن » .

فقالت السيدة « لا سبيل لمعرفة ما قد يتوقعنه . ولكنه ليس علينا أن نفكر فيما يتوقعنه إذ المهم هو ما تستطيع أنت أن تعطيهن » .

« يقيناً — وأنا أعتقد أنه فى وسى أن أعطى كل واحدة منهن خمسهائة جنيه والواقع أن كلا منهن سيكون لديها أكثر من ثلاثة آلاف جنيه بعد وفاة أمهن دوذلك بدون أن أعطيهن شيئا \_ وهذا مبلغ كاف جدا لأى فتاة صغيرة » .

« لا ريب أنه كاف جدا . والواقع أنه يبدولى أنهن لسن بحاجة إلى المزيد لأنه سيكون لديهن عشرة آلاف جنيه موزعة بينهن ، فإذا تزوجن كان في هذا للبلغ غناء لهن ، وإذا لم يتزوجن أمكن أن يعشن معا في سعة على فوائد عشرة الآلاف جنيه » .

«حق ما تقولين. ولذلك لا أدرى هل يكون من الأفضل على وجه العموم أن أرتب لأمهن لا لهن مبلغا من المال في حال حياتها ــ أريد مبلغاً أشبه بمعاش سنوى ــ ولا شك أن هذا المعاش سيمود على إخوتى بالنفع كما يعود على أمهن. وأعتقد أن مائة جنيه في العام توفر لهن جميعا أسباب الحياة الرغيدة ».

على أن زوجته ترددت قليلا قبل أن تبدى موافقتها على هذا الرأى .

ثم قالت : «حقا إن ذلك أفضل من دفع خمسائة جنيه في الحال . ولكن - من جهة أخرى - إذا امتد الأجل بمسز داشوود خمس عشرة سنة عاد ذلك علينا بالفرم » .

« خمس عشرة سنة ! عزيرتي فاني ؛ لا يُمكن أن تميش نصف هذه المدة » .

« نعم ! ولكنك إذا أنعمت النظر رأبت الناس يعيشون إلى الأبد متى رتبت لهم معاشا سنويا . ثم هى قوية البنية ، جيدة الصحة ، لم تبلغ الأربعين . إن المعاش السنوى شأنه عظيم لأنه يتكرر كل عام ، ولاسبيل للخلاص منه . وأنت لاتدرى ما أنت فاعله ، فأنا أعرف الشيء الكثير من متاعب المعاشات السنوية لأن أى كانت ملزمة بموجب وصية أبى بدفع معاش سنوى لثلاثة من الخدم المتقاعدين ، وقد تدهش إذا علمت أنها لقيت الأمرائين من هذا الأمر ،

إذ كانت هذه المهاشات تُدفع مرتين في المام ثم تأتى مشكلة توصيل هذه المهاشات اليهم ثم قيل إن أحدهم توفى ، وتبين أن شيئا من هذا لم يحدث ، حتى القدضافت أمى ذَرْعاً بالأمر ، وكانت تقول: إن دخاها ليس ملكا لها إزاء هذه المطالب التى لا تنتهى ؛ ومما يزيد فى قسوة العمل الذى أوصى به أبى أنه لولاذلك لاستطاعت أمى أن تكون حرة التصرف فى مالها . والواقع أن هذا الحادث جملنى أمقت المهاشات السنوية إلى حد لا أطيق معه أن أرتبط بدفع أى مماش سنوى لأى سبب من الأسباب » .

فأجاب مستر داشوود « لا ريب أن هذه الالتزامات التي تستنزف دخل المرء في كل عام أمر ممقوت. فمال الإنسان \_ كما قالت أمك بحق ليس ملكا له ، وارتباطه بدفع مثل هذه المبالغ بصفة منتظمة في موعد دفع الإيجار ، أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق . إنه يسلب المرء ثروته » .

« بلا ریب ! ثم لا حد ولا شکر فی نهایة الأمر ! فإنهن آمنات ، وأنت لا تفعل أكثر مما ینتظر نه منك ، فلا وجه للشكر . ولو كنت فی مكانك لتصرفت فی الأمر بحسب تقدیری الشخصی تماما ، ولما النزمت بدفع أی مبلغ سنوی ، فقد یتعذر علیك فی بعض السنین أن توفر مائة جنیه بل خسین جنها من نفقاننا » .

« أعتقد أنك على حق فيما تقولين يا حبيبتى . من الأفضل ألا ترتبط بأى معاش . سيجدن فى كل ما يمكن أن أعطيه لهن من حين إلى آخر عونا أكبر بكثير من المعاش السنوى لأنهن إذا تأكدن من زيادة دخلهن توسعن في معبشتهن

ولن تزید ثروتهن شروی نقیر فی نهایة العام ، وستکون هذه الطریقة المثل ملاریب و إهداؤهن خمسین جنبها من وقت إلی آخر سیحول دون شعورهن بأی ضائقة مالیة ، وسیکون فیه کما أعتقد وفاء کبیر بوعدی لأبی » .

« لا ربب في ذلك . والحق أبي أعتقد في قرارة نفسي أن أبال لم يفكر قط في أن يعطيهن شيئا من المال على الإطلاق. وامل المساعدة التي فسكر فها هي أن تعاومهن بما تقدر عليه في حدود المعقول ' كأن تبحث لهم عن بيت صغير مريح وتساعدهن على نقل أمتمتهن إليه ، وترسل لهن بعض الهدايا من السمك والصيد في الوقت المناسب إلى غير ذلك . وأراهن أن أباك لم يقصد أكثر من ذلك . والواقع أنه لو قصد غير ذلك لسكان أصماً غريباً ومنافيا للمقل. تأمل يا عزيزى مستر داشوود كم تستطيع زوجة أبيك وبناتها أن يمشن في رغد على فائدة سبعة · آلاف جنيه فضلا عن الألف الجنيه التي تملكها كل بنت من بناتها والتي تدر فائدة قدرها خمسون جنمها على كل منهن ، وبالطبع سيدفعن لأمهن منها نفقة طعامهن . وجملة الفوائد التي ستمود علمهن هي خمسمائة جنيه في العام موزعة بينهن . بربك حدثني ماذا يطلب أربع نساء أكثر من ذلك ؟ إن للعيشة لن تكلفين شيئا! سيمشن حياة رخيصة التدبير المنزل لن يكلفهن شيئا. لن يحتجن إلى عربة ولا إلى جياد بل ولا أى خادم . ولن يجدن كثيراً من الصديقات وان يتجشمن نفقات من أى نوع! تأمل كم سيمشن في بلمنية من العيش! خسمائة جنيه في العام ! أنا لا أدرى فيم ينفقن نصف هذا المبلغ . ومن السخف أن تفكر في أن تعطيهن أكثر من ذلك . إنهن سيكن أقدر على أن يعطينك أنت ششا ،

قال مسترداشوود «أقسم لك بشرق أنى أعتقد أنك على حق فيا تقولين. إن أبى لايمكن أن يعنى بما طلبه أكثر بما تقولين. وأنا أفهم ذلك الآن بوضوح وجلاء. وسأق بوعدى لأبى بأن أسدى لهن من العون والمعروف مثل ماذكرت. وحيما تنتقل زوجة أبى إلى منزل آخر سأبذل جهدى فى نقل متاعها بقدر ما أستطيع وربما أهديتها بعض قطع صغيرة من الأثاث فتقع لديها موقع القبول ».

فأجابت مسز داشوود « يقينا ولكن " هناك أمراً واحدا جديراً بالنظر وهو أنه عندما انتقل أبوك وزوجته إلى نورلاند احتفظا \_ مع بيمهما أثاث سناند هل \_ بجميع الأوانى الصينية والأطباق ، والبياضات ، وآلكل ذلك لزوجة أبيك الآن . ولذلك سيكون بيتها كامل الآثاث والأذوات عندما تأخذ هـذه. الأشياء ممها » .

« لاشك أن هذا أمر له أهميته ، وميراث له قيمته ! وأعتقد أننا بحاجة إلى بعض هذه الأطباق لتزيد من جمال ماعندنا منها » .

« أجل وطقم الأوانى الصينية الخاصة بوجبة الإفطار يبلغ جماله ضمف جمال بقية الأطباق فى ذلك البيت . بل هى أجمل فى نظرى من أن يصلح لها أى . بيت يقمن فيه . ولكن هكذا كان . إن أباك لم يفكر إلا فيهن . وأرى لزاماً على أن أقول لك هذا : لست مدينا له بالشكر ، ولا ملزما بتلبية رغباته ، لأننا نطرحق العلم أنه لواستطاع لوهب لهن سائر الأشياء فى العالم » .

وكانت هذه الحجة حجةً مفحمة ، قطعت الشك باليقين ، فقر رأيه نهائيا على أنه لا داعى إطلاقا إن لم يسكن من المعيب ، أن يسدى يداً لأرملة أبيه و بناته ، اللهم إلا ما أشارت به زوجته من رعاية حق الجوار .



### الفضِّل الثَّالِثُ

بقيت مسز داشوود في نورلاند عدة شهور ، لا لأبها كانت تكره الانتقال عند ما يزول من نفسها أثر الانقعالات الشديدة التي تثيرها في نفسها مؤقتاً مشاهدة المعالم التي تعرفها جيدا ، فقد كانت ـ حين يشيع في نفسها السرور ، وبنصرف ذهبها عن التفكير في الذكريات الحزينة التي تضاعف من الامها ـ تتوق إلى الانتقال من البيت ، وتجد في البحث عن مسكن لائق في جوار نورلاند ، لأبها لم تسكن تطيق الإقامة بعيداً عن هذا المنزل المحبوب . ولكنها لم تعثر على منزل يتوافر فيه ما تصبو إليه من الراحة والسعة ، ويتفق في الوقت نفسه مع حكمة بنتها السكبري التي رفضت برأيها الحصيف عدة منازل كان يمكن أن تلقى قبولا لدى أمها ، بحجة أن هذه المنازل أوسع من أن يحتملها دخاهن .

وكانت مسز داشوود قد عامت من زوجها بالوعد القاطع الذي أعطاه ابنه لصالحهن ، وطمأن بال أبيه في أيامه الأخيرة . ولم تشك في صدق هذا الوعد أكثر مما شك فيه زوحها . ونظرت بعين الارتياح إلى هذا الوعد لما فيه من فالدة بناتها ، و إن كانت هي نفسها تستطيع أن تعيش في سعة بمبلغ يقل عن سبعة آلاف جنيه بكثير ، وفرحت حين عرفت أن أخاهن يضمر لهن أطيب النوايا ، وأبحت على نفسها باللائمة لأنها لم تقدره حق قدره حين اعتقدت أنه لا يميل إلى الكرم والسخاء ، وشاهدت من اهتمامه بها وبأخواته ما أقدمها محرصه على توفير أسباب الرفاهية لهن ، وظلت زمناً طويلا وهي تُموَّل على كرم والهاه .

وقد ازداد كثيراً ذلك الاحتقار الذى شعرت به نحو زوجة ربيبها في الأيام الأولى التى عرفتها فيها ، بعد أن ازدادت معرفة بأخلاقها خلال الشهور الستة التى عاشرتها فيها ، وربما كان من المستحيل على هاتين السيدتين أن تعيشا مما هذه الفترة الطويلة ، على الرغم من أن واجب المجاملة وعاطفة الأمومة كانا يقضيان على مسز داشوود بالبقاء مع زوجة ربيبها ، لولا أن جد حادث خاص فرغب مسز داشوود في بقاء بناتها في نور لاند .

وهذا الحادث هو ازدياد الحبة بين بنتها الكبرى وأخى مسزجون داشوود وكان شابا دمث الأخلاق حلو الشمائل ، تعرف إليهن عقب إقامة أخته فى نورلاند ، وظل منذ ذلك الحين يقضى سائر وقته هناك .

ور بما كانت بعض الأمهات يشجعن هذه المحبة بدافع المصلحة لأن إدوارد فيرارز كان أكبر أبناء رجل توفى عن ثروة طائلة . ور بما كان بعضهن لا يشجعها بدافع الحكمة لأنه لم يكن يتصرف فى أمواله ما عدا مبلغاً تافها إلا بأمن أمه . ولكن مسز داشوود لم تتأثر بأى من هذين الاعتبارين لأنه كان يكفيها أن يكون شخصاً محبوباً ، وأن يحب ابنتها ، وأن تبادله إلينور هذا الحب . وكان مما يخالف مبادئها القول بأن التفاوت فى الثروة يوجب التفرقة بين الزوجين اللذين يؤلف بينهما تشابه الطباع ، وكانت لا تتصور أن التفاوة إنسانا يعرف إلينور ثم لا يعترف بمزاياها .

لم يظفر إدوارد فيرارز بحسن تقديرهن لجال شخصه أو لمذوبة حديثه، لأنه لم يكن وسيم الوجه، ولا تبدو أخلاقه على حقيقتها إلا لمن عرفه معرفــة وثيقة. وكان شديد الخجل إلى حد مجمل الناس ينمطون قدره. ولسكنه إذا زايله الخبل أرسل نفسه على سجيتها و بدت رقة عواطفه . وكان ذكى الفؤاد » قد شحد التعليم من قريحته . بيد أنه لم يكن بمواهبه ولا بطباعه صالحا لتحقيق ما تصبو إليه أمه وأخته ، وهو أن يكون رجلا مشهوراً - مثل \_ لا يعرفان مثل من . كانتا تريدان أن يكون رجلا بارزاً في المجتمع على نحو ما . أمه تريد أن يشتغل بالسياسة حتى يدخل البرلمان ، أو يصاهر بعض العظماء في عصره وأخته تتمنى له مثل ذلك . ولسكن إلى أن تتحقق إحدى هذه المزايا الرفيعة كانتا تطمحان أن يكون له عربة يجرها جواد . ولكن ادوارد لم يكن يميل إلى العظمة أو العربة ، بل كان كل يتمناه أن ينعم بالهناءة في حياته العائلية ، ويتمتع بالهدوم في حياته العائلية ، ويتمتع بالهدوم في حياته العائلية ، ويتمتع بالهدوم في حياته العائلة ، ويتمتع بالهدوم

أقام إدوارد عدة أسابيع في المنزل قبل أن يلفت نظر مسز داشوود لأن حزنها إذ ذاك صرفها عن الاهمام بما حولها . ولم تلحظ إلا أنه رجل هادى عمير فضولى ، فأحبته لذلك ، إذ لم يكن يثير أشجانها بحديث لايناسب المقام .وكان أول ما افت نظرها إليه ، وعطف قلبها عليه ، ملاحظة بدرت من إلينور ذات يوم عن الفرق بينه وبين أخته ، فكان هذا التباين بين الأخ وأخته مما حببه إلى نفسها .

قالت: « يكنى أنه لايشبه فانى ، لأن ذلك معناه أنه يتحلى بكل الخصال المجبوبة . إنني أحبه حقا » .

وقالت إلينور : « أعتقد أنك ستميلين إليه متى ازددت معرفة به » .

فابنسمت أمها وقالت: «أميل إليه ! إن شعورى نحوه لايقل عن الحب » -(م ٢ — النقل و الناخه )

« لعلك تُقَدَّريته ».

« إنني لم أعرف حتى الآن ماهو الفرق بين التقدير والحب »

ومن ذلك الحين طنقت مسز داشوود تهتم بمعرفة أخلاقه، فصارت تتودد إليه، وسرعان مانضاعنه توب التحفظ والاحتشام فما لبنت أن أدرك كل مزاياه ولمل اقتناعها بحبه لإلينور بما ساعدها على التغلفل في أعماق نفسه. ولكنها في الواقع أعجبت بمواهبه الذاتية، حتى إن الهدوء الذي يتمارض مع الشمائل التي ينبغى أن يتحلى بها الفتى صار الآن عندها أمراً محببا عندما ماعرفت ما ينبض به قلبه من العطف، وما تنطوى عليه جوانحه من الحب.

وما إن لحت إحدى أمارات الحب في تصرفاته مع إلينور حتى تحققت أن عرى الحبة قد توثقت بينهما، وأن زواجهما سيتم قريبا .

قالت: « عزيرتى مَرْيان ! أكبر الظن أنه لن تمضى أشهر معدودات حتى تكون إلينور قد استقرت فى منزل الزوجية. إننا سنشمر بوحشة شديدة لفراقها ، ولكنها ستكون سعيدة » .

« أُمَّاه ! أَنَّ يكون لنا أن نستغني عنها ؟ »

« حبيبنى ! لن يكون هذا فراقاً . ، فإننا سنقيم على بضعة أميال منها ، وسناتتى معها كل يوم ، وسنكسب أخا ، أخا صادقا وحبيبا . إننى أكن لإدوارد أكبر التقدير · ولكن مالى أراك ساهمة الوجه يامريان ! ألا توافقين على اختيار أختك ؟ »

فقالت مريان ﴿ رِيمَا كَانَ هَنَاكُ مَايِدَعُونِي لأَنْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ بِبَعْضَ الدَّهُشَّةُ :

إن إدوارد لطيف جدا وأنا أحبه كثيراً ، لكنه ليس من ذلك الطراز من الشبان - ثمة شيء ينقصه - وجهه غير وسيم، ليس فيه من المحاسن ما أعتقد أنه يستهوى فؤاد أخيى فميناه ليسفهما البريق الذي ينبيء عن الفضيلة والذكاء مماً. ثم إنني أخشى ياأماه ألا يكون له ذوق فني حقيقي ، إذ يبدو لي أنه لايحب الموسيق . وإذا كان قد أبدى إعجابه الكبير بصور إلينور فليس ذلك بإعجاب من يقدرقيمة هذه الصور وإذا أطال التأمل في صورها وهي مُكبة علىالرسم كان من الواضح أنه لايفهم فيها شيئًا ، فإعجابه إعجاب المحب لا الخبير، وأنا لايرضيني إلا من بجمع بين الخصلتين. أنا لايمكن أن أشمر بالسمادة معرجل لايتفق ذوقه مع ذوق فی کل شیء . بجب أن يدخل فی جميع مشاعری : يحُب مثل ماأحب من الكتب، ويهوى مثل ماأهوى من الموسيقي . ألم تلاحظي يا أماه في الليله الماضية أن طريقة إدوارد في القراءة كانت طريقة غَثَة لاروح فها؟ لقد تألمت لأخي أشد الأثم ، ولكنما تجلدت وكأنها لم تلاحظ شيئا . أما أَنَا فَلِمُ أَطْقَ الْجِلُوسِ فِي مَقْمَدِي . لَشَدُّ مَادُ هَشْتَ حَيْنَا سَمَّعَتْ مَنْهُ هَذْهِ الأبيات الشعرية التي طالماجملتني أهيم من الوجد ، وهو ينشدها بصوت هادئ لاينفذ إلى الحس ، وفتور قاتل لا يؤثر في النفس! »

« أعتقداً نه كان فى وسعه أن بحيد قراءة النثر السهل الفصيح .هذا ماخطرلى فى ذلك الوقت • ولكنك أصررت على إعطائه شعر كو بر » .

« نعم ياأماه ، إذا لم يكن ايتأثر بشعر كوبر ! ولكن بجب ألا ننسى أن الناس يتباينون في الأذواق ، فإلينور يختلف إحساسها عن إحساسي ، ولذلك قد تتغاضى عن هذا الأمر ، وتشعر معه بالسعادة : ولكني إذا سمعته يقرأ عثل هذه

المعاطفة الفاترة تحطم قلبي لوكنت أحبه . وأنا ياأماه كلا ازددت معرفة بالناس ازددت إيمانا بأنى لن ألتى الرجل الذى أحبه حباصادقا. إننى أطلب الشيء الكثير: أن يحوز جميع فضائل إدوارد ، وأن تزدان هذه الفضائل بكافة المحاسن الحالمةية والخاهية والخاهية » .

« تذكرى باحبيبتى أنك لم تبلغى السابعة عشرة، ولا يجدر بك أن تيأسى في هذه السن المبكرة من بلوغ هده السعادة . لماذا تسكونين أقل حظا من أمك؟ كل ما أرجوه يامريان أن مختلف حظك عن حظها فى أمر واحد! »

### الفكئلالرابع

قالت مريان « وا أسفاه ؟ إن إدوارد لا يتذوق فن الرسم » .

فأجابت إلينور الايتذوق فن الرسم ؟ لماذا نظنين ذلك؟ حقا إنه لا يمارس هذا الفن بنفسه، ولكنه يجد لذة كبيرة في مشاهدة أعمال غيره، وأؤكد لك أنه لايموزهالذوق الطبيمي بأى حال، وإن لم تتبح له الفرصة لترقية هذا الذوق. ولو أنه تلقي أصول الفن لأجاد الرسم فيا أعتقد . وهو لا يثق كثيراً بحكمه على مثل هذه الأمور، ولذلك فهو يُخجم عن إبداء رأيه في أية صورة، ولكنه أوتى ذوقا فطريا سليا يمكنه على وجه الهموم من صحة الحكم ».

وخشيت مريان أن تفضب أختها ، فأمسكت عن الكلام في هذا الصدد ، والكنها كانت ترى أن الإعجاب الذي يثيره في نفسه \_كا زعمت أختها \_ ما يرسمه غيره من الصور ، هو أبعد ما يكون عن تلك النشوة التي يمكن أن تسمى في رأيها ذوقاً . ولكنها ابتسمت في نفسها لما وقعت فيه أختها من خطأ ، ولم تلمها على حبها الأعمى لإدوارد .

واستطردت إلينور قائلة : « أرجو ألا تظنى أن إدوارد ينقصه الذوق العام . وفي وسعى أن أقول: إنك لا تظنين ذلك لأن مسلكك مع إدوارد يتسم بصادق الود . ولو كان هذا هو رأيك لمساكان في وسعك أن تعامليه قط بشيء من الأدب » .

ولم تدرِّ مريان ما تقول ، لأنها لم تشأ أن تجرح شعور أختها لأى سبب

من الأسباب، ولا أن تقول مالا تعتقد، لأن هــــذا ضرب من الستحيل -وأخيراً قالت :

« لا تفضى يا إلينور إذاكان ثنائى عليه لا يرتفع إلى مستوى إدراكك لفضائله فإنى لم يتح لى ما أتبح لك من الفرص حتى يتسنى لى تقدير ميوله النفسية ورغبانه وأذواقه ولسكنى أقدر فضله وعقله أعظم التقدير ، وأعتقد أنه يتحلى بجميع الخصال الفاضلة الحبوبة . »

فأجابت إلينور وهى تبتسم « لاشك أن أعز أصدقائه لا بسوؤهم مثل هذا الثناء ، ولست أدرى كيف تعبرين عن رأيك بأحسن من هذا القول الذي يَنُمُ على الإخلاص والحب » .

وفرحت مريان حين رآت أختما قد سُرَّت بقولها بْمثل هذه السهولة .

واستطردت إلينور قائلة « أما فضله وعقله فلا يستطيع أن ينكرها فيا أعتقد أحد بمن اختاط به كثيرا بحيث يسترسل معه فى الحديث غير متحفظ . وإن ذكا مه وسمو مبادئه لا يحبعبهما إلا الحجل الذى يحمله على الصمت فى أغلب الأحيان ، وأنت تعرفين عنه ما يكفى لأن تقدريه حق قدره . أما عن ميوله النفسية كا تسميما فأنت تجهلينها أكثر منى لظروف خاصة ، ذلك بأنى اجتمعت معه كثيراً فى بعض الأحيان وأنت منهكة فى الحديث مع أى بشأن أحب الأزواج إليك: لقد عرفت عنه الكثير ، ودرست عواطفه ، واستمعت إلى آرائه فى موضوع الأدب والذوق ، وفى وسعى أن أقول بوجه عام: إنه رجل واسع الاطلاع ، محب القراءة، قوى الخيال ، دقيق الملاحظة ، لطيف الذوق وكما ازداد الإنسان معرفة به تجلت

له مواهبه كا تجلت أخلاقه وشخصيته . وحديثه لاياذ للمر و لأول وهلة ، ووجهه لا يبدو وسيا إلى أن يتفرس المروفى نظرات عينيه أأى تنم على طيبة نفسه و فيتبين الناظر حلاوة ملامحه . إننى أعرفه الآن جيدا وأعتقد أنه وسيم الطلمة حقا ، أو على الأقل يكاديكون كذلك و فها قولك يامريان ؟ »

« أعتقد أنه سيبدو وسيم الطلعة عماقريب ، إن لم يبدُ لى الآن كذلك . وعندما تطلبين أن أحبه بوصفه أخا ، فإنى لن أرى عيبا فى وجهه ، كما لا أرى الآن عيبا فى قلبه » .

ففزعت إلينور لهذا القول ، وأسفت على الحمية التي حملتها من حيث لاتشعر على البوح بسرها في حديثها عنه . وكانت تشعر أنها تقدر إدوارد تقديراً عظيا وتمتقد أنه يبادلها حبا بحب ، ولكن الأمر كان يتطلب مزيد تأكيد لهذا الحب حتى تجعل اعتقاد مريان بشأن حبها لإدوارد مطابقا لاعتقادها ، وكانت تعرف أن الظن في عرف مريان وأمها سرعان ما ينقلب إلى يقين ، وأن التمنى عندها معناه الأمل ، والأمل معناه الرجاء . ولذلك حاولت أن تشرح لأختها حقيقة أمرها .

قالت: « إننى لاأحاول أن أنكر أننى أحسن الظن به كثيراً \_ إننى أقدره كثيراً ، إننى أميل إليه » .

« تقدرينه ! تميلين إليه ! ماأقسى قلبك ياإلينور ! بل إنه أقسى من القسوة! ياللخزى والعار إذا كان الأمر مخلاف ذلك ! لمن أعدت على هذه الـكلمات فسأغادر الحجرة في الحال .»

فما تمالكت إلينور أن ضحكت ، وقالت «معــ فرة ، وثقى أنني لم أرد الإساءة إليك حين عبرت عن عواطني بهذا الأساوب الهـــادى. ، اعتقدى أن عواطني أقوى مما صرحت الآن به . اعتقدي — بالاختصار — أنها بالقدر الذي يتكافأ مع مزايا. ومع ظنى فيه -- أى أملى فى حبه لى ، وذلك بدون طيش ولاحمق . والحن لا تعتقدي أكثر من ذلك فإنني غير متأكدة بأي حال من الأحوال من حبه لي ، إذ تأتي على لحظات ساورني فها الشك في مدى هـذا الحب، وإلى أن أعرف حقيقة شعوره ، لا تدهشي إذا أنا رغبت في تجنب كل ما يشجع حبي له ، كالمبالغة فيه ، أو تسميته بأكثر من حقيقته . وأنا لا أشعر ـ بل لا أكاد أشعر ـ في سويداء قلبي بأى شك في حبه لى ، ولـكن هناك أموراً جدرة بالنظر خلاف حبه لي . من ذلك أنه لا يملك حرية التصرف في أمواله ، وأننا لا نعرف حقيقة أخلاق أمه . ولكن يؤخذ عما تذكره فأبي أحيانا عن ساوكها وآرائها أنها أبهد من أن تحكون امرأة محبوبة ، ولا أعدو الصواب إذا قلت إن إدوارد نفسه يشمر أنه سيلاقي كثيراً من العقبات إذا حاول أن يتزوج امرأة ليست ذا مال أو حسب . »

ودهشت مريان حين وجدت أن خيالها هي وأمها قد جاوز الحقيقة .

فقالت: «وهل محيح أنك غير مخطوبة له! لكن من المؤكد أن هذه الخطبة ستتم عما قريب ولهذا التأخير فائدتان : أننى لن أحرم منك عاجلا ، وأن الفرصة ستتاح لإدوارد كى يرقى ذوقه الطبيعى ، فيقدر هوايتك الحبوبة التى ستكون بلا ريب عنصراً لازما لسعادتك المقبلة . آه لو أن عبقريتك حفزته إلى تعلم الرسم لـكان ذلك أمراً رائماً »

أبدت إلينور لأختها رأيها الحقيقى فأفهمها أن حبها لإدوارد ليس سعيداً كا تمتقد مريان ، وقالت: إنه تخيم عليه أحيانا سحابة من الكآبة إن لم تدل على عدم الاكتراث فهى لا تبشر بالخير الكثير . وإذا كان يساوره شك في حبها له، فلا داعى لأن يبعث هذا الشك في نفسه سوى الشعور بالقلق لا تلك الكآبة التي تخيم عليه في أغلب الأحيان . ولعل أقرب الأسباب إلى العقل أنها ترجع إلى وضعه الخاص الذى حرمه حرية التصرف في أمواله، فنعه من الاسترسال في الحب وكانت إلينور تعلم أن أمه تضيق عليه في المهيشة ، فلا توفر له وسائل الراحة في بيته الحالى ، ولا تعده بتأسيس بيت له ما لم يوافقها على آرائها التي ترى إلى إعلاء قدره . وكان من المتعذر على إلينور بعد وقوفها على تلك المعلومات أن يشعر بالطمأنينة في هذا الأمر ، ولم تعلق كثيراً من الأمل على نتيجة حبه لها ، وهي النتيجة التي كانت أمها وأختها تعدانها أمراً محققاً ، بل لقد كانت تزداد ارتيابا في حبه لها كاما طال اجتماعها به ، وتعتقد أحيانا لبضعة لحظات ألبة أن هذا الحب لا يعدو أن يكون ضربا من الصداقة ،

ولكن بهما تكن حدود هذا الحب فى واقع الأمر ، فقد كانت أخته إذا آنت منه ذلك \_ يساورها القلق وتخرج عن حد الأدب ( وكان هذا هو الغالب عليها) فى الوقت نفسه . وقد انتهزت أول فرصة لإهانة حماتها فى هذا الأمر ، فتحدثت إليها بصراحة عن آمال أخيها الكبيرة ، واعتزام مسز فيرارز أن تزوج ولديها من بيونات المجد ، كا تحدثت إليها عن الخطر الذى محيق بأى فتاة تحاول أن « تستدرجه » إلى الزواج بها ، فلم تستطع مسز داشوود أن تتنابى عن الأمر أو تحاول السكوت عليه ، فردت عليها رداً ملؤه الاحتقار ، ثم غادرت الغرفة فى الحال ، مصممة ألا تعرض بنتها لمثل هذه المغامز أسبوعاً آخر ، مهما تجشمت من المتاعب والنفقات التي تترتب على هذا الرحيل المفاجي. .

وبيبها كانت تعانى هذه الحالة النفسية تلقت خطابا بالبريد يتضمن اقتراحا جاء في الوقت المناسب، ويعرض علمها بيتا صغيرا بشروط غاية في السهولة ، يملكه أحد أقاربها من الأعيان وأصحاب الأملاك في ديفو نشار . وكان الخطاب مرسلا من هذا الرجل نفسه ومكتوبا بروح الود الخالص. قال فيه : إنه علم أنها في حاجة إلى منزل و إذا كان البيت الذي بعرضه عليها ليس سوى منزل ريني ، فهو على استمداد لإجراء كافة الإصلاحات التي ندعو إليها الضروره متى راق لها موقمه ، وألح عليها بعد أن أتى على وصف المنزل والحديقة أن تزوره هي و بناتها فی منزل بارتون بارك الذی يقيم فيه ، حتى يتسنى لها أن تقرر بنفسها التعديلات التي تراها كفيلة بتوفير أسباب الراحة في منزل بارتون كوتيج ، وكان المنزلان يقعان في أبرشية واحدة . ووضح من كلامه أنه شديد الاهتمام بتوفير المسكن اللائق بهن . وكان الخطاب كله مكتوبا بأسلوب ودى أدخل السرور على ابنة عمه ، وبخاصة في وقت ضأقت فيه ذرعا بمسلك أقاربهـا الأدنين الذي اتسم بالغلظة والفظاظة . ولم يكن ثمة داع لإضاعة الوقت في التفكير أو البحث ، فكونت رأيها وهي تقرأ الخطاب وأعجبها موقع بارتون في مقاطعة ديفو نشاير التي تبعد كثيراً عن سسكس ، وكان مثل هذا الموقع يثير عندها \_ منذ ساعات قلائل \_ اعتراضات تتلاشى بجانبها سأتر مزاياه ، فلم تعد مغادره نورلاند نقمة في نظرها بل أصبحت غاية مرادها ، ونعمة بجانب الشقاء الذي تلقاه من بقائها ضيفة على زوجة ربيبها : وأصبح الرحيل عن ذلك البيت المحبوب أقل إيلاما من الإقامة فيه أو زيارته طالما ظلت هذه المرأة هي ربته . لذلك كتبت من فورها إلى سير جون سيدلتون تعرب عن شكرها لبره وعطفه وقبولها لاقتراحه ، ثم سارعت إلى إظهار بناتها على الخطاب ، حتى تستوثق من موافقتهن قبل أن ترسل الجواب.

وكان من رأى إلينور دائما أنه يحسن بهن أن يقمن بميداً عن نور لاند بدلا من الإقامة وسط معارفهن الحاليين . ولهذا لم تعارض فيا اعتزمته أمها من الإقامة وسط معارفهن الحاليين . ولهذا لم تعارض فيا اعتزمته أمها من يتاز الانتقال إلى ديفونشاير ، يضاف إلى ذلك أن المنزل كما وصفه سير جون يمتاز بالبساطة واعتدال الإيجار بحيث لا مجال للاعتراض على أى الأمرين ، فلم تثبط همة أمها عن إرسال الجواب بالموافقة ، على الرغم من أن هذا الأمر لم يكن يصادف هوى في نفسها ؛ وأن البعد عن جوار نور لاند لا ينفق مع رغباتها

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| · |  |  |  |
|   |  |  |  |

#### الفضل اتخامش

وما إن أرسلت مسزدا شوود جو ابهاء حتى راحت والسرور يغمر قلبها للريما يم لربيبها وزوجته أنها وفقت إلى منزل ، وأنها لن تزعجهما بالإقامة معهما إلاريما يم الاستعداد السكنى في المنزل الجديد ، فدعشا لسماع هذا النبأ ، ولم تنبس مسز دا شوود ببنت شغة ، ولسكن زوجها أعرب بعبارة مهذبة عن أمله ألا تقيم بعيداً عن نور لاند ، فأجابت بارتياح كبير أنها ستنتقل إلى ديفونشا يرسوالتفت إدوارد إليها من فوره عند ما سمع بهذا الخير ، وقال مردداً بصوت يم على الدهشة والقلق و ديفونشاير! أحقا ستنتقلين إلى هناك؟ ما أبعد هذا المكان! وإلى أى موقع فيه؟ » فشرحت له الموقع وقالت: إنه في حدود أر بعة أميال شمالي إكستر.

واستطردت تقول: « إنه ليس سوى منزل ريفى ، ولـكنى أرجو أن أرى كثيراً من أصدقائى فيه . ومن للمكن إضافة حجرة أو حجرتين إليه . وإذا لم يجد أصدقائى نصبا فى السفر إلى هذا المسكان البعيد لزيارتى ، فأنا واثقة أننى لن ألقى أية مشقة فى إيوائهم .»

ثم ختمت كلامها بتوجيه دعوة رقيقة إلى مستر ومسز جون داخوود لزيارتها فى بارتون ولكنها وجهت إلى إدوارد دعوة أرق . وإذا كان حديثها الأخير مع زوجة ربيبها جدلها تعتزم ألا تبقى فى نورلاند أكثر بما تقضى به الضرورة ، فإنه لم يؤثر فيها أدنى تأثير من ناحية الأمر الذى تهواه كثيراً ، إذ كان التفريق بين إدوارد وإليتور أبسد ما يكون عن قصدها . وقد قصدت بتوجيه هذه الدعوة الصريحة إلى إدوارد أن تبين لمسز جون داشوود أنها لاتبالى إطلاقا باعتراضها على هذا الزواج .

وردد مستر داشوود على مسامع زوجة أبيه شدة أسفه لسكناها في منزل بعيد عن نور لاند بحيث لا يستطيع أن يساعدها في نقل الأثاث. والواقع أنه شعر بوخر الصمير لمجزه عن تقديم هذه المساعدة الذي أمراد به أن يتحال من تبعة وعده لأبيه وبذلك تعذر عليه القيام بالعمل الذي أراد به أن يتحال من تبعة وعده لأبيه وكان الأثاث يتكون من البياضات والصحاف والخزف الصيني والكتب وبيان مريان الجيل ، وتنهدت مسر جون داشوود حسرة وتأسفا حيما رأت ررزم الأثاث وهي تخرج من البيت : إذ عز عليها أن تأخذ مسر داشوود قطع الأثاث

استأجرت مسز داشوود النزل لمدة سنة ، وكان مؤثئاً ممداً السكنى ، وفي وسمها أن تحتله على الغور . وَلم تنشأ أية عقبة في سبيل الاتفاق بين طرفى المهقد . وكل مافي الأمر أنها انتظرت حتى تتصرف في أموالها المنقولة في نور لاند ، وتحدد عدد الخدم الذين تستعين بهم في المستقبل قبل أن ترحل إلى الغرب . وسرعان ما بتت في الأمر جريا على عادتها في انجاز كل ما يهمها على وجه السرعة وكانت قد باعت الجياد التي تركها لها زوجها عقب موته بقليل ؛ ثم سنحت لها الآن فرصة لبيع «العربة» ؛ فوافقت على بيمها إطاعة لنصيحة بنتها الكبرى . ولو أنها حكمت رغبتها الشخصية الاحتفظت بهذه «العربة» حرصا على راحة أولادها ؛ أنها حكمت رغبتها الشخصية المحتفظت بهذه «العربة» حرصا على راحة أولادها ؛ ولكن حكمة إلينور تفليت في النهاية . وكذلك كان لحكمتها الفضل في تخفيض عدد الخدم إلى ثلاثة : وصيفتين ورجل ، اختيروا من بين الخدم الذين كانوا يعماون معهن في نور لاند .

وتوجه في الحال الخادم و إحدى الوصيفتين لإعداد المنزل لاستقبال بة الأسرة .

إذ لم يسبق لمسر داشوود التعرف إلى ليدى ميدلتون ، فآثرت أن تتوجه مباشرة إلى منزلها الريني على أن تنزل ضيفة عليها فى بارتون بارك ، وكانت تنق فى وصف سيرجون للبيت فلم ترغب فى تفقده قبل النزول فيه . وكان مما قوى عزمها على الرحيل ماأبدته زوجة ربيبها من ارتياح ظاهر لقرب رحياها، حاوات إخفاءه تحت ثوب الرياء بأن دعتها بلهجة فاترة لتأجيل السفر . والآن حان الوقت المناسب الذى يستطيع ربيبها أن يني فيه بالوعد الذى قطعه لأبيه . و إذا كان قد أهمل الوقاء بهذا الوعد عند قدومه إلى الضيعة ، فإن رحيهلهن يمكن أن يعد أنسب وقت الوفاء به . ولكن مسز داشوود سرعان ماقطعت كل أمل من هذا القبيل ، واقتنعت من فحوى حديثه أن مساعدته لهن لاتزيد على الإنفاق عليهن ستة أشهر واقتنعت من فحوى حديثه أن مساعدته لهن لاتزيد على الإنفاق عليهن ستة أشهر في نورلاند . ثم إنه ظل يكثر التحدث عن زيادة نفقاته المنزلية والمطالب المستمرة التي في نورلاند . ثم إنه ظل يكثر التحدث عن زيادة نفقاته المنزلية والمطالب المستمرة التي تستنزف ماله دون أن تقع في الجسبان ، والتي يتعرض لها كل رجل من الأعيان حتى لقد خيل إليها أنه أصبح أحوج إلى المال من أن يتبرع به لغيره .

ولم تمض بضدة أسابيع على اليوم الذى ورد فيه خطاب سيرجون ميدلتون حتى أصبح كل شىء ممدا فى المهزل الجديد ، بحيث تستطيع مسز داشوود وبناتها أن تبدأن رحلتهن .

وما أغزر العبرات التي سكبنها ساعة الوداع للمنزل المحبوب. قالت مريان تودع البيت ، وهي تتجول وحدها أمامه في مساء آخر يوم قضته فيه « عزيزي ، عزيزي نورلاند! متى تنقطع حسرتي عليك! متى أطيق الإقامة في غيرك! أواه أيها البيت السعيد! آه لوعرفت ما أكابده من الأشجان ، وأنا أنظر إليك من هذا المسكان ، وربحا الأراك منه بعد اليوم ؟ وأنت أنت أيتها الأشجار المعهودة! لكنك ستظلين يانمة مورقة ، لن تبلى ورقة من أوراقك حزنا على فراقنا ، ولن يسكن غصن من أغصانك لأننا لن نستطيع بعد اليوم أن نمتم نواظرنا برؤيتك كلا ! ستظلين يانمة مورقة غير شاعرة بما تبعثينه فى نفوسنا من متمة أو لوعة ، ولاشاعرة بما يمترى من تفيأ ظلالك من تغير الأحوال! ولكن من ذا الذى سيبقى حتى يمتم ناظريه بمشاهدتك!

## الفصّ لُ السّنادُسُ

أيمن الجزء الأول من رحلتهن ، وهن فى حال من الحزن والكابة من شأنها أن تبعث فى النفس الضجر والكدر . ولكنهن عند ما اقتربن من نهاية الرحلة ذهبت عنهن الكابة لارتياحهن إلى منظر الإقليم الذى سيفمن فيه ، وتألقت وجوههن بشراً عندما دخلن فى وادى بارتون وألقين نظرة عليه . وكان هذا الوادى خصيبا جميل المنظر ، كثير الأشجار ، غزير المراعى . وبعد أن سرن فى طريق متمرج أكثر من ميل وصلن إلى منزلهن فوجدن أمامه فناء صغيراً فى طريق المشب الأخضر ، هو كل الأرض الملحقة به ، وله باب صغير أنيق دخلن منه .

وكان بارتون كوتيج على صفره مريحا ومحكما بوصفه منزلا. أما بوصفه منزلا ربفيا فلا يخاو من الميوب فبناؤه منتظم ، وسقفه مفطى بالقرميد ، ومصاريع نوافذه غير مطلية باللون الأخضر ، وجدرانه غير منطاة بالياسمين البرى . وكان فى البيت طرقة ضيقة تمتد خلال المنزل وتؤدى مباشرة إلى الحديقة فى الخلف، وعلى كل من جانبي المدخل حجرة للجلوس تبلغ مساحتها حوالى ست عشرة قدما مربعة بليهما المرافق والسلم ثم أربع حجرات للنوم ، وعاليتان ، ولم يمض على بناء المنزل كثير من السنين ، ولم يكن يحتاج إلى إصلاح أو ترميم ، ولكن إذا قيس بنور لاند كان متواضعا وصفيرا حقا! ولكن العبرات التي أهاجتها الذكرى سرعان ما جفت ، وسري عنهن ، عندما رأين فرحة الخدم بقدومهن ، وأنشأت كل واحدة تظهر السرور حرصا على شعور الأخرى . وكان وصولهن في شهر سبتمبر واحدة تظهر السرور حرصا على شعور الأخرى . وكان وصولهن في شهر سبتمبر الخيل ذات أثر حسن في نفوسهن ، فأبدين موافقتهن المائية على الإقامة فيه . الجيل ذات أثر حسن في نفوسهن ، فأبدين موافقتهن المائية على الإقامة فيه .

وكان موقع المنزل جميلا ، تـكتنفه تلال عالية تقع خلفه مباشرة ، وعلى مسافة لىست كبيرة من الجوانب الأخرى، و بعض هذه التلال ما حل أجرد ، و بعضها تكسوه الزروع والأشجار . وكانت قرية بارتون خاصة تقع على أحد هذه التلال ، ويبدو منظرها رائماً من نوافذ المنزل الريني . أما المناظر التي تتجلى أمام البيت فكانت مترامية الأطراف تال على الوادى كله وتمتد إلى الإقليم التالى. وكانت التلال التي تحيط بالمنزل الريني تحد نهاية الوادى في هذه الجهة ، ثم يمتد الوادي مرةأ خرى بين تلين شديدي الأنحدار ، ولكن باسم آخروف طريق آخر . وأمدت مسز داشوود ارتياحها بوجه عام لحجم المنزل وأثاثه ، وقد استلزم أسلوب حياتها الماضية إضافة الكثير إلى الاثاث · ولكنها كانت تجدمتمة في الزيادة والتجديد، وتملك من المال ما يكني لإضافة كل ما يضفى الأناقة على جميع الحجرات . وقالت : لاريب أن البيت أصغر من أن ينسم لأسرتنا ولكنا سنرضى به في الوقت الراهن لأن وقت الإصلاح قد فات في هذا العام . ولكن ربما قمنا بالبناء في الربيع إذا تيسر لنا المال وأرجو أن يتيسر . فهاتان الردهتان أصغر من أن تتسما لأصدقائنا الذين أرجو أن أراهم مجتمعين هنا . وأنا أفكرفي فتح الطوقة على إحدى الردهتين ، وربما على جزء من الردهة الأخــرى على أن أجمل جزأها الآخر مدخلا: وهذا علاوة على حجرة استقبال جديدة يمكن إضافتها بسهولة،وحجرة نوم،وعلية،وذلك من شأنه أن يجعل منهمنزلا ريفياً صغيراً وأنيقاً . وكنت أتمنى لوكان الدرَج أرحب من ذلك ولكن « ما كلما يتمنى المرء يدركه ، و إن كنت أعتقد أن توسيعه ليس بالأمر العسير . وسأرى كم يقيسر لنا المال في الربيع ، وأضع تصميم الإصلاحات التي أريدها على هذا الأساس .

على أنهن كن من الحدكمة بحيث رضين بالإقامة في للنزل على ما هو عليه ،

إلى أن يتسنى إجراء كل هذه التغييرات بما تدخره امرأة لم تتعود الادخار قط من دخل يبلغ خسائة جنيه فى العام ، وأسهمكت كل منهن فى ترتيب شئونها الخاصة ، و بذلت جهدها فى إعداد البيت . فرتبن الكتب وغير ذلك من أمتعتهن وأخرجت مريان البيان ووضعته فى المكان المناسب ، وعلقت إلينور رسومها وصورها على جدران حجرة الجلوس .

و إنهن لمنهمكات في هذه الشنون إذ قدم صاحب البيت في اليوم التالي عقب الفطور بقايل ليرحب بمقدمهن إلى بارتون ، وليقدم لهن كل ما يطلبنه من بيته وحديقته مما لا بجدنه في منزلهن . وكان سيرجون ميدلتون رجلاً وسم الطلعة يناهز الأربعين ، سبق له أن قدم ستاندهل زائراً ، ولكن طول العهد على هذه الزيارة جمل من المتمذر على بنات عمه أن يتذكرنه . وكان وجهه يفيض بالبشر، ومسلكه يتسم نالود كأسلوب خطابه . و بدا عليه الارتياح الشديد لقدومهن ، وشدة الاهتمام براحتهن . وأعرب لهن عن رغبته في رفع السكلفة بينهن و بين أسرته ، وألح عليهن،بالهجة تشف عن الود،أن يتناولن طعام الفداء في بارتون بارك كل يوم حتى يستقر بهن الحال في المنزل الجديد ، وبلغ هذا الإلحاح حداً يجاوز حدود المجاملة ، واسكنهن لم يستأن منه . ولم يكن عطفه و بره مجرد كلام ، إذ لم تمض ساعة على انصرافه حتى أرسل سالة كبيرة حافلة بثمرات الحديقة والفاكهة أتبعيا قبل أن تنقضي سحابة النهار بهدية من لحوم الصيد ، وأصر على القيام بنقل جميع خطاباتهن من البريدو إليه كما أصر على ألا يحرمنه شرف إرسال جريدته اليومية إلىهن كل بوم .

و بعثت ليدى ميدلتون معه رسالة غاية فى الرقة ، تعرب فيها عن اعترامها زيارة مسز داشوود متى تأكدت أن هذه الزيارة لن تزعجهن ، فأرسلت إليها دعوة رقيقة كذلك ، فقدمت السيدة فى الغد وتعرفت إليهن .

وكن بالطبع يحرصن على رؤية سيدة يتوقف عليها الكثير من راحتهن فى بارتون ، وكانت أناقتها مدعاة لارتياحهن . ولم تزد سن ليدى ميداتون على ستة أو سبعة وعشرين عاما . وكان وجبها صبوحا ، وقوامها فارعا وحديثها ظريفا . وكانت تزدان بكل ما ينقص زوجها من الظرف والكباسة ، ولكنها كانت تفتقر إلى شيء من صراحة زوجها وحرارة عاطفته . وقد طالت زيارتها إلى حدقلل من الإعجاب الذي شعرن به نحوها في بداية الأمر، اذ ظهر لهن أنها مع كرم محتدها تتصف بالتحفظ و برودالطبع ولا يزيد حديثها على الأسئلة أو الملاحظات التافية .

على أن الاجتماع لم يخل من الحديث ، إذ كان سيرجون محدثا أنيس المحضر ورأت ليدى ميدلتون من الحدكمة أن تحتاط للأمر ، فاصطحبت مها أصغر أطفالها ، وهو غلام ظريف يبلغ من الهمر حوالى ست سنوات ، فأتاحت بذلك للسيدات موضوعا واحدا يلجأن إليه دائما حينا تعوزهن مادة الحديث ، كأن يسألن عن اسم الفلام وسنه ، ويبدين إعجابهن بجاله و يوجهن إليه بمض الأسئلة التي تتولى أمه الإجابة عليها نيابة عنه ، بينا هو يتعلق بها منكساً رأسه فتزداد دهشة أمه لما يبديه من الخجل أمام الناس ، بقدر ما يحدثه من الضجة في المنزل ، والواقع أنه ينبني أن يصطحب الإنسان معه طفلاً في كل زيارة رسمية ليكون مادة للحديث ، وفي قضيتنا هذه قضى جميع الحاضرين عشر دقائق ليقرروا ؛ هل الفلام أشبه بأمه أو بأبيه ، وما وجه الشبه بينه و بينهما ، إذ كان كل يرى ما لا يراه الآخر و يدهش من رأى غيره .

ونقر, ت إتاحة فرصة أخرى أمام آل داشوود للمنافشة فى أمر بقية الأطفال، لأن سير جون لم يشأ أن يفادر المنزل قبل أن يأخذ وعداً منهن بتناول الغداء فى منزله غدا .

# الفصُّلُ السَّابِعُ

كان قصر بارتون بارك يبعد عن المنزل الريني زهاء نصف ميل ، وقد مر به السيدات في طريقهن على طول الوادي ، واكن كان يقوم دونه تل محول دون رؤيته من المنزل الريني . وكان التمصر تمتاز بالسعة والجمال ويتصف أهله \_ آل ميدلتون \_ بخصلتين : كرم الضيافة ، والظرف ، أولاها من خصائص سير جون، والأخرى من خصائص زوجته . وقلما خلا قصرها من بعض الأصدقاء الذين يُنزُون عندهما . وكان لهما أصدقاء من كل نوع أكثر من أصدقاء أية أسرة في جوارها . وكان هذا من مستلزمات سعادتهما ؛ لأنهما على اختلافهما في الطباع والسلوك الظاهري كانا يتفقان بشكل واضح في افتقارهما الحكمي إلى المواهب المقلية والفنية ، بما حمل نشاطهما الاجتماعي محصورا في دائرة ضيقة ، فكان سير جون رياضيا ، وكانت ليديميدلتون أما : هو مهوىالصيد والرماية وهي تهوي تدليل الأطفال ، وهذا هو كل عملهما . وكانت ليدي ميدلتون تمتاز بالقدرة على إفساد أخلاق أطفالها على مدار السنة ، في حين أن أعمال سيرجون الخاصة لاتستفرق إلا نصف وقته فقط . بيد أن مواعيدهما المستمرة داخل المنزل وخارجه كانت تسد كافة وجوه النقص للسهما من حيث التعلم والمواهب العقلية ، كما كانت تدخل السرور على نفس سير جون ، وتقيح الفرصة لزوجته لتظهر ما تتحلى به من أخلاق طيبة .

وكانت ليدى ميدلتون تتباهى بأناقة مائدتها ، وحسن نظام بيتها ، وتجد فى ذلك أكبر متمة لها فى المآدب التى تقيمها . و لكن سيرجون كان يجد متمته الكبرى فى الاجتماع بالناس ، فيلذ له أن يجمع حوله من الشباب أكثر مما يقسم له منزله ، و يزداد سروراً كما علا ضجيجهم . والواقع أن وجوده كان نعمة

على شباب الحى لأنه كان يقيم لهم فى الصيف حفلات خلوية يطعمهم فيها لحم الخنز بر المقدَّد ولحم الدجاح ، ويقيم لهم فى الشتاء حفلات رقص عديدة فى منزله تشبع رغبة كل سميدة شابة ، لاتكابد من الصبابة ما تكابده الفتاة فى سن الخامسة عشرة .

وكان يسره دأماً قدوم كل أسرة جديدة إلى الريف ، وزاد من سروره قدوم السيدات اللائل جئن إلى منزله الريني فى بارتون ، وكانت بنات داشسوود تمتن بالجال والشباب ولا تعرفن التصنع ، وهذا يكنى للظفر بحسن تقديره ، لأن عدم التصنع هو كل ما تحتاج إليه الفتاة الجليلة حتى تسكون جذابة فاتنة فى ذاتها وشخصيتها . وكان ماطبع عليه من صدق الوداد يجمله يشهر بالسمادة لإسكان فتيات تنكر لهن الحظ إذا قيس حاضرهن بماضيهن . ولذلك كان يشهر براحة الضمير حين يفسدق بره وعطفه على ذوى قرابته ، ويجد فى إسكان أسرة كلها من الإناث فى منزله الريفى كل ما يشمر به الرجل الريفى من ارتياح وغبطة ، لأن الرجل الريفى و إن لم يقدر من بنى جنسه إلا من كان رياضياً مثله لا يرغب غالباً فى تشجيعهم على الرياضة عن طريق إسكانهم فى منزل مثله لا يرغب غالباً فى تشجيعهم على الرياضة عن طريق إسكانهم فى منزل

استقبل سيرجون مسز داشوود و بناتها عند باب قصره ، فرحب بمقدمهن إلى بارتون بارك ترحيباً صادقاً لايشو به التصنع ، وردد على مسامعهن ، وهو يرافقهن إلى حجرة الاستقبال ، ما ردده بالأسس ، وهو أسفه لأنه لم يستطع إحضار أى شاب أنيق أقابلتهن وقال: إن الرجل الوحيد الذى سيشاهد نه خلافه ، هو صديق خاص ينزل فى البارك . ولكنه ليس صغير السن ، ولا كثير المرح . وأعرب عن أمله أن ينفرن له قلة المدعوين إلى المأدبة ، وأكد لهن أن ذلك لن يتكرر أبداً ،

وأنه طاف على عدة أسر في صباح ذلك اليوم بقصد زيادة العدد ولكن الليالى. في ذلك الوقت كانت مقمرة ، وكان كل إنسان مرتبطاً بميعاد . ولحسن الحظ وصلت والدة ليدى ميدلتون إلى بارتون في الساعة الأخيرة، وكانت امرأة لطيفة مرحة . ولذلك كان يرجو ألايشعرن بالضجر والملل كاكن يتصورن ، فأعر بت الفتيات وأمهن عن ارتياحهن التام لوجود شخصين غريبين في المأدبة ولم يرغبن في أكثر من ذلك .

وكانت مسز جِنْ نَجز - والدة ليدى ميدلتون -- اسمأة عجوزاً سمينة تفيض سرحاً و بشاشة ، وتسكثر من الحديث وتبدو عليها أمارات السعادة وتميل إلى شى من التبذل ، وتسكثر من النكات والضعك ، فقصت عليهن أثناء الفداء كثيراً من المُلَح والطرف عن العشاق والأزواج ، وأعربت عن أملها ألا يكن قد تركن خلفهن أحبابهن في سسكس، وادعت - إن حقاً وإن باطلا - أن حمرة الخجل تعاو وجوههن ، فامتمضت مريان لذلك إشفاقاً على أختها، وصورة بت نظرها إلى الينور لترى كيف تتحمل هذه الفعزات ، وكانت مريان تحدق النظر بصورة المت إلينور أكثر مما آلمها مزاح مسز جنتجز المبتذل .

لم يكن ثمة تشابه في الأخلاق بين كولونيل براندون ـ صديق سيرجون ـ وسيرجون ـ حتى يصلح صديقاً له ، ولا بين ليدى ميدلتون وزوجها حتى تـكون زوجة له ، ولا بين مسز جننجز وليدى ميدلتون حتى تـكون أماً لها ، وكان براندون رجـ لا صامتاً رزيناً ، ولكن مظهره لم يكن منفراً ، و إن رأت مريان ومرجر يت أنه شيخ عزب لأنه نيف على الخامسة والثلاثين ، وكانت ملامح وجهه، و إن لم يكن وسها ، تنم على رقة مشاعره، وحديثه حديث الرجل المهذب . ولم يكن أى واحد من الحاضرين يتصف بشىء يحببه إلى بنات داشوود ، ولكن ما اتصفت به ليدى ميدلتون من برود الطبع وثقل الظل كان يبعث على ولكن ما اتصفت به ليدى ميدلتون من برود الطبع وثقل الظل كان يبعث على

الاشمرزازالشديد، مجيث إذا قيس بهما وقار كولونيل براندون، بل المرحالصاخب الذي يتصف به سير جون و حماته، كان شيئاً مقبولا. ولم يتألق و جه ايدى ميدلتون بالسرور إلا عندما دخل أطفالها الأربعة الصاخبون بعد الفداء، وطفقوا بجذبون رداءها، و يمزقون ثيابها، و يقاطعون كل حديث، اللهم إلا ماكان يدور حول أشخاصهم . وفي للساء طلب الحاضرون إلى مريان أن تعزف لهم على البيان، بعد أن عرفوا أنها تحذق الموسيق، فنتحت المعزف، واستمد الجميع لتشنيف آذانهم، وأجادت مريان المرف، وطلبوا إليها أن تعزف لهن أهم الأغاني التي أحضرتها ليدى ميدلتون معها عند زواجها، والتي محتمل أن تكون بقيت في مكانه، على البيان من ذلك الحين، لأن هذه السيدة هجرت الموسيقي ابتهاجاً بزواجها على الرغم من إجادتها الغناء بشهادة أمها، وولوعها له كما قالت هي .

قابل الحاضرون غناه مريان بالتصفيق والهتف ، ورفع سيرجون عقيرته إعجابًا بها بعد كل أغنية كاكان برفع صوته في حديثه مع غيره أتناء كل أغنية ، وكثيراً ماطلبت إليه ليدى ميدلتون أن يحافظ على النظام ، وتساءات كيف يتسنى لإنسان أن يتلهى عن الفناء لحظة واحدة ، وطلبت إلى مريات أن تعبد أغنية معينة بعد عزفها ، وكان كولونيل براندون هو الشخص الوحيسد الذى سمع غناه ها دون أن يشعر بنشوة الطرب ، وكل ما فعله هو أنه أولاها شرف الاستاع ، فشعرت نحوه بالاحترام دون غيره، كما أبدوه من عجز فاضح عن نذوق الفناه ، وكان ماشعر به الكولونيل من لذة الفناه ، و إن لم يرتفع عن نذوق الفناه ، وكان ماشعر به الكولونيل من لذة الفناه ، و إن لم يرتفع إلى حد النشوة التي تسمو إلى نشوتها هي ، أمراً جديراً بالتقدير إذا قيس بما أبداه غيره من بلادة الإحساس، وأنصفت الكولونيل حين قدرت أن رجلا في سن الخامسة والثلاثين جدير بأن يفقد حدة الإحساس والشعور الرهف بالمتمة واللذة ، وطابت نفسها بالنماس كل عذر له تقضى به الإنسانية بسبب تقدمه في السن .

# الفصّ لُم الشّامِنُ

كانت مسز حننجز أرملة ذات بائنة عقارية كبيرة ، ولم يـكن لها سوى بنة بن زوجتهما في حياتها من رجاين جلياين ، ولذلك أصبح شغلها الشاغل هو تزويج بقية الناس ، فسمت جاهدة لتحقيق هذا الغرض بقدر ما أتسع له الذرع، ولم تدع فرصة تمر دون تدبير خطة لتزويج كل من تعرفه من الشباب. وكمانت تَكَشَفُ الحَبِّ بِينَ الرَّجِلِّ والمرأة بسرعة غريبة ، وتَمتاز بإثارة حمرة الخجل في وجه الكثير التمن الفتيات ، وتبعث الغرور في نفوسهن، كأن تلوح لهن بأن لهن سلطاناً على قلوب الشبان، ومكنتها هذه القدرة على اكتشاف الحب من أن تصرح بلهجة قاطمه عقب وصوفما إلى بارتون مباشرة أن كولونيل براندون يهيم حبا عريان داشوود . والغالب أنها لحظتهذا الحب مساء أول يوم اجتمعوا فيهبسبب إصفائه الشديد لها وهي تغني لهم . ولما ردآل مبدلتون الزيارة لهن وتناولوا الفداء في منزلهن تأكدت من هذا الحب حين رأته يصفي لها مرة أخرى ، فجزمت بأنه نحمها، ورسخ هذا الاعتقاد في نفسها ، ورأت أنه سيكوز، زواجا رائماً لأنه ذو مال ، وهي ذات جمال . وكانت مسز جننجز نحرص على تزويج كولونيل براندون من امرأة طيبة منذ أن عرفته عن طريق سيرجون كاكانت تحرص دائمًا على إنجاد زوج طيب لـكل فتاة جميلة .

وكانت الفائدة المباشرة التي تعود عليها من وراء ذلك لايستهان بها على الإطلاق ، لأنها كانت تجد في ذلك معيناً لاينضب من النكات التي تتندر بها على الطرفين . ففي البارك تندرت على الكولونيل ، وفي المنزل الريفي تندرت

على مريان . وكانت هذه النكات بالنسبة للأول أمراً عادياً يثير اهمامه ، أما بالنسبة للأخرى فلم تفهم الغرض منها في بداية الأمر ، ولما فهمته لم تدر أتضحك على سخافتها أم تقدح في سخافتها ، لما تتضمنه من تهكم قاس على تقدم السكولونيل في السن ، وما يعانيه من بؤس وشقاء بسبب عزوبته وكبر سنه ؟

وحاولت مسز داشوود أن تبرى مسز جننجز من تهمة الرغبة في النهسكم على سنه ، لأنها لم تعتقد أن رجلاً يصغرها بخمس سنوات يمد عجوزاً طاعناً في السن ، كما بدا ذلك لخيال ابنتها الفّتي .

« والكنك باأماه لاتستطيمين \_ على الأقل \_ أن تنكرى سخافة النهمة وإن كنت تعتقدين أنها لم تصدر عن سوء نية وخبث طوية . لاشك أن كولونيل براندون أصغر من مسز جنتجز ، والكنه كبير إلى حد 'يعد في سن أبي . وإذا كان قد شعر بالحب يوما ما فلا ريب أنه فقد هذا الشعور منذ أمد طويل . إن الأمر يدعو إلى الضحك والسخرية ! متى يأمن الإنسان مثل هذه النكات إذا كانت سنه وعجزه لا يحيانه منها ؟ »

فقالت إلينور : « عجزه ! أتضفين كولونيل براندون بالمجز ؟ في وسعى أن أفترض أنه يبدو لك أكبر بكثير مما يبدو لأمى . ولكن ليس في وسمك أن تخدعى نفسك فتقولى : إنه عاجز عن الحركة !

ه ألم تسمعى أنه يشكو وجع المفاصل . أليس ذلك هو أكثر حالات المجر الدال على تدهور الصحة ؟ »

فضحكت أمها وقالت : « يابنيتي العزيزة ! على هذا الأساس لابد أنك تشعر بن بالفزع دأمًا لتدهور صحتى ، وتَرَبِّن أنى عشت إلى سن الأربعين بمعجزة ».

« أماه اأنت لا تفهمين قصدى . أنا أعرف جيداً أن كولونيل براندون

لم يبلغ من السن حداً مجمل أصدقاءه يخشون فقده حسما جرت به سنة الحياة ، فقد يميش عشرين سنة أخرى ولكن رجلاً بلغ الخامسة والثلاثين لا يصلح للزواج » .

قالت إلينور « ر بما لا يصلح رجل فى سن الخامسة والثلاثين للزواج بامرأة فى سن السابعة عشرة . ولكن إذا اتفق وجود امرأة فى السابعة والعشرين فلن يكون ثمة فيا أعتقد أى اعتراض على زواجها من كولونيل براندون الذى يبلغ الخامسة والثلاثين » .

فأطرقت مريان هنيهة ثم قالت ۵ ليس لامرأة في سن السابعة والعشرين أى أمل في أن تشمر بالحب ، أو تبعثه في قلب رجل مرة أخرى . وإذا كان بيتها غير مريح ، أو كانت رقيقة الحال، ففي وسمى أن أقول : إنه يجدر بها أن تروض نفسها على الاضطلاع بمهمة المعرضة حتى توفر لنفسها وسائل العيش والطمأنينة . ولن يكون زواجه بمثل هذه المرأة أمراً غير مناسب ، لأنه سيكون زواج منفعة ومصلحة ، يرضى كلا الطرفين . وفي نظرى أن مثل هذا الزواج لا يعد زواجاً على الإطلاق، بل ليس بشى ، إنه في نظرى ليس إلا ضر با من المبادلات التجارية التي يروم فيها كل من الطرفين أن ينتفع على حساب الآخر».

فقالت إلينور « أنا أعلم أنه ليس من المستحيل أن أقنعك بأن في وسع امرأة في سن السابعة والعشرين أن تشعر نحو رجل في الخامسة والثلاثين بعاطفة قريبة جداً من الحب تجعل منه رفيقاً محبوباً ، ولكني أرى لزاماً على أن أعترض عليك حين تحكين على كولونيل براندون وزوجته بالاعتكاف الدائم في حجرة

المرض لا اسبب إلا أنه اتفق أن شكا أمس (وكان الطقس قارس البرد مشبعاً بالرطوبة ) ألماً مفصلياً بسيطاً في كتفه » .

قالت مريان : « ولكنه تكلم عن الصُّدْرة المصنوعة من الفَائِلة. وعندى أن الصدرة المصنوعة من الفائلة تقترن دائمًا بالألم والنشنج وداء المفاصل ، وكافة ضروب العال التي تعتري الشيو خ والضعفاء » .

« لو أنه أصيب بحمى شديدة فقط لما نزل من عينيك نصف هذا القدر . اصدقينى القول يامر يان : ألا تلذ لك الوجنات ُ المتوردة ، والميون الفائرة والنبض السريع بما يصاحب الحمى ؟ »

وسرعان ما قالت مريان عندما غادرت إلينور الحجرة لا أمّاه! إن حديت المرض يدخل في رُوعي من الفزع مالا أستطيع إخفاءه عنك . وأنا واثقة أن إدوارد فيرارز متوعك المزاج . لقد مضى علينا هنا قرابة أسبوعين دونأن يحضر وما من شيء يمكن أن يحبسه عن الحضور إلا وعكة ألمت به . و إلا فماذا يحبسه في نورلاند ؟ » .

فقالت مسز داشوود « وهل كنت تتوقعين حضوره فى مثل هذه الموعد القريب؟ إننى لم أنوقع ذلك بل على العكس . إن كان ساورنى شىء من القلق فلا أنه لم ببد ارتياحاً أواستعداداً لقبول دعوتى حيباً دعوته لزيارة بارتون . وهل تتوقع إلينور فعلا حضوره ؟ » .

لا لم أذكر لها هذا الأمر قط ، لكن أعتقد أنها تتوقع حضوره » .
 لا يغلب على ظنى أنك مخطئة لأنى حين تحدثت معها بالأمس فى تركيب

شبكة من القضبان لفرفة النوم الاحتياطية، أجابت أنه لا ضرورة عاجلة لها لأنه لا يحتمل أن نحتاج إلى هذه الحجرة قريبا » .

« ما أغرب ذلك ! وما معناه يا ترى ! لقد كان مسلك كل منهما تجاه الآخر ضرباً من الألفاز ! كان وداعهما الأخير فاتراً هادئاً ! وكان حديثهما في آخر اجتماع لهما فاتراً ! ولم يميز إدوارد فيرارز في وداعه يبني و بين إلينور إذ أعرب في وداعه عن التمنيات الطيبة التي يتمناها الأخ الودود لأختيه . وقد تعمدت الابتعاد عنهما مرتين في صباح آخر يوم، فكان في كل مرة يخرج من الحبورة على أثرى بطريقة لم أستطع أن أفهم لها سبباً . وعندما ودعت إلنيور نورلاند لم تبك كما بكيت، ولا تزال حتى الآن تحتفظ بضبط النفس كما كانت يومئذ . متى تر ينها تحاول أن تعتزل الناس ، أو تشمر بالقلق أو الاستياء من مخالطتهم ؟ • ه

# الفيكن لأالتناسع

استفرالآن آل داشوودنی بار تون ، وشمر ن بقدر لا بأس به من الراحة فی الإقامة به ، وأ إذ ن المنزل والحديقة بكل ما يحيط بهما من المناظر، وعدن إلى الأعمال العادية التي كانت تضفى على قصر نور لاند نصف مافيه من سحر وجاذبية ، فأقبلن على عمارسها بشفف ولذة أكبر بكثير مما وجدنه في نور لاند منذ وفاة أبيهن ، ولم يخف سير جون الذي زارهن كل يوم خلال الأسبوعين الأولين دهشته لمارآه من الهما كهن الدائب في العمل ، إذا لم يتعود أن يرى مثل هذا العمل الكثير في منزله .

ولم يتردد عليهن زوار كثيرون إذا استثنينا أهل بارتون بارك ، لأن حب الاستقلال الذي فطرت عليه مسز داشوود تغلب على رغبتها في اختلاط بناتها بالمجتمع ، على الرغم من إلحاح سيرجون عليهن بالاختلاط مع جيرانهن وتأكيده الدائم لهن أن عربته تحت تصرفهن في أيوقت ، وصمت ألا ترور أية أسرة لا يحكن زيارتها مشيا على الأقدام ، لكن الأسر التي ينطبق عليهاهذا الشرط كانت قليلة ، ولم يحكن من الميسور زيارتها جميعا وكانت البنات قدا كتشفن في إحدى جولاتهن الأولى قصراً قديما فهما يبعد عن منزلهن زهاء ميل ونصف ، ويقع على طول وادى أيانهام الصيق المتعرج الذي يتفرع من وادى بارتون كا وصفنا آنفا . وكن هذا القصر يشبه نورلاند بعض الشبه ، فاشتقن لرؤيته ، والحنهن عندما استقصين خبره علمن أن وساحبته سيدة عجوز حميدة الخصال ، ولكنهن عندما استقصين خبره علمن أن صاحبته سيدة عجوز حميدة الخصال ، ولكن لسوء الحظ وهر منها العظم فلا تستطيع الاختلاط بالناس ولا تتحرك من البيت .

وكان الإقليم الذي محيط بهن عامراً بالمتهزهات الجميلة ، ومنظر التلال والمروج المالية يدعوهن من سائر نواقد المهزل إلى الخروج لتنسم الهواء العليل على قمم التلال ، فكن يؤثرن التوجه إليها إذا حجبت أفذار الوديان السفلي جمال التلال الرائع . وفي صباح يوم مشهود توجهت مريان ومرجريت إلى أحد هذه التلال يحدوهما سطوع بعض أشعة الشمس في سماء يوم مطير ، بعد أن ضافتا ذرعا بالاعتكاف في المنزل بسبب هطول المطر طول اليومين الماضيين . ولم بكن الطقس مفريا لدرجة تحمل الاشخر يثين بترك القم والسكتاب، على الرغم من تصريح مريان أن الطقس سيظل جميلا طول اليوم، وأن السحب الداكنة ستنقشع عن التلال وهكذا خرجت الفتانان مها .

فصمدتا التلال وشعرتا بالبهجة والسرور كلما نظرتا إلى الساء ، ورَثَنا ـ حيمًا لفحت وجهيما الرياحُ العاصفة من جهة الجنوب الغربي ـ للمخاوف التي منعت أمين و إلينور من الشاركة في هذه المتمة .

وقالت مريان: «هل من متمة أعظم من ذلك يامر جريت ؟ سنتنزه هناساعتين على الأقل » . فوافقتها مرجريت على ذلك ، وواصلتا المسير في وجه الريح ، وهما تقاومانها في ضحك وشغف زهاء عشرين دقيقة ، وإذا بالسحب تتجمع فوق رأسيهما، والمطر الفزير ينهمر على وجهيهما ، فاضطرتا إلى المودة على مضض وهما تشعران بالأسى والدهشة ، لأنه لم يكن عمة مأوى أقرب إليهما من منرلها، غير أنه لم يكن أمامهما سوى وسيلة واحدة للخلاص اقتضها ضرورة الموقف غير أنه لم يكن أمامهما سوى وسيلة واحدة للخلاص اقتضها ضرورة الموقف ألاوهى الهرولة بأقصى سرعة على التل الشديد الأبحدار المؤدى إلى باب الحديقة مباشرة . فشرعتا تهبطان ، وسبقت مريان أختها ، ولكن زلتقدمها فسقطت على الأرض فجأة ولم تستطع مرجرت أن تتوقف عن الهبوط لمساعدة أختها ، فأسرعت مضطرة في النزول ووصلت إلى السفح بسلام .

وكان رجل يحمل بندقية وحوله كلبان يلمبان ، يهم بطلوع التل على مسافة قصيرة من مريان حيبا وقع هذا الحادث ، فألقى بندقيته ، وسارع إلى نجدتها ، ومهضت من عثرتها، ولكمهالم تستطع الوقوف، لأن قدمها التوت عند سقوطها ، فعرض عليها أن يساعدها ، ولكن الحياء منعها من قبول ما يقتضيه الموقف ، فما كان منه إلا أن حملها بين ذراعيه بدون تردد ولا توان ، ونزل بها من التل ، ثم اخترق الحديقة وكانت مرجريت قد تركت بابها مفتوحا ، فأدخلها في المبرل مباشرة حيث وصلت مرجريت لتوها ، ولم يتركها حتى أجلسها على كرسى في ردهة المنزل .

فوقفت إلينور وأمها فى دهشة عند دخولها ، وصَوَّبتا إليه النظر فى عَجَبِ ظاهر ، وإعباب كا من مبعثهما جمال منظره ، فاعتذر لهما عن تطفله لدخول للنزل، وقص عليهما أمره بأسلوب يتسم بالصراحة والظرف والسكياسة ، وكانت عذو به صوته ، ورقة تعبيره تزيد من مفاتن وجهه الذى يمتاز بالجال البارع . وحتى لو كانهذا الرجل عجوزاً ودميماً وسُوقياً لسكان جديراً بشكر مسز داشوود وبرها لاهتمامه ببنتها ، ولسكن شبابه وجاله وظرفه زاد من قيمة العمل الذى مسرة إحسامها .

فكررت له الشكر ، ودعته إلى الجلوس بلهجتها الرقيقة التي لاتفارقها قط ولكنه أبى واعتذر لأن ثيابه قذرة ومبتلة . وحينئذ طلبت إليه أن يعرفها بنفسه، فقال : إن اسمه « ولبي » وأنه يقيم حاليًا في أليهام : ثم طلب إليها أن تسمح له بشرف الزيارة في الفد ليسأل عن صحة مس داشوود ، فأولته هذا الشرف دون تودد . ثم انصرف وللطر ينهم غزيراً ، فزاده ذلك حبا في نفوسهن

وسرعان ما أصبح حماله ومروءته وظرفه الفائق مثاراً لإعجابهن جميما ، (م: - المقل العاطفة )

وتضاحكن من مريان لما أبداه من شهامة فى إنقاذها ، وزادهن إغرقا فى الضحك جال منظره ، ولم تكن مريان قد أنعمت فيه النظر مثلما فعل غيرها ، لأن حمرة الخيجل التي علت وجهها عندما رفعها بين ذراعيه ، سلبتها القدرة على النظر إليه ، بعد أن دخلا للنزل . ولكنها شاهدت من جاله ما يكفى لأن تشاركهن الإعجاب به ، وتلهج بالثناء عليه . وكانت شخصيته وشمائله تطابق الصورة التي رسمتها فى خيالها افتى أحلامها . وكانت شخصيته وشمائله تطابق المدورة التي البديهة فى حملها إلى المنزل دون كلفة . وكانت كل أحواله أمراً محببا إلى النفس ، البديهة فى حملها إلى المنزل دون كلفة . وكانت كل أحواله أمراً محببا إلى النفس ، فاسمه جميل ، ومحل إقامته فى قريتهن الحبوبة . وسرعان مارات أن سترة الصيد هى أجمل ملابس الرجال ، وأصبح فؤادها مشغولا به ، وقلبها عامراً بالبهجة والسرور ، ونسيت الألم الناشىء عن التواء كاهلها .

وزارهن سيرجون بمجرد أن سمحت له الفترة التالية من الطقس الجميل فى ذلك الصباح بالخروج من المنزل ، وحكين له قصة الحادث الذى وقع لمريان وسألنه باهتمام ، هل يعرف رجلا باسم « ولبي » فى قرية إلنهام ؟

فصاحسيرجون « ولبي ! أموجود هو بالريف؟ إنه لخبر مدهش! ومع ذلك فهو خبر سار . سأركب غداً وأدعوه لتناول الغداء يوم الخيس »

فقالت مسز داشوود « كأنك تعرفه إذن ؟ »

«كيف لا ! أعرفه حقاً . إنه يأنى هناكل عام »

« وماذا تعرف عنه ؟ »

« أوَّكَدُ أَنهُ مَنْ خَيْرَةً مَنْ عَرَفْتُهُمْ مَنْ الرَجَالُ ، فَهُو صَيَادُ مَاهُرَ . وَلَيْسُ فَيَ إنجلترا مِنْ هُو أُجِراً مِنْهُ فَارِساً . ٣

فصاحت مريان غاضبة « وهل هذا كل ماتمرفه عنه؟ ما أخلاقه التي عرفتها محكم صلتك الوثيقة به؟ ما أعماله ومواهبه وعبقريته؟ » فارتبك سيرجون بعض الارتباك .

روقال : «لعمرى إن مبلغ على عنه لا يصل إلى هذا الحد. ولكنه إنسان لطيف طلق الحيا. له كلبة سوداء لم أر أجمل منها ، هل كانت هذه الكلبة معه اليوم ؟»

ولكن مريان لم تستطع أن تذكر له لون كلبته، كالم يستطع هو أن يذكر لها شيئًا عن مواهبه وعبقريته .

وسألته إلينور: « ولسكن ماهو؟ وما بلده؟ وهل له منزل في إلينهام؟ » ولم يستطع سيرجون أن يجيب عن هذه الأسئلة جوابا مؤكدا. وأخبرهن أن مستر«ولبي» ليسله أملاك خاصة في الريف، وأنه لا يقيم هناك إلاريما يزورالسيدة العجوز في إلنهام كورت التي تربطه بها صلة القربي ، والتي سيرث هو أملاكها ، وأضاف قائلا ، « نعم نعم ! أؤكد لك يامس داشوود أنه جدير بالاصطياد! فله ضبعة صغيرة خاصة في مقاطعة سمرستشاير المجاورة . ولوكنت مكانك لما زوجته ضغرى بناني على الرغم من التمثر على جوانب التلال. وعلى مس مربان ألا تتوقع أن تستولى على جميم الرجال . إن براندون سيشعر بالغيرة إذا لم تأخذ حِذْرها » .

فتبسمت مسز داشوود وتهلل وجهها بالبشر وقالت « لاأعتقد أن محاولة إحدى ابنتى لماتسميه بالاصطياد سيسبب لمستردولبي» شيئاً من الضيق والانزعاج. فهذا عمل لم يألفاه. ولاخطر منا على الرجال مهما كانوا أثرياء. ولحنى سررت حين علمت من حديثك أنه شاب جدير بالاحترام، وأنه لاضير من معرفته ».

فردد سيرجون ماقاله من قبل: « إنه من خيرة من عرفتُ من الرجال ، وأذكر أننا أقمنا حفلة رقص في عيدالميلاد الماضي فرقص فيها من الساءة الثامنة إلى الساعة الرابعة دون توقف » . فصاحت مریان وقد برقت عیناها « أصحیح أنه رقص ، ورقص برشافة . ونشاط؟ »

« نعم ، ثم استيقظ في الساعة الثامنة ليركب إلى حمى الصيد » .

« هذا هو ماأحبُ وأهوى . وهكذا ينبغى أن يكون الفتيان ! مهما يكن الممل الذى يمارسونه فعايهم أن ينهمكوا فيه إلى حد الإفراط ، دون أن يشمروا بأى تمب أو نصب » .

فقال سيرجون « نعم نعم ! قد فهمت ماترمين إليه . تريدين أن تظفرى به ولاتفكريز في براندون المسكين » .

فقالت مريان محتدة : هذا تمبير أمقته مقتا شديداً . إنني أمقت كل عبارة مبتذلة يراد بها التندر والدعابة ، وأبغض العبارات إلى كلة « الظفر بالرجال » وهغزو قلوب الرجال » إنها عبارات سمجة وغير كريمة ، وإذا كان في صياغتها شيء من البراعة فقد فات زمير هذه البراعة .

ولم يفقه سيرجون معنى لهذا التعنيف، فقهقه ضاحكا ثمم أجاب:

« نعم ، إننى أعتقد أنك ستغزين قلب هذا الرجل أو ذاك غزواً كاملا . واحسرناه على براندون المسكين ! لقد جُرح فؤاده من قبل ، وأعتقد أنه جديو بإعجابك على الرغم من كل هذا التعثر على جوانب التلال ، والتواء الأقدام » .

## الفصُّلُ الْعِيَاشِرُ

جا، «منقذ مريان» كا شاءت مرجريت أن تسمى «ولبى»، وهو اسم أقرب إلى الرقة منه إلى الدقة ، وزارهن في منزلهن الريني صباح اليوم التالى يسأل بنفسه عن سحة مريان ، فاستقبلته مسز داشوود بأدب جم وحفاوة بالغة مبعثهما ثناء سيرجون عليه ، وعرفانها نجميله . وكان كل مادار في هذه الزيارة من شأنه أن يؤكد له ما تتصف به الأسرة ، التى ساقته الصدفة إلى التعرف إليها ، من عقل راجح وظرف فائق ، وحب متبادل ، وهناه «عائلي» ولم يكن بحاجة إلى زيارة أخرى ليقتنع بما يتحلين به من الحاسن الشخصية .

كانت مسز داشوود ذات وجه نحيف منتظم القسمات ، كاكانت بارعة الحسن والجال ، وكانت مريان تفوقها حسنا وجالاً ، وكان قوامها وإن لم يكن سوياً كقوام أختها \_ أخّاذاً يلفت الأنظار لأنه كان فارعا ، وكانت طلمتها تزدان بالبهاء بحيث إذا وصفت في لفة الثناء العادية بأنها جميلة لم يكن هذا الوصف تجنياً على الحقيقة ، وكانت بشرتها شديدة السمرة ولكنها تبدو متألقة لشفوفها، ومعارف وجهها كله لطيفة ، وابتسامتها حلوة جذابة ، وعيناها دعجاوان يتوقدان حيوية وحمية ، بحيث لايسع من ينظر إليها إلاأن يشعر بالسرور . وكانت في بداية الأمر تفض بصرها عن «ولي » لما تشعر به من حرج عناما تتذكر إنقاذه في بداية الأمر تفض بصرها عن «ولي » لما تشعر به من حرج عناما تتذكر إنقاذه أنا ولكن عندما ارتفع هذا الحرج واستجمعت قواها ، وعرفت أنه يجمع بين الخلق المهذب والصراحة والمرح ، وسمعته فوق ذلك كله يصرح أنه شديد الولع بالموسيق والرقص \_ صارت تنظر إليه بعين الرضا والقبول حتى حصها بأكبر بالموسيق والرقص \_ صارت تنظر إليه بعين الرضا والقبول حتى حصها بأكبر بالموسيق والرقص \_ صارت تنظر إليه بعين الرضا والقبول حتى حصها بأكبر بالموسيق والرقص \_ صارت تنظر المناق من الزيارة .

وكان يكنى ذكر أى ضرب من ضروب التسلية المحبوبة حتى تشترك في الحديث، فلم تسكن تطيق السكوت عندما تثار هذه الأمور، ولا يعتربها الخجل أو التحفظ في مناقشها . وسرعان ماعرفا أنهما يشتركان في حب الرقص وللوسيق ، وسبب هذا الحب هو اتفاقهما في الحكم على ما يتصل بهذين الأمرين، وشجعها ذلك على استقصاء رأيه في بقية الأمور ، فانتقلت إلى موضوع الكتب ، فذكرت له أسماء الكتاب الذين تجبهم ، وأخذت تغدق عليهم الثناء بحيث لا يسم أى شاب في سن الخامسة والعشرين إلا أن يؤمن بجودة مؤلفاتهم مهما كانت منبوذة من قبل ، واتضح أن ذوقهما واحد بصورة تلفت النظر ، كلاهما يهوى من الكتب والفصول ما يهواه الآخر ، و إذا بدا منه أى خلاف أواعتراض لم يلبث أن يزول أمام قوة حجتها وبريق عينيها ، ولا يسعه إلا أن يوافق على كل آرائها و يبدى مثل حماستها . وقبل انتهاء زيارته بفترة طوبلة ظلا يتحدثان بدون كلفة حديث الصديقين اللذين تمارفا منذ زمن طويل .

وما إن ودعهن حتى قالت إلينور؛ وحسنا يامريان ! أعتقد أنك قمت بعمل رائع فى صباح يوم واحد . لقد تبينت آراء مستر « ولبي » فى كل أمر ذى بال ، فعرفت رأيه فى كوبر وسكوت ، وتأكدت أنه يقدر مؤلفاتهما الرائمة كا ينبغى، وتلقيت منه كل تأكيد بأنه لن يعجب ببوب أكثر مما ينبغى . ولسكن كيف يطول تعارفكما بعد أن قتلها كلموضوع بحثاً فى هذا الحديث العجيب.ولن تلبثا أن تستنفدا كل موضوع شائق . وأعتقد أن اجتماعاً آخر سيكنى لإيضاح رأيه فى الناظر الجميلة التى تستحق التصوير ورأيه فى الزواج الثانى ، وحينئذ لن تجدى ما تسألينه .

فصاحت مريان « أهذا من الإنصاف ؟ أهذا من المدل ؟ أأفكارى بمثل هذا القدر من الضآلة ؟ لكنى ما أعرف ما تقصدين لقد أرسلت نفسى على سجيتها ، وأبديت من السرور والصراحة ما يجاوز الحد المألوف ، وخرجت عن حد الحشمة والوقار ، فتحدثت بصراحة وإخلاص حيث كان ينبنى أن ألوذ بأهداب التحفظ والانقباض والخداع . ولو أنى تحدثت عن حالة الطقس والطرق، ولم أتسكلم إلا مرة واحدة كل عشر دقائق ، ما أنحيت على باللائمة .

فقالت أمها: «حبيبتى ! لاينبنى لك أن تنضبى من الينور، فهى تمزح ممك وأنا نفسى لا أثردد فى تو بيخها إذا أرادت أن تحرمك من لذة الحديث مع صديقنا الجديد » . فهذأ ذلك من روع مريان فى الحال .

وقدم «ولبي» من جانبه كل دليل على سروره بالتعرف إليهن يمكن أن تقدمه الرغبة الواضحة في توثيق أواصر هذه المعرفة ، فصار يتردد عليهن كل يوم ، وكانت حجته في البداية هي السؤال عن صحة مريان ، ولسكن ما كان يلقاه من حفاوة ، ومظاهر الحب التي تزداد يوماً بعد يوم علم يجعل لهذه الحجة ضرورة قبل أن تصبح غير ذات موضوع بشفاه مريان التام . وظلت مريان تلازم الفراش بضعة أيام . ولسكن ملازمتها للفراش لم تكن قط أبعد عن السآمة والملل كانت في تلك الأيام . وكان «ولبي» فتي ذكي الفؤاد، سريع البديهة، كا كانت في تلك الأيام . وكان «ولبي» فتي ذكي الفؤاد، سريع البديهة، خفيف الروح ، صريح اللهجة ، حلو الشهائل ، كأنه خلق ليوافق هوى مريان عليما ما يزيد من توقدها واحتدامها ، اتصافها هي بهذه الخصلة التي حبيتها فيه أكبر بنيد من توقدها واحتدامها ، اتصافها هي بهذه الخصلة التي حبيتها فيه أكبر

وصارت صحبته بالتدريج أكبر متعة لها ، فكمانا يقرآن مماً ويتحدثان مماً ويغنيان معاً . وكانت له مواهب غنائية عظيمة ، كاكان يقبل على القراءة بلذة وشغف ينقصان إدوارد لسوء الحظ.

وكانت مسر داشوود ترى كما ترى مزيان أنه رجل لا عيب فيه. أما إلينور فكانت لاتميب فيه إلا ميله للمبالغة والإفصاح عن رأيه في كل الأمور دون مراعاة اشعور الأشخاص أو مقتضيات الأحوال، وهي خصلة تشبه خصلة أختها شبها قو يا وتسرها كثيراً. وكان في تسرعه في الحكم على الناس وإبداء هذا الحكم، وفي مجافاته لأصول المجاملة مع الناس بانصرافه عنهم ليقبل بكليته على مناجاة من يهواه، وفي استهتاره بالأصول المرعية التي تواضع عليها الناسب يبدى مناجاة من يهواه، وفي استهتاره إلينور على الرغم من كل ما يسوق هو ومريان من حجج في الدفاع عن هذه الخصلة.

وبدأت مريان تدرك الآن أن اليأس الذى اعتراها فى السادسة عشرة والنصف من رؤية إنسان تتوافر فيه صفات الكال التى تصبو إليها ضرب من المنزق والطيش ، فقد كان «ولبي» هو الصورة المكاملة التى تخيلتها فى تلك الفترة الألمية، وفى كل لحظة مشرقة للرجل الذى يملك القدرة على استمالة قلبها ، وكان سلوك «ولبي» يدل على أن رغبته الصادقة فى استمالة قلبها تعادل قدرته على ذلك .

ولم يمض أسبوع حتى أصبحت أمها ترجو وتتوقع ــدون أن يكون الباعث على هذا الأمل هو ثروته المستقبلة - أن يتم زواجهما ، وتنتبط في سرها لفوزها خروجين لبنتيها هما إ:وارد وواجي .

ثم تبينت إلينور - لأول مرة -- محبة كولونيل براندون لمريان التى اكتشفها أصدقاؤه فى بداية الأمر ، ثم صرفوا النظر عنها ، وتحول اهمامهم ونكاتهم إلى غرعه الذى كان أسعد منه حظاً ، فكفوا عن النكات التى تندروا بها على الكولونيل قبل أن يحب مريان ، فى الوقت الذى أخذت فيه مشاعره تستوجب النهكم الذى وجه بحق إلى الساطفة الجامحة . واضطرت إلينور - على كره منها - أن تعتقد أن أختها أصبحت تثير فى نفسه الآن تلك الماطفة التى سبق أن نسبتها إليه مسز جننجز بمحض هواها ، وأن التباين الشديد بين أخلاقها وأخلاقه لم يمنعه من حبها على الرغم من أن تشابه الطباع بينها وبين «ولهي» من شأنه أن يوثق أواصر الحبة بينهما .

ولذلك ساورها الشمور بالقلق ، إذ أى أمل لرجل صامت وقور فى الخامسة والثلاثين، فى مواجهة فتى مرح طروب فى الخامسة والعشرين ؟ وتمنت من صميم فؤداها أن ينصرف عن محبة أختها لأنها لم تر له أى أمل فى النجاح، وكانت إلينور تضمر له الود على الرغم من رزانته وتحفظه لأنها كانت تراه جديراً بالمودة ، فقد كان دمث الأخلاق عل وقاره وكان يبدو أن تحفظه يرجم إلى الشمور بالأسى لا إلى الحكا به الطبيعية ، وقد سبق أن أشار سيرجون إلى ما اعتراه من خيبة الأمل وحل به من الأذى ، مما يبرر الاعتقاد بأنه رجل سي الحظ ، ولذلك كانت تفظر إليه بعين الاحترام والعطف .

ولعل ممازادها احتراماله وإشفاقا عليه إهانة «ولبي» ومريانه، ودأبهما على الغص من قدره ، وتحاملهما عليه لأنه لا يستخفه للرح ،ولا يترقرق فيه ماء الشباب .

قال «ولبي» ذات يوم وهما يتحدثان عنه: ٥ براندون هو ذاك الذي ُيثنى الناس عليه ، ولا يأبهون له ، ويحبون رؤيته ، ولايفكرون في التحدث إليه » .

فصاحت مریان : « هذا هو رأى فیه تماما α .

فعالت إلينور: « لاتتباعَى بذلك لأن ذلك الرأى بجانب الإنصاف منكما فإن أهل البارك يجلونه كل الإجلال ، وأنا لاأراه قط دون أن أحرص على التحدث إليه » .

فأجاب «ولبي» «لاريب أن دفاعك عنه شهادة طيبة في حقه . أما احترام غيرك له فإنه سُبَّة في حد ذاته . من ذا الذي يقبل على نفسه معرة التقدير الذي يصدر عن امرأتين أمثال ليدي ميدنتون ومسز جننجز لايعباً مهما أحد ؟ »

« واحكن لعل سبابك وسباب مريان يكفر عن احترام ليدى ميدلتون وأمها • وإذاكان مدحهما ذما فإن ذمكما قد يكون مدحا ، لأنهما إذا افتقرتا إلى صحة التمييز ، فأنتًا تفتقران إلى الإنصاف » .

« إنك تذهبين في الدفاع عن صنيعتك إلى حد الوقاحة » .

« إن صنيعتى - كما تسميه - رجل عاقل ، وسأظل أحب العقل دأمما . نعم أحب العقل دأما . نعم أحب العقل يامريان حتى فى رجل بين الثلاثين والأربعين . إنه رجل جاب كثيراً من الأقطار ، وكابد الأشفار ، وقرأ كثيراً من الأشفار وله عقل مفكر . وقد أمدنى بكثير من المعلومات فى مختلف الموضوعات ، وأجاب عن أسئلتى بأدب ولطف . »

فصاحت مريان بلهجة الاحتقار « أى أنه حدثك عن جرر الهند الشرقية ، فقال : إن المناخ حار ، والبعوض ضار » .

« لاريب أنه كان يخبرنى بذلك لو وجهت إليه مثل هذه الأسئلة . ولكنى كنت أعرف هذه الأمور من قبل » .

فقال ولبي : « لعله شاهد ــ فيما شاهد ــ النُّنوَّ ابَ ، والأمهار ، وَتَخْتَ رُوَان (۱۰ » .

« فى وسعى أن أقول إن مشاهداته أوسع مما تقول . ولكن حدثني لماذا تكرهه ؟ »

« أنا لا أكرهه . ولكنى ـ على المكس ـ أعده رجلا جديراً بالاحترام ، ` يثنى عليه الناس خيراً ، ولايعيرونه التفاتا ، وعنده من المال أكثر مما ينفق ، ومن الوقت أكثر مما يلزم ، وسترتان جديدتان فى كل عام ، .

وصاحت مريان \* « أضف إلى ذلك أنه مجرد من العبقرية والذوق والمرح ، وأنه ليس ذكى الفؤاد ، ولا مشبوب العاطفة ، ولا طلق اللسان » .

فأجابت إلينور « إنك تقررين عيو به على وجه الإجمال ، وتعتمدين على قوة خيالك بحيث يبدو ثنائى عليه فاتراً وتافها بالنسبة لما ذكرت من عيو به . وقصارى ماأقوله: إنه رجل عاقل مهذب واسع الاطلاع ذو حديث لطيف، وأعتقد أنه يحمل بين جنبيه قلبا رقيقا » .

<sup>(</sup>۱) النواب جمع نائب وهو نائب الحاكم فى الهند ، أو الحاكم المنولى لإحدى المناصات الهندية والأمهار جمع مهر وهو بالإنجليزية غزال فى شمال إفريقية وتحت روان محفة تشبه الهودج كانت تستخدم سابقا فى شرق آسيا لنقل شخص واحد ، وهى صندوق خشبى يحمل على أكتاف الرجال و ( المترجم )

وصاح ولبى: «مسداشوود! إنك تعامليننى بقسوة، وتحاولين أن تجرد بنى من سلاحى بقوة العقل وللنطق ، وتقنعينى على كره منى . ولكن ذلك لن يجدى . ستجدين أننى أوتيت من العناد ، بقدرما أوتيت من الدهاء . إننى أكره كولونيل براندون لأمور ثلاثة لاسبيل للرد عليها فأنذرنى أن الطقس سيكون مطيراً ، وأنا أريده جميلاً ، وانتقد ستاثر «عربتى»، ولم يقبل شراء فرسى الكميت. وإذا سرك أن أقول إنه لاغبار على أخلاقه فيا عدا ذلك ، فأنا مستمدللاعتراف بذلك وفى نظير هذا الاعتراف الذي يؤلنى بمض الألم أرجوأن تسمعى لى بأن أكرهه من قبل » .

#### الفَصَدُلُ الْحُادِّى عَشْرٌ

قلما كانت مسز داشوود و بناتها يتصورن عندما جأن أول مرة إلى دينو. نشاير، أنهن سير تبطن بمواعيد كثيرة تشغل وقنهن كتلك للواعيد التي ارتبطن بها في المستقبل القريب أو أنهن سيتلقين من الدعوات الكثيرة، ويستقبلن سيلا لا ينقطع من الزائرين لا يدع لهن منسعا من الوقت للعمل الجدى. ولسكن هكذا كان شأنهن . فما إن شفيت مريان حتى أخذ سير جون ينفذ ما فكر فيه من ضروب اللهو والتسلية داخل المنزل وخارجه ، فبدأت حفلات الرقص الخاصة في البارك ، ونظمت النزهات في أغلب الأوقات التي سمح بها شهر أكتو بر المطير .

وشهد «وابى» كل هذه الاجتماعات ، وكان جو الألفة ورفع الكلفة الذى يسود هذه الحفلات بالطبع ، من شأنه أن يوثق أواصر الود بينه و بين أسرة داشوود ، وأن يتيح له الفرصة لمشاهدة محاسن مريان ، و إبداء الإعجاب الشديد بها ، وأن يلمس بنفسه من سلوكها معه ما يؤكد حبها له كل التأكيد .

ولم تدهش إلنيور ألم شعرا به من الحب . وكل ما كانت تريده ن يقللا من مظاهر الحب . وقد نصحت مريان مرة أو مرتين بالترام شيء من ضبط النفس . ولكن مريان كانت تمقت كل كمان لهذا الحب لأنها لم تجد أى عار في إظهاره ، وكانت ترى أن كبت العواطف غير المذمومة في حد ذاتها أمر لا صرورة له ، فحسب بل هو ضرب من إخضاع المقل لوق الأفكار الخاطئة البالية . وكان «ولبي» يرى رأيها ، وتصرفهما في جميع الأوقات يعبر عن رأيها .

ولم تكن مريان تنظر فى حضوره إلى أحد سواه ، وكانت ترى كل ما يفعله صائباً ، وكل ما يقوله سديداً . وإذا خمّا السهرة فى البارك بلعب الورق غش هو نفسه وغش بقية اللاعبين ليمكنها من الفوز عليهم . وإذا كان الرقص هو وسيلة التسلية فى الليل رقصا مما نصف الوقت ، وإذا تخليا عن الرقص لبرقص غيرهما وقفا يتحدثان مما ، دون أن يوجها كلة إلى أحد . وكان مثل هذا السلوك منهما مدعاة لإثارة السخرية ، ولكن السخرية لم تثر فى نفسيهما شيئاً من الخمل أو الاستقراز .

وكانت مسز داشوود تشاركهمافى جميع مشاعرهما بحرارة لم تترك (فى نفسها) ميلا للحد من إسرافهما فى إظهار عواطفهما ، وكان من رأيها أن هذا نتيجة طبيعية للحب الشديد عند الشباب المشبوب الماطفة .

كان هذا هو موسم السعادة فى حياة مريان ، إذ هام قلبها بحب «وابى» ، وأضفت سحبته على منزلها الحالى جواً من السحر والجاذبية خفف بدرجة لم تـكن تتصورها من حدة الحب العميق لنورلاند الذى حماته معها من سسكس .

أما إلينور فلم تشعر بمثل هذه السعادة، ولم تنعم براحة البال، ولم تجد متعة خالصة في وسائل ولهموهم لأن هذه الوسائل لم تتحلها رفيقاً يعوضها عن خلفته وراءها، أو يخفف من لوعة فراقها لنور لاند . ولم يكن في حديث ليدى ميدلتون ولا مسز جننجز ما يعوضها عن الحديث الذي فقدته ، وإن كانت الأخيرة محدثة لا ينضب معين حديثها ، وقد حبت إلينور منذ البداية بعطفها وخصتها بالشطر الأكبر من حديثها ، وقصت عليها تاريخها ثلاث مرات أو أربعا، ولو أن إلينوز كانت قوية الذاكرة لعرفت أن مسز جننجز مبق أن حكت لها في بداية حديثها جميع تفاصيل

مرض مستر جننجز الأخير، وما قاله لزوجته قبل موته بدقائق معدودات. وكانت ليدى ميدانون أحب إلى إلينور من أمها في خصلة واحدة، ألا وهي الصمت على أن إلينور لم تسكن بحاجة إلى إممان النظر لتدرك أن صمنها نم يكن سوى ضرب من الهدو، لاصلة له بالعقل ، وكان مسلسكها حيال زوجها وأمها كمسلسكها حيالهن ، ولذلك لم تسع إلى توثيق أواصر الود معهن وكانت لا ترغب في ذلك، ولا تقول اليوم مالم تقله بالأمس، وكانت ثقيلة الظل لا يتغير من اجها ولا يتبدل، ولا تمارض في الحفلات التي يقيمها زوجها بشرط أن تجرى على السنن المألوف، وأن يرافقها ولداها السبران ، ولسكنها لا تجد فيها من المتعة أكثر مما تجده في الجلوس بالمنزل ، وقلما كانت تدخل السرور على الحاضرين ، فتشاركهم في الحلوث ، حتى لقد كانوا ينسون أنها موجودة بيمهم لولا اهمامها بشغب أولادها ،

وكان كولونيل براندون هو الشخص الوحيد من بين معارف إلينور الذي تحترم هي مواهبه، وتحب صداقته، وتهوى صبته. أما «ولي» فكان من المستحيل أن تفكر في صبته . وكانت تخص براندون بالاحترام والحجبة بل تحبه محبة الأخت لأخيها ، ولكنه كان يحب مهيان ويوليها كل اهمامه . ولو أن رجلا أقل منه لطفا وأنسا تقدم إليها لكان من المحتمل أن يظفر على وجه العموم برضاها . ولكن كولونيس براندون لم يلق منها لسوء الحظمثل هذا القشجيع حتى يفكر فيها فقط ، فوجد في حديث إلينور أعظم عزاء له عن إعراض مريان .

وتما زاد من عطف إلينور عليه أنها عرفت أنه أصيب بخيبة الأمل فى الحب وخامره. هذا الظن من بضع كلمات بدرت منه مصادفة وهما فى البارك ذات لميلة ، وكانا قد إنفقا على الجلوس معا بينهاكان الآخرون يرقصون .

وكانت عيناه معقودتين بمريان ثم قال \_ بعد أن أطرق بضم دقائق وعلى

شفتيه ابتسامة خفية : ﴿ علمت أن أختك لاتوافق علىالزواج الثانى » .

فأجابت إلينور « نمم ، إن آراءها كلما خيالية » .

« أو بعباوة أصح ــ فيما أعتقد ــ ترى أنه من المستحيل وجود مثل هذا الزواج » .

« أعتقد أنها ترى ذلك . ولسكنى لاأدرى كيف نذهب إلى هذا الرأى دون أن تفكر فيا فعله أبوها الذى تزوج مرتين . ولسكن آراءها ستقوم بعد بضع سنوات على أساس من حسن الإدراك ودقة الملاحظة ، وحينئذ يسهل على أى إنسان آخر أن يحدد هذه الآراء ويبررها » .

فأجاب « أكبر الظن أن هذا ما سيصير الأمر إليه . ومع ذلك فإن الشبان يجدون لذة فى اتباع أهوائهم ، ولذلك يأسف المرء لانقيادهم وراء الآراء التى تقوم على التعميم » .

فقالت إلينور « لايمـكن أن أوافقك على ذلك ، فهناك متاعب تترتبعلى مثل هذه العواطف التى تشعر بها مريان ولايمكن تبريرها بالحاسة والجهل بأحوال الدنيا ، فهى تمبل بطبعها كل الميل إلى الاستخفاف بأصول اللياقة وهو أمر يدعو إلى الأسف . وإنى لآمل أن تجنى أكبر الفائدة متى ازدادت خبرة بأحوال الدنيا » .

و بمد أن أطرق هنيهة استأنف حديثه قائلاً: «ألا تفرق أختك في اعترضها على الزواج الثانى ؟ وهل هو جريمة في حق كل إنسان على السواء ؟ وهل الذين لم يوفقوا في اختيارهم الأول بسبب الخيانة الزوجية أوسوء الحظ ، سواء في الحكم طوال المدة الباقية من حياتهم ؟ . »

« لعمر الحق لاأدرى تفصيلات رأيها . وكل ما أعرفه أننى لم أسمعها قط تفتفر أية حالة من حالات الزواج التاني» .

فقال : « هذا لايستقيم .ولكن لا ترغبى فى تغيير عواطفها تغييراً ناما كلا . كلا ! لأن الشباب حيمًا يصاب بخيبة الأمل فى الحب والغرام يعتنق هذه الآراء الشاذة الخطرة ! إنى أتكلم عن خبرة وتجربة . فقد عرفت ذات مرة سيدة تشبه أختك فى طباعها وعقلها شبها شديداً ، وتفكر وتحكم على الأشياء مثلها شمطرات سلسلة من الظروف المحرنة . .

وهنا أمسك عن الكلام فجأة ، و بدا له أنه جاوز القصد في تعبيره ، وأثارت أسارير وجهه في نفس إلينور ظنونا ماكانت لتخطر ببالها قط . وكان من المحتمل ألا نحوم الشبهات في ذهن إلينور حول هذه السيدة لولا أنه أقنعها أنه ينبغي له ألا ينبس ببنت شفة تمس هذه السيدة . والواقع أن المرء لم يكن بحاجة إلى إجهاد ذهنه ليرى أنه هاجت به ذكريات حب مضى ، ووقفت إلينورعندهذا الحد. ولكن مريان لوكانت مكانها لما اكتفت بهذا القدر اليسير من التفكير بل كانت تفكر في الأمر حتى تكتمل خيوط القصة كلما بسرعة في خيالها النشيط ثم ترجع كل شيء إلى حب مشئوم أثار فيه أشد الشجون .

#### الفصِّل ندايعَسر

بينها كانت إلينور ومريان تنبزهان مماً في صباح الفد أفضت هذه لأختها بنبأ أثار في نفسها الدهشة لما كان يحاله من شهادة صارخة على اتصافها بالنهور والنزق ، وذلك على الرغم من أن إلينور كانت تعرفعن أحتها هاتين الخصلتين . أخبرتها مريان وهى تبدى أعظم السرور أن «ولبي» أهداها جواداً رباه بنفسه في ضيعته بمقاطعة سوم ستشاير ، وأعده إعداداً تاما لركوب امرأة ، فقبلت الهدية دون تردد ، وأخبرت أختها الحبر وهي في أشد الفرح ، دون أن تتدبر أن أمها لا تنوى أن تقنى جواداً ، وأنها إذا غيرت نيتها من أجل هذه الهدية وجب أم تشرى جواداً آخر للخادم ، وتخصص له خادما يركبه ، ثم تبنى - فوق ذلك كله - إصطبلاً للجوادين .

واستطردت قائلة: « إنه ينوى أن يرسل سائسه إلى سومر ستشاير فى الحال ليسوس الجواد ، ومتى وصل ركبناه كل يوم ، وستشتركين ممى فى ركوبه . تصورى يا عزيزتى إلينور لذة العدو على بعض هذه المروج .

وأبت مريان كل الإباء أن تفيق من هذا الحلم اللذيذ، وأن تدرك الحقائق الألمية التي تكتنف هذا الموضوع . وظلت بعض الوقت ترفض القسليم بهذه الحقائق ، فقالت: إن النفقات التي يتطلبها خادم جديد أمرها هين ، وأكدت أن ماما لن تعارض في ذلك أبداً ، وأن أى جواد يكفى الحادم إذ يستطيع أن يحصل دائماً على جوادمن البارك . أما الإصطبل فإن أى حظيرة تكفى . وحينئذ ذكرتها إلنيور أنه ليس من اللائق أن تقبل هدية من شخص لم يعرفنه كثيراً ،

أو على الأقل عرفنه أخيراً . وكان هذا الـكلام أكثر مما تطيقه مريان .

فقالت محتدة : « تخطئين يا إلينور حين تظنين أنني لا أعرف عن «ولبي» إلا قليلا ، صحيح أنني لم أعرفه منسذ عهد بعيد ، ولسكني أصبحت أكثر الناس ما عداك أنت وماما معرفة به في العالم . إن الذي يحدد الألفة ليس هو الزمن أو الفرصة . و إنما يحددها الطبع وحده ، فسبع سنين قد لا تكفى لتعارف بعض الناس ، وسبعة أيام تكفى غيرهم وزيادة ، وأعتقد أنني لوكنت قبلت جواداً من أخى لكنت جاوزت حدود اللياقة أكثر مما لو قبلته من «ولبي» لأني لا أعرف عن أخى إلا القليل ، و إن كنت عشت معه عدة سنين . أما «ولبي» فقد كونت عنه رأيي منذ عهد بعيد » .

ورأت إلينور من الحكمة أن تكف عن الحديث في هذا الشأن لأنها تعرف طبع أختها ، والمعارضة في هذا الموضوع الحساس من شأنها أن تزيدها إصراراً على رأيها ، والكنها ذكرتها بجبها لأمها ، وشرحت لها المتاعب التي ستجلبها هذه الأم الروم على نفسها (وهذا ما يحتمل أن يحدث) إذا ما وافقت على زيادة خدمها ، وسرعان ما اقتدمت مريان بقولها ، ووعدت ألا تزين لأمها الإقدام على هذا العمل الأحق ، فلا تذكر لها نبأ الهدية ، وأن نخبر « ولبي » عندما تراه ألا مناص من رفض الهدية .

و برت مريان بوعدها وعند ما قدم هولبي » إلى المنزل في اليوم نفسه سممتها إلينور تعرب له عن أسفها بصوت خفيض لاضطرارها إلى رفض هديته وسردت عليه أسباب الرفض في الوقت نفسه على نحو لم يدعله مجالا للكلام والإلحاح . والكن أمارات القلق ارتسمت على وجهه فقال بصوت خفيض بعد أن أعرب عن قلقه بشدة : « ولكن يا مريان سيظل الجواد جوادك ، و إن لم تستطيعى استخدامه الآن . سأحتفظ به حتى تطلبيه . وعندما تنادر بن بارتون لتستقرى فى منزلك الدائم ، فإن ٤ كو ين ماب » سوف تستقبلك » .

سمت إلينور كل ذلك عرضاً ، ولمست في هذه الجملة كلها وفي طريقة إلقائها ومخاطبته لأحمها باسمها الشخصى وداً صادقا ، ومعنى صر محايدلان على وجود اتفاق تام بينهما . ومنذ تلك اللحظة لم تشك أمهما تواعدا على الزواج ، ولم يثر هذا الاعتقاد في نفسها من الدهشة سوى ماكانت تشعر به هي أو إحدى صديقاتها لو اكتشفت وجود هذا الاتفاق بالصدفة بفضل ما فطرا عليه من الصراحة .

وقصت عليهما مرجريت في الفد ما ألتي ضوءاً أكبر على الأمر . ذلك أن «ولبي» قضى مساء أمس معهن ، وبقيت مرجريت في بهو المنزل ليس معها إلاهو ومريان ، وبذلك أتيحت لها الفرصة لأن تلحظ بعض الأمور التي أفضت بها لأختها الكبرى بلهجة الفخر حينًا اختلت بها بعد ذلك .

قالت « إيهاً ! إلينور . عنـدى سر خطير عن مريان أحب أن أفضى به إليك . أؤكد لك أنها ستتزوج «ولبي» قريباً جداً » ·

فأجابت إلينور « لقد ظلت تقولين ذلك كل يوم تقريباً منذ أن التقيا في هاى تشرش داون ، ولم يمض على تمارفهما أسبوع حتى اعتقدت أن مريات تحمل صورته حول جيدها ، ثم تبين أنها ليست سوى صورة صغيرة لعمنا المكبير » .

ولكن الواقع أن هذا شيء مختلف تماما . إنني واثقة أنهما سيتزوجان
 قريبًا جداً لأنه أخذ خصلة من شعرها » .

«حذار يا مرجريت! قد لا تكون سوى خصلة من شر أحد أعمامه الكبار » .

« ولكنى أو كد لك أنها من شعر مريان · أكاد أجرم بذلك لأبى رأيته يقصها بنفسه . حيثًا خرجت أنت وماما من الحجرة فى الليلة الماضية بعد تناول الشاى رأيتهما يتهامسان و يتحدثان مماً بأسرع ما يمكن ، وبدا لى أنه طلب مها شيئاً ، وما هو إلا أن تناول المقص ، وقص خصلة طويلة من شعرها لأنه كان يتهدل على ظهرها ثم قبل الخصلة ، ولفها فى ورقة بيضاء وطواها فى محفظته » .

ولم يسع إلينور إزاء هذه التفصيلات التي روتها مرجريت إلا أن تصدقها ، وكانت لا تميل إلى تكذيبها لأن الواقعة التي روتها تتفق تمامًامع ما سممتـــه ورأته بنفسها .

وكانت مرجريت لا تسكشف دائماً عن فطنتها بطريقة ترضى أختها ، فقد حدث ذات مساء فى البارك أن طلبت إليها مسز جننجز أن تخبرها باسم الفتى الذى تحبة إلينور ، وكانت تتوق إلى معرفته منذ زمن بعيد ، فنظرت مرجريت إلى أختها وقالت : «ليس فى وسعى أن أخبرك به . هل تسمحين لى يا إلينور ؟»

فضحك الجميع بالطبع ، كاضحكت إلينور أيضا ، ولكنها تألمت لما حدث لأنه وقر فى يقينها أن مرجريت تعرف شخصا معينا لم تطق أن تذكر اسمه حتى لا يكون مادة دأئمة لتندر مسز جننجز . وتألمت مريان لأختها أشد الألم ، ولكنها أساءت إلى القضية أكثر ممــــا أحسنت إذ احمر وجهها ، وقالت لمرجريت في لهجة الفضب :

« مهما تكن ظنونك فليس من حقك أن تردديها على الأسماع » .

فأجابت مرجريت : « لم أكن أظن فى الأمر شيئًا . لقد كنت أنت التي حدثتني بذلك » .

فأغرق الحلضرون في الضحك ، وألحوا على مرجريت أن تزيد الأمر إيضاحا. وقالت مسر جننجز: «وى ! أرجوك يا مس مرجريت أن تحكى لنا القصة بحذافيرها . ما اسم الرجل ؟ » .

« ليس من حتى أن أذكره يا سيدتى · ولكنى أعرفه جيداً ، وأعرف أيضا أين هو الآن » :

« نعم نعم ، فى وسعنا أن نحدس أين هو . فى منزله بنور لاند ، ما فى ذلك
 شك . أكاد أجزم أنه كاهن الأبرشية » .

« كلا ! ليس به . لا مهنة له على الإطلاق »

فقالت مريان محتدة : «أنت تعلمين أن ما تقولين حديث مفترى من عندك ، وأنه لا وجود لمثل هذ الشخص على الإطلاق » .

لا بدأنه مات أخيراً يا مريان لأنى واثقة أن مثل هذا الشخص
 كان موجوداً واسمه يبدأ بحرف ، ف » .

وما أجزل الشكر الذي شعرت به إلنيور لليدى ميدلتون إذ قاطعتهم في تلك

اللحظة قائلة «لقد هطل مطر غزير» و إن كانت إلينور تمتقد أنها لمتقاطعهم رعاية لشعورها ، و إنما قاطعتهم لأنها ملت النكات السخيفة التي تسر زوجها وأمها ، ثم قَفَى كولونيل براندون على أثرها فتابع الحديث في الموضوع الذي أثارته ، وكان براندون يراعي مشاعر غيره في كل مناسبة ، فأفاض هو والسيدة في حديث المطر وفتح «ولبي» البيان ، وطلب إلى مريان أن تعزف عليه ، وهكذا تاه موضوع إلينور في لجة المحاولات التي بذلها الحاضرون لترك الحديث ، ولسكن إلينسور لم تفق من غرة الفرع الذي اعتراها بسببه .

واتفقت جماعة منهم فى تلك الليلة على القيام برحلة لمشاهدة مكان جميل على مسيرة زهاء اثنى عشر ميلا من بارتون بملكه زوح أخت كولونيل براندون . وكان من المتعذر مشاهدة هذا المكان بدون وساطة براندون لأن صاحبه سافر إلى الخارج إذ ذاك ، وترك أواص مشددة فى هذا الشأن . وكانت حداثقه رائمة ، وكان سير جون الذى أثنى عليها ثناء مستطابا يعرفها جيداً لأنه نظم رحلات لزيارتها بمعدل رحلتين على الأقل فى صيف كل عام خلال السنوات العشر الماضية وكانت تشتمل على محيرة جميله يمكن للإنسان أن يتنزه أنها على مركب شراعى فى الصحباح . وتقرو أن يأخذوا معهم طعاما ناضجا ، وعربات مكشوفة ، وتم عداد كل شيء على الوجه الذى تستازه وحلة بقصد التنزه .

وكان بعضهم يرى في هذه الرحلة مشروعا جريئاً في مثـل هذا الوقت من السنة بسبب هطول المطر طيلة الأسبوعين الماضيين. وأقنمت إلينورأمها بالبقاء كم الزكام.

#### الفصال الثالث عشر

لم تتم الرحلة التي أزمعوا القيام بها إلى هو يتويل على نحو ما توقعته إلينور . كانت تتوقع البلل والتعب والخوف ولكن ما جرى كان أسوأ مما توقعته ، لأن الرحلة لم تتم على الإطلاق ·

وما إن حانت الساعة العاشرة حتى انتظم شمل الجميع في البارك ليتناولوا طعام الفطور حسبا كان مقررا . وكان الطقس في الصباح مناسبا للرحلة إلى حدما ، وإن ظل المطرينهمر طول الليل ، إذ تقشعت السحب عبر السماء، وظهرت الشمس في أغلب الأوقات ، وعلا البشر وجوههم جميعاً ، وملا السرور قلوبهم ، وعقدوا العزم على تجشم كافة المتاعب والعقبات مهما كانت .

وييما كانوا يتناولون طمام الفطور إذ وافت بعض الخطابات ومنها خطاب لكولونيل براندون ، فتسلمه وألتى نظرة على عنوانه ، فاربد وجهه ، وغادر الحجرة من فوره .

فسأل سيرجون: « ما بال براندون ؟ ٥

فلم يحر أحد جوابًا .

وقالت ليدى ميدلتون : « أرجو ألا يكون قد تلقى أخباراً سيئة ، ولا يمكن أن يغادر كولونيل براندون مائدة الفطور فجأة على هـذا النحو ، إلا لأمر غير عادى . »

ئم عاد بعد زهاء خمس دقائق .

وما إن دخل الحجرة حتى قالت مسر جننجز : a أرجو ألا تكون هناك أخبار سنة يا كولونيل . a « لاشي على الإطلاق يا سيدتى . شكراً لك · »

« هل الحطاب من أفنيون ؟ أرجو ألا يتضمن أن أختك ساءت حالها . »

ه كلا يا سيدتى . لقد جاء من لندن ، وهو لا يتصل إلا بالعمل . »

ولكن إذا كان لا يتصل إلا بالعمل ، فكيف يزعجك إلى هذا الحد؟
 لا تخف عنا السريا كولونيل . إن هذا المكلام لا يخدعنا . حدثنا عن حقيقة الأمر » .

فقانت الليدي ميدلتون: « سيدتي العزيزة! تذكري ما تقولين » .

فقالت مسزجننجز،غير آبهة بتعنيف بنتها: « لعله أنبأك برواج فانى ابنة عمك» « كلا ! لا شيء من ذلك . »

«حسنا! إنى أعرف من أرسله ياكولونيل . وأرجوأن تكون هى بصحةطيبة» فقال وقد امتقع لونه قليلا : « من تعنين يا سيدتى ؟ »

« عجباً لك! أنت تعرف من أعنى »

فقال مخاطبًا ليدى ميدلتون : إنى لآسف أشد الأسف يا سيدتى أن أتلقى هذا الخطاب اليوم ، لأنه يتصل بعمل يتطاب وجودى فى اندن على الفور .

فصاحت مسز جننجز : ﴿ فِي لندن ! ماذا تصنع في لندن في هذا الوقت من السينة ؟ ٩ .

فأردف قائلا: « إن خسارتى كبيرة بسبب اضطرارى إلى مفادرة هــذا الحفل الجميل ، ولكن أسنى أشــد لأنى أخشى ألا يتسنى لــكم الدخول في هو يتويل إلا إذا كنت موجوداً. »

وما كان أشد وقع هذا الكلام عليهم جميعاً ! .

فقالت مريان بحدة : « ولـكن إذا كتبت رسالة وجيزة إلى مدبرة للنزل ألا يـكني ذلك ! » .

فهز رأسه.

وقال سير جون : «لابد من القيام بالرحلة ، ولا يجوز إرجاؤها بعد أن أصبحنا على مقربة من المكان . إنك لن تستطيع يابر اندون أن تذهب إلى لندن إلاغداً وبذلك يمكن تسوية الأمر » .

« بودى لو أمكن تسوية الأمر عثل هذه السهولة . ولكن ليس في وسعى أن أرجىء السفر يوما واحداً ! » .

فقالت مسز جننجز : « لو أنك أخبرتنا عن مهمتك لأمكن أن ننظر أيمكن إرجاؤها أم لا » .

وقال «ولبي» « لو أنك أرجأت سفرك حتى نعود من رحلتنا لما تأخرت ستساعات».

« ليس في وسعى أن أرجى. سفرى ساعة واحدة! »

ثم سمعت إلينور «ولبي» وهو يهمس في أذن مريان : «من الناس من لايطيق سحبة أهل الأنس والسرور، ومن هؤلاء براندون . أكاد أجز مأنه يخشى الإصابة بالبرد، ولذلك اخترع هذه الحيلة ليتخلص من الرحلة . أراهن بخمسين جنيها أن هذا الخطاب مخط يده » .

فأجابت مريان : « ليس عندى فر ذلك أى شك » .

وقال سيرجون : « أعرف عنك يابر اندون من قديم أنك متى عقدت العزم على أمر فلا سبيل لحلك على تغيير رأيك ولكن أرجو أن تنع النظر في الأمر. تأمل أن كر يمتى مستركارى جاءتا إلى هنا من نيوش، وكريمات داشوود الثلاثة

وعاد كولونيل براندون فكرر أسفه لأنه السبب فيما أصابهم من خيبة الأمل وصرح فى الوقت نفسه أن الأمر لا مفر منه » .

« ومتى تعود إذن ؟ » .

واستطردت الليدى قائلة: «أرجو أن نراك فى بارتون بمجرد أن تغادر لندن فى الوقت المناسب ، وأرى لزاما علينا أن نرجىء الرحلة إلى هو يتويل إلى حين عودتك » .

« إنك تطوقين جيدى بحسن صنيمك ، ولكن لا أدرى متى أستطيع المودة ، ولذلك لا أجرؤ أن أرتبط بميعاد على الإطلاق » .

فصاح سير جون : « أواه ! يجب أن يعود ، وسيعود . و إذا لم يعد في نهاية الأسبوع فسأسافر وراءه » .

فصاحت مسز جننجز : « نعم ! سافر وراهه . ولملنا حينئذ نعرف المهمة التي سافر من أجلها » .

« لا أريدأنأتدخل فىشئون غيرى . وأظن أنه أمر يخجلهو منذكره». ثم وصلت جياد كولونيل براندون .

وأضاف سير جون : « هل تذهب إلى لندن على صهوة جوادك ؟ » .

« كلا ! إلى هوينتون فقط . ثم أواصل السير بأقصى سرعة بمكنة » .

« حسناً ؛ وما دمت مصمما على السفر فأرجو لك سفراً سميداً . ولكن محسن بك أن تعدل عن رأيك » .

«أو كدلك أن هذا ليس في استطاعتي ».

ثم ودع الحاضرين جمبماً .

«أليست هناك فرصة لرؤيتك ورؤية أخواتك في لندن هذا الشتاء يامس دا شوود؟ »
 «أخشى أن أقول: إنه لا فرصة على الإطلاق»

« إذاً أودعك وداعاً أطول مما كنت أود » .

واكتفى بالانحناء لمر يان دون أن يقول شيئًا .

وقالتمسزجننجز: «هيا ياكولونيل! أرجو أن تحدثناقبل سفرك عن مهمتك» فقال لها: « أنمى صباحاً » وغادر الحجرة بشيعه سير جون .

وحينئذ انطلقت الأنات والآهات التي كظمها الجميع فى صدورهم ومنعهم الأدب من التنفيس عنها وأجمعوا على ترديد القول بأن خيبة أملهم على هذا النحو أمر يستفز النفوس » .

وقالت مسز جننجز ، وهي تتهلل فرحاً : « أستطيع \_مع ذلك\_ أن أحدس ما هي مهمتــه » .

فسألها كلهم تقريباً: «أق مقدورك هذا؟».

« إن الأمر يتعلق بمس وليامز - فيها أعتقد » .

فسألت مريان : « ومن هي مس وليامز ؟ α .

« عجباً ! ألا تعلمين من هي مسر وليامر ؟ إنني واثقة أنك سمعت عنها من قبل . فهي ياعزيزني إحدى قريبات كولونيل براندون . ولن أحدد صفة هذه القرابة خشية أن تصاب الآنسات الصغيرات بصدمة ثم خفضت صوتها قليلا وقالت لإلينور : إنها ابنته الشرعية » .

ه أحق ما تقولين ؟ » .

«عجباً ! نم، وهي تشبهه كل الشبه. وأعتقد أن الكولونيل سيوصى لهابكل ماله »

م عاد سير جون وشاركهم الأسف على هذا الحادث المحزن ، ولكن خم حديثه قائلا: إلهم يجب أن ينتهزوافرصة اجتماعهم هنا ، ويعملوا شيئاً يدخل السرور على قلوبهم ، واتفقوا بعد التشاور في الأمر أنهم بمكن أن يروحوا عن نفوسهم بجولة في الريف وهم يركبون العربات ، مع اقتناعهم بأن الرحلة إلى هو يتويل هي للتعة الوحيدة ، فطلبوا العربات ، وجاءت عربة هولبي ه أولاً ، ولم تشعر مريان قط بمثل ماشعرت به من السعادة حين ركبتها ، وسارت العربة خلال البارك بسرعة كبيرة حتى اختفيا عن الأنظار ، ولم يرهما أحد حتى عادا بعد أن عاد جميع الباقين ، وكان يبدو عليها السرور بهذه البرهة ، ولكنهما قالا بعبارات عامة إنهما التزما السير في الدروب التي تتحال الحقول بينها سار الآخرون في المروج ،

وتقررت إقامة حفلة رقص فى المساء حتى ينعم كل منهم بألوان المرح والسرور إلى أبعد مدى ، وجاء آخرون من أسرة كارى لتناول الغداء ، وجلس ما يقرب من عشرين شخصاً إلى المائدة وقلوبهم ملأى بالسرور ، الأمر الذى ملأ قلب سير جون بالنبطة والرضا . وجلس «ولبي» كعادته بين كريمتى داشوود الكبيرتين وجلست مسز جننجز على يمين الينور ، ولم يطل بهم الجلوس حتى انحنت مسز جننجز خلفها وخلف ولى وقالت لمريان بصوت عال يستطيع كلاهما أن يسمعه : « لقد اكتشفت أمرك على الرغم من جميع حيلك ، فعرفت أين قضيت الصباح»

فتنير لون مريان ، وأجابت من فورها : ﴿ أَينَ ؟ أَرْجُوكُ ! ﴾ .

فقال ولبي : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمَى أَنْنَا خَرْجِنَا لِلْنَرْهَةَ فَى عَرْ بَتَّى ؟ » .

بلى بلى ! أيها الوقح ! إننى أعرف ذلك جيداً ، وقدصمت أن أكتشف
 أين ذهبها - أرجو أن يكون ببتك أعجبك يامس مريان . أنا أعرف أنه بيت

رحب واسع، وأرجو أن أراه جديد الأثاثحين أزورك فيه ، لأنى رأيته فى أشد الحاجة إلى الأثاث عندما زرته منذست سنوات .

وأشاحت مريان بوجهها فى اضطراب شديد . وأغرقت مسز جننجز فى الضحك ، وعرفت إلينور أن مسز جننجز حين صمت على معرفة المكان الذى ذهبا إليه ، طلبت إلى خادمتها أن تستقصى الخبر من سائس مستر ولبى ، فأخبرها أنهما ذهبا إلى ألنهام حيث قضيا وقتاً طويلا يتنزهان فى الحدبقة و يتفقدان البيت كله .

ولم تستطع الينور أن تصدق هذا الخبرلأنها استبعدت أن يقترح ولبي أوترضى مريان أن يدخلا البيت أثناء وجود مسز سميث التي لا تعرفها مريان أدنى معرفة وما أن غادرن غرفة الطعام حتى سألت إلينور أختها عن الخبر، ولشد مادهشت عندما عرفت أن القصة التي روتها مسز جننجز صحيحة بحذافيرها. وغضبت مريان من أختها أشد الغضب، لارتيابها في صحة هذه القصة.

لا لماذا تتصورين ياإلينور أننا لم نذهب هناك أو أننا لم نشاهد البيت؟ أليس
 هذا هو ما كنت تتمنين كثيراً أن تفعليه أنت نفسك؟ » .

لا بلى ياسريان ، ولكن ما كنت لأذهب إليه ، ومسر سميث فيه ، ولا
 أذهب إليه في صحبة مسترولي بالذات »

« ولكن مستر «ولبي» هو الشخص الوحيد الذي يملك الحق في أن يطلمني على البيت ، وكان من المتعذر أن أذهب مع غيره ، لأن له عربة مكشوفة . أنا لم أقض في حياتي كلها وقتاً هو أبهج من صباح ذلك اليوم » .

فأجابت إلينور : « أخشى أن أقول : إن البهجة التي يشعر بها المرء في عمل مالا تدل دائمًا على أنه عمل لائق » .

« على العكس يا إلينور ، إننى أرى أن الشعور بالبهجة أقوى دليل على ذلك ، إذ لو كان هذا العمل غير لائق فى الحقيقة ، لشعرت بذلك فى حينه فالمرء يشعر دائما بالخطأ وقت ارتكابه ، ولو كنت أعتقد أن هذا العمل غير لائق لما شعرت بشىء من البهجة على الإطلاق » ·

 والكن ياعزيزنى مريان لقد عرضك هذا العمل لبعض التقولات الوقعة أفلا بخالجك الشك الآن في حكمة هذا التصرف ؟ »

« إذا عُدَّتَ تقولات مسر جننجر دليلاً على أن هذا التصرف غير لائق كانت تصرفاتنا جميماً مميبة في كل لحظة من لحظات حياتنا . وأنا لا أقيم وزناً لقدح مسر جننجر أو مدحها ، لأنى أشمر أننى لم أرتكب إثماً حين تجولت في حديقة مسر سميث أو شاهدت بينها . إنها ستكون حديقة مستر ولبي يوماً ما وحديقة ... »

إذا كانت هذه الحديقة ستصبح ملكا لك يامريان في يوم ما ، فلا يمد
 ذلك مبرراً لما فملت » .

فاحمر وجه مريان خجلا من هـذه الإشارة ، ومع ذلك بدا عليها السرور لساعها . ولكنها عادت إلى أختها بعد أن فكرت في الأمر عشر دقائق وقالت ووجهها يتألق بشراً : « ربما كان ذهابي يا إلينور إلى ألنهام عملا مجانباً للحكمة ، ولكن مستر ولبي كان شديد الرغبة في إطلاعي على البيت ، وأو كد لكأنه

بيت يأخذ بالألباب ، فقيه حجرة جلوس جيلة في الطبقة العليا ، وهي رحبة تمكن الإنسان من استخدامها بصفة دائمة ، وإذا زودت بالأثاث الحديث أصبحت رائمسة ، وهي تقع في أحد أركان البيت ، ولها نوافذ على جانبين ، أحدها يطل على اللمب المخصص المكرة الخشبية خلف المنزل وعلى غابة معلقة وراء اللمب، والجانب الآخر يطل على الكنيسة والقرية ، وفيا وراء ها تشاهد التلال الجيلة الشديدة الانحدار التي أثارت إيجابنا كثيراً ، ولمكن منظر هذه المحجرة لم يعجبني كثيراً لأنى لم أر ما هو أحقر من أثاثها . بيد أنها إذا أثثت بلجرات في إنجلترا » .

ولو أن إلينور أصنت إليها دون أن يقطع أجد عليهما الحديث لوصفت لهــــا مريان كـل حجرة بمثل هذه البهجة .

# الفضأ لالبغ عشر

كان انتهاء زيارة كولونيل براندون في البارك فجأة ، و إصراره على كتمان السبب ، مما شغل بال مسز جننجز وأثار دهشتها يومين أو ثلائة . وكانت مسز جننجز امرأة طُلَمة ، شأن من يهتم كثيراً بندوات أصدقائه وروحانه . فتاقت كثيراً إلى معرفة السبب الذي دعا براندون إلى إنهاء زيارته ، وكانت تعتقد أنه تلقى أخباراً سيئة ، وقلبت في ذهنها كل ضائقة يمكن أن تلم به وهي نجزم أن الأمر لا يخلو من أحدها .

قالت: «لاشك أن حادثًا بحزنًا جداً ألم به . لقد رأيت أثر ذلك في وجهه . لحنى عليه ! أخشى أن تكون ظروفه سيئة ، فضيعته في ديلافورد لم تغل قط أكثر من ألني جنيه في العام ، وأخوه ترك الضيعة غارقة في الديون . وأظن أنه استدعى لأمور مالية ، و إلا فما ذا عسى أن يكون السبب ؟ ليت شعرى هل السبب كذلك ؟ بودى لو وقفت على حقيقة الأمن . لعله يتعلق بمس وليامز ، وعلى ذكر مس وليامز أكاد أجزم أنه كذلك ، لأنه ظهر عليه الاهمام حينا ذكرت اسمها . ربما تكون مريضة في لندن ، وهذا هو أكثر الأمور احمالاً ذكرت اسمها . ربما تكون مريضة في لندن ، وهذا هو أكثر الأمور احمالاً الحتمل كثيراً أن تحل به أزمة مالية الآن لأنه رجل حسن التدبير ، ولابد أنه المختمل كثيراً أن تحل به أزمة مالية الآن لأنه رجل حسن التدبير ، ولابد أنه صفى الديون التي تراكمت على الضيعة و إلا فما هو السبب ياترى ؟ ربما ساءت حال أخته في أفنيون فاستدعته ، و إسراعه بالرحيل يدل على ذلك ، وعلى كل حال أخته في أفنيون فاستدعته ، و إسراعه بالرحيل يدل على ذلك ، وعلى كل حال أخته في أفنيون فاستدعته ، و إسراعه بالرحيل يدل على ذلك ، وعلى كل حال أخته في أفنيون فاستدعته ، و إسراعه بالرحيل يدل على ذلك ، وعلى كل حال أخته في أفنيون فاستدعته ، و إسراعه بالرحيل يدل على ذلك ، وعلى كل حال أخته في أفنيون فاستدعته ، و إسراعه بالرحيل يدل على ذلك ، وعلى كل حال أخته في أفنيون فاستدعته ، و إسراعه بالرحيل يدل على ذلك ، وعلى كل

هكذا كانت ظنون مسزجننجز ، وهكذا كان حديثها . كان رأبها بتغير مع كل ظن جديد ، وكانت هذه الظنون تبدو كلها محتملة على حد سواء عندما تخطر ببالها ، وكانت إلينور على اهتامها بأمر كولونيل براندون لا تدهش كل الدهشة لسفره المفاجىء كا أرادت مسز جننجز منها ذلك ، لأنها رأت أن الأمر لا يستدعى هذه الدهشة الدائمة ولا هذه الظنون المختلفة ، بل كانت تدهش لأمر آخر ألا وهو الصمت الفريب الذى لاذت به أختها هى وولبى إزاء هدذا الوضوع مما يدل على أنهما يعرفان لامحالة أن الأمر يهمهما بصفة خاصة . ولما استمر هذا الصمت اتضح لها كل يوم أنه صحت أغرب وأعجب من أن يتفق مع طباعهما ولم تستطع الينور أن تتصور لماذا لا يكاشفانها هى وأمها بحقيقة ما حدث ، مما يدل عليه مسلك كل منهما نجاه الآخر .

وكانت إلينور تدرك بسهولة أنه ليس فى وسمها إتمام الزواج فى الحال ، لأنه لم يكن ثمة من الأسباب ما يحل على الاعتقاد بأن «وابى » رُجل ثرى وإن كان يميش فى سعة . وكان سيرجون يقدر إيراد ضيمته بما يقرب من سمّائة أوسبمائة جنيه فى العام ، ولكن نفقاته كانت تتجاوز دخله . وكان هو نفسه يشكو الفقر كثيراً ، ولكنها كانت تحار فى تفسير ذلك الكمّان الغريب الذى أحاطا به خطبتهما ، وهو كمّان لم يخف فى الحقيقة شيئا على الإطلاق كا كان يتنافى مع آرائهما وتصرفاتهما إلى حد جعلها تشك أحيانا فى أنهما مخطوبان بالفعل . و بلغ هذا الشك حدا جعلها تمتنع عن سؤال مريان فى الأمر .

لم يكن ثمت ماهو أدل على حب «ولبي» لهن جميعا من مسلكه .كان يظهر كل الحنان الذي يغمر قلب الحب ، و يبدى لبقية أفر ادالأسرة من الحب والاهتمام

مايبديه الابن والأخ ، ويعد منزلهن الريفي و يحبه كمنزله ، ويقضى فيه من الساعات أكثر مما يقضى في ألزيماً م أوإذا لم يرتبطن بموعد عام فى البارك خم رياضته التي تستدعى الخروج فى الصباح بزيارتهن حيث يقضى بقية اليوم مع مريان ، يرافقه كلب صيده المحبوب .

وظهر لهن فى مساء يوم من الأيام ، بعد سفر كولونيل براندون بنحو أسبوع أنه يضمر فى قلبه كل حب لما يراه فى المنزل ، فقد أعربت مسز داشوود عن اعرامها إصلاح المنزل فى الربيع ، فما كان منه إلا أن عارض بشدة فى إجراء أى تفيير فى البيت الذى زبن له الحب أنه مثال الـكال .

صاح فائلاً : « وَى ْ ! إصلاح المنزل المحبوب اكلا! هــذا أمر لا أوافق عليه أبداً ، لن يضاف حجر إلى جدرانه ، ولا قيد أنملة إلى حجمه ، إذا كنتن تحرص على مراعاة شعورى ».

فقالت مس داشوود لا تُرَعُ ! لن يحدث شيء من ذلك لأن والدتى ليس لديها من المال ما يكفي لذلك » .

فقال : « يسرنى كثيراً أن أسمع ذلك ، وأرجوأن تظل فقيرة إذا لم تستطع أن تنفق أموالها في خير من ذلك » .

« شكراً لك يا ولبى . ثق أننى لن أضحى بحبك لهـذا المكان أو بحب أى شخص أحبه فى سبيل أى نوع من الإصلاح . ثق أنه مهما توافر لى مبلغ من المال عندما أصفى حسابى فى الربيع فسأدخره دون أن أنتفع به ولا أنفقه فى أمر يؤلك ، ولكن حدثنى: آنحب هذا للكان حباً لا ترى معه فيه عيباً ؟ » .

فأجاب « نم ، لا أرى فيه عيباً ، بل أكثر من ذلك أنى أراه المكان الوحيد الذي ينم فيه المرء بالسمادة . ولوكان لدى قدر كاف من المال لهدمت كومب من فورى ، وأعدت بناه على نمط هذا البيت الريفى » .

فقالت إلينور : « أظنك ستبنيه بهذا الدرج الضيق المظلم ، والمطبخ الذى ينبعث منه الدخان » .

فصاح بنفس لهجته الحماسية « بكل شىء فيه – كما هو بعيوبه ومحاسنه دون أدنى تغيير ، وحينئذ وحينئذ فقط ، وتحت مثل هذا السقف ، أنعم بالسعادة في كومب كما نعمت بها في بارتون » .

فقالت إلينور : α أعتقد أنك ستجد بيتك في المستقبل مثال الكمالكا ترى بيتنا الآن، حتى مع عيو به التي تتمثل في غرفه الواسمة ودرجه العريض،

فقال ولبي : «لا ريب أن هناك ظروفاً قد تحبب إلى بيتي · واكني سأظل أدين لهذا البيت بحب لا يشاركه فيه غيره » .

فنظرت مسز داشـوود بعين ملؤها السرور إلى مريان التي رمقت « ولبي » بنظرات تعبر بوضوح عن فهمها لقصده .

واستطرد يقول : «كم وددت حيا كنت في ألنّهام في مثل هذا الوقت من العام الماضي أن أرى بارتون كوتيج مسكوناً ! وما مررت به قط على مرأى منه إلا وأعجبت بموقعه ، وحزنت خلوه من السكان . وقلما خطر ببالى أن أول نبأ سأتلقاه من مسر سميث حيما أعود إلى الريف أن بارتون كوتيج قد تم تأجيره ، فشعرت في الحال بالارتياح لهذا الحادث وألاهتمام به . ولا تعليل لذلك إلاإحساسي

السابق بالسعادة التي سوف ألقاها في هذا المكان ». وهمس في أذن مريان قائلات و أما كان يجب أن يكون الأمر كذلك يامريان ؟ » ثم استطرد يقول بلهجته السابقة : «ومع ذلك فأنت تريدين إفساد هذا البيت يامسز داشوود ، وتصرين على تجويل هذه الردهة المع تجريده من بساطته بالإصلاحات الخيالية ا وتصرين على تحويل هذه الردهة المعزيزة إلى مدخل عادى ، وهى الردهة التي تعارفنا فيها لأول مرة ، وقضينا فيها ساعات كثيرة منذ ذلك الحين ، وكلنا نتوق إلى أن نمر خلال النرفة التي توافر فيها حتى الآن من وسائل الراحة والاستعداد لاستقبال الزائرين مالا يتوافر في أى غرفة في العالم بالغة من السعة ما بلغت » .

فأ كدت له مسز داشوود من جديد ، أنها لن تقدم على إدخال أى تغيير فى البيت .

فأجاب بحرارة: «أنت اصرأة طيبة. وهذا الوعد من شأنه أن يريح بالى . و إذا توسعت في هذا الوعد قليلا كنت سعيداً . لا أريد أن تعديني فحسب أن يظل البيت كما هو بلا تغيير ، بل أريد أن تعديني أيضا أن تظلى أنت و بناتك على عهدى بكن ، وأن تشمليني دائما بالعطف الذي حبب إلى كل شيء يمت لك بصلة».

فوعدته بذلك منفورها ، وكان مسلك« ولبي » طوال هذا المساء ينبي ً عما يكنه بين جوانبه من الحب والسرور .

ويينها كان يودعهن قالت له مسز داشوود: ههل لك أن تتناول معنا الغداء غدا . لا أكلفك الحضور في الصباح ، لأننا مرتبطات بالذهاب إلى البارك لزيارة ليدى ميدلتون ه .

فوعد تزيارتهن في الساعة الرابعة .

### الفصِّلُ الخامِسُعَشرَ

زارت مسز داشوود ليدى ميدلتون فى العديرافقها اثنتان من بنامها ، واعتدرت مريان عن مرافقتهن محجة واهية هى مشاغلها فى البيت ، وارتاحت أمها تمام الارتياح لبقائها فى للنزل لعلمها أن « وابى » وعد أمس بزيارتهن فى أثناء غيامهن .

وعندعود بهن رأين عربة «ولبي» وخادمه لدى الباب ، فاعتقدت ، سرز داشوود أبها أصابت في ظنها ، وكان كل شيء يجرى حتى الآن على نحو ما تتوقع ، ولكنها عندما دخلت المنزل شاهدت مالم تكن تتوقعه قط ، فما إن وطئت أقدامهن الطرقة حتى أسرعت مريان بالخروح من الردهة تبدو عليها أمارات الحزن الشديد وتمسح دموع عينها بمنديلها ، ثم هرولت على الدرج دون أن تعيرهن التفاتا ، فاستحوذ عليهن الفزع والدهش ، ودخلن من فورهن المجرة التي خرجت منها ، فوجدن فيها هوليى عالساً وحده ، مستنداً إلى جوار المدفأة وظهره إليهن ، فاستدار عند دخولهن وعلى وجهه أمارات الانفعال الشديد الذى بدا على وجه مريان .

فصاحت مسز داشوود عندما دخلت : «مابال مربان ؟ هل هي مريضة ؟ »

فأجاب وهو يتصنع البشاشة : « أرجو ألا تـكون كذلك » ثم تـكلف الابتسام وأردف : « إننى أنا الذى أتوقع أن أصاب بالمرض لأنى أعانى الآن خيبة أمل مهة » .

« خيبة أمل! » .

« نعم لأنى لا أستطيع الوفاء بما ارتبطت به ممكن . فسز سميث أوصت في هذا الصباح بمالها لبنت عم فقيرة ، وكلفتنى السفر إلى لندن القيام ببعض الأعال ، وتسلمت الآن الأوراق الرسمية الخاصة بذلك ، وغادرت ألنهام ، وجئت الآن لأسرى عنكن وأقول لكن وداعاً » .

« إلى لندن ! وستسافر هذا الصباح ! »

« بل أكاد أسافر في هذه اللحظة » .

« إنه لأمر مؤسف. ولكن مسز سميث لا بد أن تـكون مضطرة ٠٠٠ وأرجو ألا تحجبك أعمالها عنا وقتاً طويلاً » .

فأجاب وقد اربد لونه : « هذا كرم بالغ منك ، ولكن لا أمل إطلاقًا في العودة إلى ديفونشاير في القريب العاجل ، فأنا لا أ كثر الزيارة لمسر سميث في غضون العام » .

« ولعل مسز سميث هى صديقتك الوحيدة ؟ وهل ألنهام هو البيت الوحيد فى هذه الجمة الذى يستقبلك على الرحب والسمة ؟ ياللمار يا ولهى ! هل تنتظر دعوة منا ؟ »

فازداد لونه تغيراً ونكس رأسه إلى الأرض ، وما كان جوابه إلا أن قال: « هذا فضل كبيرمنك » .

ونظرت مسز دائسوود إلى إلينور في دهشة ، وكانت إلينور لا تقل عنها

شعوراً بالدهشة . وخيم الصمت على الجميع بضع دقائق ، وكانت مسز داشوود أول من تــكلم :

«كل ماأريد أن أضيفه اعزيزى «وفي» أننا سنستقبلك دأمًا في منزلنا على الرحب والسمة ، ولا أريد أن ألح عليك في أن تمود قريباً ، لأنك أنت الذى تستطيع أن تحكم إلى أى حد يرضى ذلك مسز سميث . وفي هذه القضية لاأرتاب في رغبتك » •

فأجاب و ولبى » وهو يختلج اضطراباً : «إن مواعيدى فى الوقت الحاضر من شأنها \_ أن \_ لا أعتقد » . وأمسك عن الكلام ، وعقدت الدهشة لسان مسز داشوود عن الكلام ، ثم ساد الصمت لحظة ، وقطمه «ولبى» ، فتكلم وقد افتر ثغره عن ابتسامة خفيفة : « من الحاقة أن أتلبث على هذا النحو . لا أريد أن أعذب نفسى بالبقاء أكثر من ذلك بين قوم يتمذر على بمد الآن أن أنم مصحبتهن » .

فودعهن جميعًا على عجل ، و بارح الحجرة ، ورأينه يركب عربته ، ولم يلبث أن اختفى عن الأنظار .

وعقد الأسى لسان مسز داشوود عن الـكلام ، ففادرت الردهة في الحال ، المستبد بها في الخلوة ، ما أثاره هذا السفر للفاجيء من قاق وفزع .

وكان ماشمرت به إلينور عن قاق لايقل عما خالج أمها ، وأخذت تفكر فيا حدث منذ قليل في شيء من القاق وسوء الظن ، وانزعجت كثيراً لمسلك «ولبي» في توديمهنوارتباكه وتصنمه البشاشة . ومما زادها انزعاجًاعدم رغبته في قبول دعوة أمها مما لا يتفق مع طباع المحب ولامع طباعه هو . وكانت نارة تخشى ألا يكون «ولي» قد خالجته قط رغبة جدية فى الزواج من أخمها ، وتارة تخشى أن يكون قد شجر خلاف مؤسف بينه وبين أختها ، ورأت أن أقرب الأشياء إلى العقل هو أن الحزن الذى بدا على مريان عند مفادرتها الحجرة برجع إلى نشوب هذا الخلاف الخطير ، ولكنها رأت استحالة حدوث هذا الخلاف لما تمرفه من حب مريان له .

ولكن مهما تكن أسباب هذا الفراق فقد حزنت إلينور حزنا شديداً لا شك فيه ، وخالجتها أرق مشاعر العطف والحنان لما شعرت به مريان من بالغ الأسى وأكبر الظن أن مريان استسلمت لهذا الأسى لا ليخفف مر مصابها فحسب بل لأنها كانت ترى من الواجب أن تسترسل فيه .

وعادت أمها بعد نصف ساعة ولم تكن عابسة الوجمه ولكن عينيها قد احمرتا من البكاه .

وقالت حين جلست : « إن عزيزنا ولبي الآن على بضع أميال من بارتون يا إلينور ، يحمل بين جنبيه قلباً مفعماً بالآسي ».

« إن الأمركله يدعو إلى العجب. سفره المفاجىء على هذا النسحو! يبدو لى أنه ابن ساعته. لقد كان معنا فى الليسلة الماضية مفعم القلب بالغبط والبهجة والحجة! والآن وبعد إخطار لا يتجاوز عشر دقائق \_ يسافر حتى بدون أن ينوى العودة! \_ لا بد أن شيئاً أكثر مما اعترف به لنا قد حدث. إن حديثه وتصرفه ممنا لا يتفقان مع مانعرفه عنه. لا بد أنك لاحظت الفرق كا لاحظته. ماذا جرى

يا ترى؟ هل تشاجرا؟ و إلا فما الداعي لإظهاره عدم الرغبة في قبول دعوتك؟»

« إن الرغبة لا تنقصه يا إلينور . لقد بدت لى منه بوضوح ، ولكنه لايملك القدرة على قبولها . أو كد لك أننى قلبت الأمر فى ذهنى ، وفى وسعى أن أعلل تماما لكل شيء بدا لك غريباً لأول وهلة كما بدا لى ».

#### « أحقاً تستطيبين ذلك ؟ »

« نعم لقد فسرت الأمر في نفدي على نحو مقنع للغاية \_ ولكنك أنت يا إلينور ، يا من تميلين إلى الشك حيث أمكنك — لن يشفي غليلك تفسيرى فيا أعلم . ولكنك لن تستطيعي أن تزعزعي إيماني بصحته أنا أعتقد أن مسز سيث يخالجها الظن بأنه يحب مريان وهي تستنكر هذا الحب ( ربما لأنها تريد له زوجة أخرى) ولهذا السبب نحرص على إبعاده عنها — والمهمة التي أرسلته من أجلها إلى لندن هي تماة تذرعت بها لإبعاده . هذا ما أعتقد أنه حدث . وهو يعلم — إلى ذلك — أنها لا توافق على هذا الزواج ، ولا يجرؤ في الوقت الراهن أن يعترف لها بخطبته لمريان ، ويشعر أنه مضطر — بسبب اعتماده عليها — إلى مسايرتها في أغراضها ، والتنيب عن ديفونشاير بعض الوقت . أنا أعلم أنك ستقولين قد يكون الأمر كذلك وقد لا يكون ، ولكن لن أصغي لأية مغالطة أو مكابرة ما لم تفسري لي الموقف بطريقة مقنمة كطريقتي . والآن يا إلينور هات ما عندك! »

<sup>«</sup> لاشيء عندي لأنك قد سبقتني إلى الجواب » .

<sup>«</sup> إذن كنت تريدين أن تقولي قد يكون الأمر كذلك وقد لا يكون . عجبا

لك يا إلينور! أنالا أستطيع أن أفهم شعورك. أنت تميلين لإساءة الظن بالناس بدلا من حسن الظن بهم ، وتتلمسين أسباب الشقاء لمريان ، والتجنى على ونبى، بدلا من أن تلتمسى له الأعدار ، وتصممين على القول بأنه ملوم لأنه أظهر فى وداعنا من الحب أقل عما تعودناه منه . أما يجدر بنا أن نعتذر له بالسهو أو الحزن لما أصابه أخيراً من خيبة الأمل! أيصح ألا نسلم بأى احمال من الاحمالات لا لسبب إلا لأنها أمور غير يقينية! أما يجب علينا أن نرعى حق الرجل الذى يوجد لدينا جيماً كثير من الأسباب التي تحملنا على حبه ، وليس ثمة ما يدعونا إلى إساءة الظن به! ألا يحتمل أن تركمون لديه أسباب وجبهة فى حد ذاتها ، وإن لم يحد مفراً من كمانها فترة من الزمن! وأخيراً أسألك : ماذا يريبك منه ؟ »

و لا أستطيع أن أجيبك أنا نفسى - ولكن الظن بأن في الأمر شيئاً لا يبعث على الرضا هو نتيجة حتمية لمثل هذا التغيير الذي شاهدناه فيه ، على أن ثمة كثيراً من الحق فيا ذكرتمن الأعذار التي ينبغي التماسها له ، وأنا أحب أن أكون صريحة في حكى على كل إنسان ، لاريب أن ولمي قد يكون لديه ما يكنى من الأسباب لتبرير سلوكه ، ولكن كان الأجدر به أن يعترف بهذه الأسباب في الحال ، قد يكون الكمان مستحسنا ، ولكن لا يسعني إلا أن أعجب حين يلجأ هو إلى الكمان » .

« ومع ذلك فلا تلوميه على إتيانه أمراً يتنافى مع أخلاقه حيث توجب عليه الضرورة ذلك . ولكنى أراك تعترفين فى الواقع بصحة الأعذار التى التمستها دفاعا عنه ؟ إننى سعيدة بهذا الاعتراف ، لقد ظهرت براءته » .

د لم أعترف بصحتها كلما ! قد يكون من المناسب إخفاء خطبتهما (إذا

صح أنهما مخطوبان ) عن مسز سميت — و إذا كان الأمركذلك كان من مصلحة مسترولبي أن يحتجب عن ديفونشاير في الوقت الحاضر . ولكن ذلك لا ينهض عذراً لإخفائهما هذه الخطبة عنا » .

« إخفائها عنا ! أتتهمين يا بنتى العزيزة ولبى ومريان بالإخفاء؟ هذا غريب حقا ، وأنت ترمقينهما كل يوم بعين التأنيب لما يبديان من عدم الحذر » . فأجابت إلينور : « لا أريد دليلا على حبهما ، واكن على خطبتهما أريد دليلا » .

« إنتى مقتنمة تماما بوجود الأمرين كليهما » .

« ولكن أحداً لم يقل لك كلمة في هذا المعنى » .

لا لست بحاجة إلى الكلام ما دامت الأفعال تنطق بافصح مقال . ألم يدل سلوكه نحو مريان ونحونا جميعاً خلال الأسبوءين الماضيين على الأقل ، على أنه يحبها ويعدها زوجته المستقبلة ، وأنه يحبنا محبة ذوى الأرحام؟ ألم يفهم بعضنا بعضا حق الفهم؟ ألم يطلب موافقتي كل يوم بنظراته وأحواله واحترامه الذي ينطوى على الحب والاهتمام؟ عزيزتي إلينور! أيجوز أن نشك في خطبتهما؟ كيف يتبادر إلى ذهنك هذا الظن ؟ كيف تظنين أن ولبي — على الرغم من كيف يتبادر إلى ذهنك له — يهجرها وربما يهجرها عدة شهور ، دون أن يقضى لها بحبه — وأن يفترقا دون أن يقضى أحدها للآخر بسره؟ »

فأجابت إلينور: «إنَّى أعترف أن جميع القرأن تؤيد خطبتهما ما عدا قرينة واحدة ، وهذه الواحدة هي صمتهما المطبق بشأن هذا الأمر ، وعندى أن هــذه القرينة ترجح جميع القرأن الأخرى ٠٠ « ياله من أمر غريب! إنك تسيئين الظن كثيراً بولبي إذا كنت تشكين — بعد كل الذي جرى بينهما صراحة — في كنه العلاقة التي تربطهما أكان ولبي يمثل دوراً في سلوكه إزاء أختك طول هـذه للدة؟. أتظنين أنه لا يعبأ بها حقا؟ » .

« كلا ! لا أظن ذلك . من للؤكد أنه يحبها ، وأنه بحبها فعلا . لاشك عندى فى ذلك » .

ولكنه حب من نوع غريب ، إذا صح أنه يهجرها غير آبه بها ،
 ولا مكترث بمستقبلها كما تقولين عنه » .

« یجب أن تتذكری – یا والدتی المزیزة - أننی لم أجزم بذلك قط . إننی أعترف أن الشكوك ساورتنی ، ولسكنها تضاءلت أكثر بماكانت علیه . وربما زال أثرها من نفسی عما قریب ، و إذا اتضح أنهما یتراسلان زالت كل المخاوف من نفمی » .

« تساهل عظيم حقاً ! إذا أتيح لك أن تريهما عند المذبح ، صدقت أنهما سينزوجان . يالك من بنت غليظة القلب ! أما أنا فلا أحتاج لمثل هذا الدليل لأنى لم أر شيئاً مما حدث يبرر الشك ، فلم يحاول أحدها أن يلوذ بالكتمان . كل شيء جرى بصراحة و بلا تحفظ على حد سواء . وليس في وسعك أن تشكى في رغبة أختك . فلم يبق إلا ولي الذي تشكين في أمره . ولكن لماذا؟ أليس رجلا ذا شرف وإحساس؟ هل بدا منه من تقلب الأهوا ، ما يثير الفزع؟ أيمكن أن يكون رجلا خداعا ؟ ه

فصاحت إلينور: ﴿ أَرْجُو أَلَا يَكُونَ ، وأعتقد أنه ليس كذلك . أنا أحب ولى وأحبه بإخلاص . والشك في نزاهة مقصده لا يمكن أن يؤلمك أكثر مما يؤلمني . لقد خالجني هذا الشك على كره مني ، ولن أسمح لنفسي بالتمادي فيه ـ وأعترف أنني ذعرت عندما لمست تغير أحواله هذا الصباح ، فلم يتكلم كمادته ولم يقابل عطفك و برك بأى مظهر من مظاهر الود . ولـكن ذلك كله بمكن. تعليله بما ذكرت من دقة موقفه . لقد فارق أختى ورآها تعابى لوعة الأسى لفراقه وإذا كان قد شعر بأنه مضطر - خوفا من إغضاب مسر سميث ـ إلى كبح جماح رغبته في العودة إلى هذا المكان قريباً ،ثم شعر أنه يرفضه لدعوثك و بقوله: إنه سيتغيب إلى حين ، أنه يرتكب في حق أسرتنا عملا مريبا غير كريم ، كان من حقه أن يشمر بالحرج والاضطراب . وفي مثل هذه الحالة كان اعترافه الصريح بما يواجه من مشاكل ومتاعب أجدر بشرفه - كما يكون أشبه بما نعهده من أخلاقه - ولكني لا أريد أن أعترض على مسلك أي إنسان على أساس غير كريم ألا وهواختلافه معي في الرأى ، وانحرافه — فيما أعتقد – عن جادة الحق والثبات على للبدأ . »

لا إنك تقولين قولا سديداً، ومن المؤكداً نه لا يجدر بنا أن نرتاب في أمر ولبي • فهو ليس غريبا في هذا الجزء من العالم ، وإن لم نعرفه من عهد بعيد، ومن ذا الذي عاب في حقه ؟ ولو أنه كان في موقف يملك فيه حرية التصرف وإتمام الزواج في الحال لكان من الغريب أن يرحل عنادون أن يصارحنا من فوره بكل شيء ، ولكن الأمر بخلاف ذلك . فيطبتها بدأت بداية غير موققة من بعض الوجوه لأن الزواج لابد أن يتم في موعد بعيد غير مؤكد . وببدو لي أن مراعاة الكتمان ما أمكن قد تمكون الآن أمراً مستحسنا جدا . ه

ودخات مرجريت فقطمت عليهما الحديث، وبذلك أتيحت الفرصة لإلينور التتأمل بحرية فى اعتراضات أمها ، وتمترف باحتمال صحة الكثير منها ، وترجو أن تكون كلها عادلة .

ولم تظهر مريان إلى أن حان وقت الغداء ، فدخلت الغرفة وجلست إلى للأندة دون أن تنبس ببنت شفة ، وعيناها حمراوان متورمتان ، وكائت تحبس اللموع فى مآقيها بصعوبة ، وتتجنب النظر إليهن حميما ، ولم تأكل أو تتكام وبعد برهة ضغطت أمهايدها فى صمت ، بشىء من الحنان والعطف ، فالمهار ذاك القدر الضئيل من التجلد الذى أبدته ، وأجهشت بالبكاء وغادرت الغرفة .

وظلت تشدر بلوعة الأسى طول المساء ، وخارت قواها لأنها فقدت كل رغبة فى ضبط نفسها ، وكانت لا تطبق أدنى إشارة إلى أى شىء يتصل بولبى ، واستحال على أهلها \_ مع حرصهن البالـغ على راحتها -- أن يتحاشين -- إذا تمكلمن على الإطلاق أى موضوع يتصل به .

## الفصك لالسّاد سُعَشرٌ

لو أن مريان استطاعت أن تنام على الإطلاق في أول ليلة بعد فراق وابي لمدت ذلك ذنباً لا يغتفر ، ولو أنها لم تهب من فراشها أحوج إلى الراحة منها حين أوت إليه للججلت أن تواجه أهلها في صباح اليوم التالى ، ولسكن الماطفةالتي جملتها تعد مثل هذا الهدو ، ضربا من المار جعلتها لا تخشى التعرض له ، فقد سهرت الليل كله ، و بكت فيه إلا أقله ، واستيقظت وهي تشعر بالصداع ، والمعجز عن المشى ، والرغبة عن الطعام ، وتبعث الألم في نفس أمها وأخواتها في كل لحظة ، ولم تقبل منهن أي عزاء أو سلوى . لقد كانت عاطفتها قوية جداً .

ولما انتهى طعام الفطور ، خرجت وحدها للمزهة ، وتجولت فى قرية ألمهام وهى تستفرق فى ذكريات الآيام الماضية الممتعة ، وتبكى على محنتها الحاضرة معظم ساعات الصباح .

وقضت مساء ذلك اليوم وهي تستعيد هذه الذكريات ، وعزفت كل أغنية محبوبة كانت تعزفها لولبي ، ورددت كل لحن اشتركا معا في غنائه ، وجلست إلى الآلة الموسيقية وهي تتأمل في كل سطر من سطور الأغلى التي كتبها لها إلى أن اعتراها من الحزن ما لا مزيد عليه . وظلت تتجرع غصص الأحزان كل يوم ، وتقضى الساعات الطوال أمام البيان بين الغناء والبكاء حتى تخفقها العبرات . وكانت تشعر بلوعة الأسى عند القراءة ، كا تشعر بها عند الغناء ، وذلك إذا قارنت بين حالها في الماضى وحالها في الحاضر ، ولم تقرأ شيئًا إلا ما كانت تقرؤه معه .

والواقع أنها لم تستطع أن تتجرع غصص الآلام إلى الأبد ، فقد استحالت هذه الآلام في خلال أيام إلى ضرب من السكآبة التي تقترن بالهدو. ولسكن الأعمال التي كانت تمارسها كل يوم ، وضروب النزهة التي تقوم بها منفردة ، والتأملات الصامتة التي تستغرق فيها ـ كل ذلك كان يذكى لهيب الأسى في فؤادها .

ولم يرد خطاب من ولبى ، ولم تتوقع مريان .. فيا يبدو .. أن تتلقى منه خطا! ، ودهشت لذلك أمها ، وعادت إلينور فساورها القلق . ولكن مسز داشوود كانت تتلمس للعاذير ، كلما أرادت ، ونجد فيها ما يشنى غليلها على الأقل .

قالت ع تذكرى يا إلينور كم مرة يأتينا سير جون بالخطابات من البريد ويحملها إليه . لقد اتفقنا على أن السكتان قد يكون ضروريا ، ويجب علينا أن نعترف أنه لايمكن استمر ارهذا السكتان إذا وقمت خطاباتهما في يدى سيرجون،

ولم يسم إلينور أن تفكر هذه الحقيقة ، ورأت فى ذلك باعثا قويا على التزام الصمت ، ولكنها كانت ترى وسيلة مباشرة و بسيطة سوفى رأيها أنها خيروسيلة للوقوف على حقيقة الأمر ، و إزالة ما يكتنفه من النموض على الفور ، ولم يسعها إلاأن تقترح هذه الوسيلة على أمها •

قالت : « لم لاتسألين مريان حالا أمخطو بة هي لولبي أم غير مخطو بة؟ والسؤال منك أنت الأم الحنون الرءوم لا يمكن أن يثير غضبها ، بل تراه نتيجة طبيعية لمحبتك لها . ومريان لا تعرف التحفظ والتكرم و بخاصة مدك » . « لا يمكن أن أسألها هذا السؤال بأى حال من الأحوال هي أنهماغير مخطوبين الا يسبب لها هذا السؤال أشد الألم ؟ وعلى كل حال فإنه يكون خاليا من الشهامة ولا أكون جديرة بثقتها مرة أخرى إذا انتزعت منها اعترافا بأمر يراد أن يبغى في طى السكمان في الوقت الراهن . إني أعرف شمور مريان : أعرف أنها تحبى حباجها ، وأننى لن أكون آخر من يعلم بالأمر حيما تجعل الظروف إظهاره أمرا مستحسنا . ولا أود أن أنتزع سرأى إنسان فضلا عى ابنتى لأن الشعور بالواجب قد يمنعها من إنكار ما تربد هى إنكاره » .

وكانت إلينور ترى هذه الشهامة أمر امتكلفا ، بالنظر إلى حداثة أختها، وألحت على أمها في الأمر مرة أخرى ولكن عبثا ، وتلاشى العقل والحذر والحكمة أمام العواطف الرقيقة الخيالية التى تتصف بها أمها .

ومرت عدة أيام دون أن يرد اسم ولبي أمام مريان على لسان أحد من أهلها، أما سبر جون ومسر جننجز فلم يبديا مثل هذا التحفط ، فزادتها نكاتهما ألما على ألم وفي مساء يوم من الأيام تناولت مسز داشوود عرضا أحسد كتب شكسبير وصاحت :

«إننا لم نتم قط قراءة هملت يامريان • لقد سافر عزيزى ولى قبل أن نفرع منها. سندعها جانبا حتى إذا عاد . ولكن قد تمضى شهور قبل تلك العودة ».

فصاحت مريان في دهشة شديدة ﴿ شهور ! كلا ــ ولا أسابيع كثيرة . ﴾

وتأسفت مسز داشوود على ما قالت ولكن إلينور سرت بمــا قالت لأنه انتزع من مريان جوابا يمبر عن ثقتها بولبي ومعرفتها بنواياه . وفى صباح يوم وبمد حوالى أسبوع من مفادرته الريف قبلت مريان أن تشارك أخواتها في نزهتهن للمتادة مدلا من أن تتجول وحدها. وكانت تأبي حتى ذلك الوقت أن تصحب أحدا في جولاتها ، فإذا أراد أخواتها أن يتنزهن في المروج تسللت منهن ،ومضت لاتلوي على شيء نحو الدروب التي تتخلل الحقول. و إذا تحدثن عن النزهة في الوادي أسرعت بالتسلق على التلال ، ولم يعثرن لهاعلى أثر . ولكن إلينور في حولاتها عثرت عليها أخيرا وكانت تمقت هذه العزلة المستمرة. فسرن في الطريق الذي يتخلل الوادي والصمت يغلب عليهن ، لأنه لم يكن في وسع مربان أن تضبط نفسها . واكتفت إلينور بهذه الخطوة ولم تطلب إلى أختها شيئًا آخر . وكان يمتد أمامهن طريق طويل هو الذي سرن فيه عند قد ومهن إلى بارتون أول مرة ، وذلك وراء مدخل الوادى الذي كانت فيه الأرض على خصوبتها أقليلة الزروع ، عارية من الغابات والأشجار . وعندما وصلن إلى هذا المكان توقفن عن السير لينظرن حولهن ويتأملن في منظر يمتد على طول المسافة التي يقم عليها بصرهن من منزلهن ، وذلك من نقطة لم يحدث أن وصلن إليها في أية جولة من جولاتهن السابقة .

وسرعان ماشاهدن ـ فيما شاهدنه من الأشياء ـ شبحا ينبض بالحياة ، وكان هذا الشبح يمتطى صهوة جواد ويتجه تحوهن ، وبعد دقائق معدودات استطمن أن يتبين أنه رجل ، وماهى إلا أن صاحت مريان وقد استطيرت فرحا .

إنه هو حقاً أنا أعرف أنه هو ! \_ وسارعت إلى لقائه ، وإذا بإلينور تصيح بها:

« أظن يامريان أنك محطئة في واقع الأمر . ليس بوابي ، فهذا الشخص

ليس فارع التوام مثله ، وليست له هيئته».

فصاحت مريان « له هيئته ، له هيئته . أنا واثقة من ذلك · هيئته ومترته وجواده .كنت أعلم أنهسيأتي قريبا» .

وهروات مسرعة وهى تتكلم ؛ وأرادت إلينور أن تمنعها من استقصاء أمره لأنها كانت توقن أنه ليس بوابى ، فأسرعت خطاها ولحقت بها ، وأصبحتا على بعد ثلاثين باردة من الرجل ، وأعادت مريان النظر فُدُقِطَ في يدها .

استدارت من فورها وعادت مسرعة ، وإذ صاحت بها أختاها أن تتوقف عن المسير، صاح بها شخص ثالث يكاد يكون معروفا الهاكولبي ، متوسلا إليها أن تتوقف ، فالتفتت مشدوهة وإذا بها ترى إدوارد فيرارز وترحب به .

وكان هو الشخص الوحيد فى العالم الذى تستطيع أن تعفو عنه لأنه ليس ولبى ، الشخص الوحيد الذى كان يمكن أن يظفر منها بابتسامة . ولكنها مسحت دموعها لتبتسم له ، ونسيت \_ إلى حين \_ فى فرحة أختها ، ما شعرت به هى من خيبة الأمل .

وترجل عن جواده ، وسلمه إلى خادمه ، وسار ممهن عائداً إلى منزلهن الذى قدم إليه لزيارتهن فاستعبلنه جميعا استقبالا ينم على صادق الود ، وبخاصة مويان التى احتفت بمقدمه أكثر من إلينور نفسها ، ولاحظت مريان أن لقاء إدوارد وأختها لم يكن الا استمرارا للفتور الذى لا تدرى له سببا والذى لاحظته في نورلاند كثيراً في مسلك كل منهما تجاه الآخر ، ولم يكن في حديث

إدوارد - بالذات - ونظراته شيء بما ينبغي آن يظهره المحب في هذه المناسبة . كان مرتبكا لا تبدو عليه مظاهر السرور بلقائهن ، فلا هو غلبت عليه نشوة الفرح ، ولا تحكم إلا بما انتزعنه منه بأسئلتهن ، ولم يختص إلينور بشيء من مظاهر الحب ، ونظرت مريان وأصفت إليه وهي في دهشة زائدة حتى لقد كادت تشعر نحوه بشيء من الكراهية ، وانتهى بها الأمر كما ينتهى كل شعور يخالجها ، بالتفكير في ولى الذي تختلف أخلاقه اختلافا بينا عن هذا الذي يراد أن يكون زوجا لأختها .

و بعد فترة صمت وجيزة أعقبت دهشة اللقاء وأسثاته ، سألت مريان إدوارد هل قدم من لندن مباشرة . فأجاب بالنفى وقال : إنه مضى عليه أسبوعان فى ديفونشاير .

فرددت « أسبوعان ! » وقد اعترتها الدهشة لبقائه هذه المدة الطويلة في البلد نفسه الذي تقيم فيه إلينور دون أن يراها .

وظهر عليه بعض الألم حينما أضاف أنه كان ينزل عندد بعض الأصدقاء بالقرب من بليموث .

قالت إلينور : « هل ذهبت إلى سكس أخيراً ؟ أه

«كنت في نورلاند منذ حوالي شهر » .

فصاحت مريان : « وكيف حال نورلاند العزيزة ؟ »

قالت إلينور: « لعل حال نورلاند الدزيرة المحبوبة كحالها دائما في مثل هذا الوقت من السنة – الغابات وللراعى تكسوها الأوراق الذابلة » •

فصاحت مريان: « لشد ماكان يستخفنى الطرب حينها أرى هذه الأوراق وهى تتساقط! كم كان سرورى عند ما تذروها الرياح حولى أثناء برهتى ، وكأنها وابل من المطر . وما أرق المشاعر التى يثيرها فى النفس عبير الهواء والطقس . لا أحد الآن ينعم برؤيتها ، بل هى قذى يميطه الإنسان عن الطريق ، ويقذفه بعيداً عن الأنظار » .

قالت إلينور « ما كل إنسان يشعر بما تشعرين به من عاطفة نحو الأوراق الذاملة » .

« كلا ! كثير من الناس لا يشار كوننى عواطنى ولا يفهمونها . ولكن بعضهم يشاركنى إياها ويفهمها » وعندما قالت ذلك سبحت فى طوفات من أحلام اليقظة برهة من الزمن ، ثم أفاقت وقالت لإدوارد وهى تلفت نظره إلى منظر الوادى: « تأمل هنا وادى بارتون يا إدوارد . انظر إليه وانم براحة البال عا استطعت . انظر إلى هذه التلال ! هل رأيت لها مثيلا ؟ إلى يسارك قصر بارتون بارك بين الفابات وللزارع ، تستطيع أن ترى طرفا منه . وهناك منزلنا الريني أسفل ذلك التل البعيد الذي يشمخ بأنفه » .

فأجاب « إنه إقليم جميل ، ولكن من المؤكد أن تتلوث هذه الأغوار في الشتاء بالأقذار » .

«كيف تفكر فى الأقذار مع هذه المناظر الجميلة التى تبدو أمامك ؟ » فأجاب مبتسما : « لأنى أرى بين بقية الأشياء التى تبدو أمامى در با قذراً جداً » .

فقالت مريان في نفسها، وهي تواصل السير: « يا له من أمر غريب! »

« هل جيرانكم قوم صالحون! وهل آل ميدلتون قوم طيبون! »

فأجابت مريان : «كلا ! ليسوا كذلك إطلاقا . وليس ثمة مكان أسوأ مما نحن فيه » .

فصاحت أختها قائلة: «كيف تظلمين القوم إلى هذا الحد؟ إن آل ميدلتون قوم جديرون بالاحترام يا مستر فيرارز ، قد عاملونا معاملة تنطوى على أصدق الود . هل نسيت يا مريان كم قضينا معهم من أيام عذاب ١١

فقالت مريان في صوت خافت: «كلا ! ولم أنس كم قضينا معهم من لحظات ِ عَذاب » .

ولم تمر إلينور هذا القول التفاتا ، ووجهت نظرها إلى الزائر ، وحاولت أن تستدرجه إلى الحديث ، فحدثته عن مسكمها الحالى ومزاياه النح، وبذلك انتزعت منه بعض الأسئلة العارضة ، والملاحظات العابرة ، وتألمت كثيراً لبروده وتحفظه إلى درجة أوغرت صدرها ، وأثارت حفيظها ، ولكمها آثرت أن تعامله بما ينهني أن بعامل به أولو القربي والأرجام .

## الفصِّرُ لاسَابعُ عَشرَ

لم تدم دهشة مسز داشوود لرؤيته إلا لحظة واحدة ، لأبها كانت ترى أن قدومه إلى بارتون أمر طبيعي للغاية ، وتلاشت دهشها في نشوة الفرح وعبارات الحب الذي غمر قلبها ، ورحبت عقدمه أجل ترحيب ، فتلاشي حياؤه وفتوره وتحفظه أمام هذه الحفاوة . وكانت هذه الخصال قد بدأت تزايله قبل أن يدخل المنزل، ولكمها تلاشت عاماً أمام شهائل مسز داشوود التي تأخذ بالألباب . والواقع أن الإنسان لايستطيع أن يجب إحدى ابنتيها دون أن يشملها بهذا الحب أيضاً ، وسرت إلينور حين رأته يعود إلى حالته الطبيعية ، وبدا أن حبه لهن جميعاً قد زاد قوة كما أن اهمامه بأمرهن عاد فأصبح واضحاً . ولكنه كان كاسف البال فقد امتدح البيت وأعجب بمنظره ، وأظهر اهمامه بأمرهن وعطفه عليهن، واكنه فقد امتدح البيت وأعجب بمنظره ، وفطن جميع أفراد الأسرة إلى ذلك ، ورأت مسز ظل كاسف البال كذلك ، وفطن جميع أفراد الأسرة إلى ذلك ، ورأت مسز داشوود أنه يرجع إلى تقتير أمه عليه ، وجلست إلى المائدة وهي تنقم على جميع الآباء الذين يتصفون بالأنانية .

ولما انتهى الطمام والتففن حول المنفأة سألته: « ماذا تريد لك مسز فيرارز في الوقت الحاصر يا إدوارد ؟ ألا تزال تريد أن تكون خطيباً رغم أنفك! » «كلا! أرجو أن تكون أمى قد اقتنعت الآن أنه ليس لدى من المواهب إلا الميل للحياة العامة » .

« ولكن كيف تنهيأ لك الشهرة ؟ لأنك لكى ترضى أهلك لابدأن تسكون رجلا مشهوراً . ومع عدم الرغبة في الإنفاق ، وعدم الحب للغرباء ،

وبدون مهنة ولا تقة بالنفس قد يكون ذلك عليك عسيراً α .

« لن أسعى إلى ذلك ، لأى لا أحب أن أكون رجلا مشهوراً ، ولدى كل الأمل فى أنى لن أكونه . الحد لله ! لا سبيل لإرغامى على أن أكون عبقريا وخطيباً بليفاً » .

« أنا أعرف جيداً أنك رجل لا تمرف الطموح ، وكل أمانيك تتسم بطابع الاعتدال » .

« أعتقد أنها تنسم بطابع الاعتدال الذى تنسم به أمانى الناس جيماً . إننى أحب أن أنهم بالسيادة السكاملة كما محب الناس جميعاً . ولسكن يجب أن تكون هذه السمادة على النحو الذى أريده أنا ، شأنى فى ذلك ، شأن كل إنسان آخر . والعظمة لن تجملنى كذلك » .

فصاحت مريان : « وإذا جملتك كذلك كان أمراً غريباً ا أى صلة للغنى أو العظمة بالسمادة » .

فقالت الينور : « العظمة تمت للسعادة بصلة ضعيفة ، أما الغنى فيمت لهـــا بصلة قوية » .

فردت مريان: « إلينور! يا للمار! إن المال لا يجلب السعادة إلا حيث لا يجلب غيره وأى قدر من المال جاوز حد الكفاف ، لا يجلب شيئاً من السعادة للإنسان في حد ذاته (١) ».

<sup>(</sup>١) ق هذا المني إشارة إلى قول الشاعر العربي :

<sup>«</sup> غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فأن زاد شيئًا عاد ذاك الغني فقرا »

فقالت الينور وهى تبتسم : 3 لا يمكن أن نتفق فى الرأى . فالكفاف الذى تقصدينه ، والننى الذى أقصده ، يكادان يتشابهان فيا أعتقد . وبدوبهما — كا هو الشاهد الآن — يتعذر على الإنسان أن ينعم بأى ضرب من ضروب الرفاهية الخارجية . وكل ما فى الأمر أن أفكارك أسمى من أفكارى . والآن حدثينى ما هو الكفاف فى عرفك ٢ » .

«حوالي ألف وثمانمائة أو ألني جنيه في المام ، لا أكثر من ذلك »

« فضحكت إلينور « ألفان في العام ! إن ألفا واحدا هو الغني في نظري . لقد حدست ما تريدين أن تقولي » .

فقالت مهيان : « ومع ذلك ، أرى أن ألق جنيه في العام هو دخل معتدل جداً . وأى أسرة لا يمكن أن تعيش بدخل أقل . وأنا أعتقد أنني لا أسرف في طلباتي . فالأسرة التي تشتمل على عدد من الخدم ولها عربة أو عربتان ، وصيادون لا يمكن أن تعيش بدخل أقل من ذلك ،

فضحكت إلينور مرة أخرى عندما سمعت أخمها تصف بدقة نفقاتها المستقبلة في كومب ماجنا .

وردد إدوارد : « صيادون ! ولكن لماذا بكون عندك صيادون ؟ فـكل إنسان لايصطاد . »

فتغير لون مريان وقالت : « ولكن معظم الناس يصطادون . »

وخطرت لمرجریت فسکرة جدیدة فقالت: «أنمنی أن ترزق کل منا برجل بعطمها ثروة طائلة! » فقالت مريان : « ليت لنا ذلك ! » وبرقت عيناها بالســـرور ، وتوردت وجنتاها حين استخفها الطرب لهذه السمادة الخيالية . »

وقالت إلينور: « أظن أنكن جميماً مجمات على هذه الأمنية على الرغم من عدم كفاية الثروة . »

وصاحت مریان: « وی عزیزتی ! کم أکون سعیدة ! إننی لا أدری ماذا أفعل بهـا ! »

وكانت نظرات مربان تدل على أنها لا تشك في هذا الأمر.

وقالت مسزداشوود: « إننى سأحار فى إنفاق ثروتىالطائلة إذا رزقت بناتى بالغنى دون مساعدتى . »

فردت إلينور قائلة: « يجب عليك أن تشرعي في إصلاح البيت ، وحينئذ ٍ نن تجدى أية صعوبة في إنفاقها . »

وقال إدوارد: « وما أعظم الطلبات التي ستنهال من هذه الأسرة على لندن في هذه الحالة . ياله من يوم سعيد لبائمي الكتب والمعازف والأدوات الموسيقية وأصحاب المطابع ! فأنت يامس داشوود ستمنحين عمولة عامة لـ كل من يوافيك بشمرات المطابع . وأما مريان — وأنا أعرف علو همتها — فإن جميع الآلات الموسيقية في لندن لن تكفي لإشباع مهمتها . والكتب ! \_ طمسون ، وكوبر ، وسكوت \_ ستشتريها هي جميعا بدل للرة مرات ؛ ستشتري كل نسيخة مها وسكوت \_ ستشتري كل كتاب يحدثها عن الأشجار المتيقة الملتوبة . أليس كذلك يامريان ؟ استميحك عفوا إذا أنا تطاولت عليك ! ولكني أردت أن أبين لك أني لم أنس خلافاتنا القديمة ، ه

« إننى أحب يا إدوارد من يذكرنى بالماضى سواء أكان يثير الحزن أم الفرح. أحب أن أدكره ولن أغضب منك إذا أنت حدثتنى عن الأيام الخالية. لقد أصبت فيا ذكرت عن الوجوه التي أنفق فيها مالى ـ أو بعضه على الأقل ـ لاشك أننى سأنفق مصروفتي النثرية في زيادة ما أقتنيه من الكتب والأدوات الموسيقية. ٥

« وأما جملة ثروتك فستجملين منها معاشات سنوية للمؤلفين أو ورثتهم . » « كلا يا إدوارد ، سأنفقها في شيء آخر ».

« إذن ربما جملت منها جائزة تمنح لمن يكتب أحسن مقال فى الدفاع عن حكمتك المحبوبة ، وهى أن الإنسان لايمكن أن يحب أكثر من مرة واحدة فى حياته ــ لأنى أظن أن رأيك فى هذا الموضوع لم يطرأ عليه تغيير »

« بلا شك . وأنا لم أغير آرائى طول حياتى . ولا يحتمل أن أرى أو أسمع الآن شيئا بحملنى على تغيير آرائى . ﴾

وقالت إلينور: «أنت ترى أن مريا ثانتة على رأيها كاكانت، لم يطرأ عليها أى تغيير . »

« المكني أرى أنها أصبحت أميل إلى الرزانة قليلا »

فقالت مریان: « نهم یا إدوارد ! لا حاجة بك لأن تؤنبي، فأنت نفسك لست كثیر المرح »

فأجاب وهو يتنهد: « لماذا ترين ذلك؟ إن للرح لم يكن قط من شأني. . وقالت إلينور: « ولا هو من شأن مريان فيا أظن. إنى لاأسميها فتاة مرحة فأجاب : « أعتقد أنك على حق. ومع ذلك فقد كنت أعدها دائمافتاة مرحة »

وقالت إلينور « لقد تبين لى كثيرا أننى وقمت فى مثل هذا الخطأ ، فأسأت فهم أخلاق غيرى على نحو ما ، فتصورت أن بعض الناس أكثر مرحا أورزانة أو أنهم أكثر ذكاء أو غباء منهم فى واقع الأمر ولا أدرى سبباً أو مصدراً لهذا الخطأ . أحياناً يتأثر الإنسان بما يقوله الناس عن أنفسهم ، وغالباً بما يقوله النير عنهم ، دون أن يتربث فى الحسكم . »

فقالت مريان : «ولكنى كنت أظن أنه من الصواب أن يستأنس الإنسان بآراء غيره فى كل شىء ، وأن آراء الإنسان بجب أن تخضع دائمًا لآراء جيرانه ، وقد كلن هذا مبدأك دائمًا فيما أعتقد . »

« كلا يامريان ! لم يكن هذا مبدئى قط ، لم بهدف مبدئى قط إلى خضوع المقل. وكل ما حاولت التأثير فيه هو الساوك. يجب ألا يلتبس عليك فهم مرادى، إنى أعترف بأنى رغبت إليك أكثر من مرة فى أن تراعى شعور معارفك بوجه عام أكثر مما تقطين ، ولكن متى نصحتك أن تتأثرى بعواطفهم ، أو تعزلى على حكهم فى خطير الأمور . ؟ »

وقال إدوارد لإ لينور : « كأنك لم تستطيعي أن تحملي أختك على اتبساع خطتك في مجاملة الناس . ألم تنجحي في هذا السبيل؟ »

فأجابت قائلة « على عكس ذلك عماما » وهي تنظر إلى مريان نظرة معبرة .

فرد قائلا « إن رأيي أشبه برأيك ، ولكن معاملتي للناس أشبه بمعاملة أختك. وأنا لا أميل أبدا لجرح شعورالناس و ولكن شدة خجلي للقرون بالغباء تجعلى أبدو قليل الا كتراث بهم، في حين أن الحرج الذي أشعر بهعادة في حضورهم هو الذي يمنعني من الترحيب بهم عند لقائمهم . وطالما خطر لي أني فطرت على لليل لصحبة أهل المحتد الوضيع لأني أشعر بالحرج مع الغرباء أهل المحتد الرفيع » فقالت إلينور: «ليس لمريان من الخجل والحياء ما ينهض عذرا لعدم اهتمامها بالناس . »

فأجاب إدوارد: « إنها تنالى بنفسها بحيث لا حاجة بها لتصنع الخجل . والخجل ليس إلا نتيجة الشمور بالنقص فى ناحية من النواحى . ولو أنى اعتقدت أنى بلغت الكمال فى لطف الشمائل ودمائة الأخلاق لما شعرت بالخجل » .

فقالت مريان: «ولكنك ستظل مع ذلك متحفظا، وهذا أسوأ من الخصل» فحدق فيها النظر وقال: « متحفظ؟ أمتحفظ أنا يا مريان؟ »

« نعم ، جداً » .

فتغير لونه وأجاب: « لست أفقه ما تقولين . متحفظ ! كيف؟ وعلى أى وجه ؟ ماذا أقول لك ؟ وماذا تظنين ؟ »

فارنسمت علائم الدهشة على وجه إلينور لانفعاله ، ولكنها حاوات أن تصرف الموضوع بالضحك ، فقالت له: «ألا تعرف أختى جيداً حتى تفهم قصدها؟ ألا تعلم أنها تمهم بالتحفظ كل من لا يحاكيها في سرعة حديثها ، ولا يبدى إعجابه الشديد عا تعجب هي به ؟ »

فلم كِمر الدوارد جوابا ، وارتسمت على وجهه علائم الجد والتفكير بأجلى مظاهرها — وجلس بعض الوقت وهوصامت كثيب .

(م ٨ – النقل والعاطنة )



## الفكي لألبث المنعشر

نظرت إلينور بعين القلق الشديد إلى ما بدا على صديقها من الكآبة والانقباض ، ولم تبعث زيارته فى نفسها إلا قليلاً من السرور و بدا أنه هو أيضاً لم يسر كثيراً بهذه الزيارة ، فقد كان لا يخنى شعوره بعدم السعادة ، وكانت تود لو أنه لم يخف أيضاً شعوره بالحب الذي لم تشكأنه خامره فيا مضى . ولكن الشك ساورها فى استمر ار هذا الحب حتى ذلك الوقت . وكان ما يبديه إزاءها من التحفظ تارة ، يناقض ما يبديه من الانبساط تارة أخرى .

وانضم إليها هي ومريان في غرفة الفطور في صباح الفد قبل أن تنزل الأخريان وكانت مريان تحرص دائما على تهيئة أسباب السعادة لها بقدرالستطاع ، فحرجت من الفرفة ليجلسا على انفراد . ولكن ما إن صعدت إلى منتصف الدرج حتى صعت باب الردهة وهو يفتح ، فاستدارت ، ودهشت حين رأت إدوارد يخرج مها.

قال : « إنى ذاهب إلى الفرية لأتفقد جيادى لأنك لم تستمدى بمد لتناول الفطور ، وسأعود بعد قليل » .

وعاد إدوارد إليهن ، وهو ببدى مزيداً من الإعجاب بالبيئة التي تحيط بهن ، إذ استطاع في أثناء ذهابه إلى القرية أن يشاهد كثيراً من أنحاء الوادى بوضوح كان موقع القرية ذاتها أكثر ارتفاعا من موقع المنزل ، فأمكن له أن يلتى نظرة عامة على جميع أنحاء الوادى وما يشتمل عليه ، فازداد إعجابا عا رآه . وأثار هذا للوضوع اهمام مريان ، فأخذت تبدى له إعجابها بهذه المناظر ، وتوجه إليه أسئلة دقيقة عن المناظر التي استرعت نظره بصفة خاصة ، فقاطعها إدوارد بقوله:

«لانساليني كثيراً يامريان ـ تذكرى أنه لاخبرة لى بوصف المناظر الرائمة، وأخشى أن يسوؤك جهلى ، وافتقارى إلى الذوق السليم إذا دخلنا فى التفاصيل، فقد أصف التلال بأنها منحدرة حيث ينبغى أن توصف بأنها قائمة ، وأصف السطوح بأنها غرببة خشنة حيث ينبغى أن توصف بأنها وجرة غير منتظمة . وأصف الأشياء البعيدة بأنها محتجبة عن الأنظار حيث ينبغى القول بأنها غير وانحة لوجود غلالة رقيقة من الضياب تشوب الجو ، وعليك أن تقنعى بالوصف الذى أستطيع أن أذكره بصدق وأمانة . إننى أقول: إنه اقليم رائع الجال ـ التلال شديدة الانحدار والأدغال مليئة بالأشجار ذات الخشب الجيل ، والوادى يبدو رحب الجناب ، أنيق المنظر ، بمراعيه الوافرة ، ومنازل الفلاحين للنبثة هنا وهناك . وهذا الإقليم يتفق مع رأيي عن البلاد الجيلة لأنه يجمع بين الجال والفائدة ـ وفي وسعى أن يتفق مع رأي عن البلاد الجيلة لأنه يجمع بين الجال والفائدة ـ وفي وسعى أن أقول : إنه إقليم رائع المنظر أيضا لأنك معجبة به . وأعتقد أنه ملى و بالصغور والروس والطحالب الشهباء والحسك ، ولكن هذه الأشياء لاتسترعى نظرى لأنه لاخبرة لى بالمناظر الرائمة .

قالت مريان : «أخشى أن أقول إنك تبالغ فى وصفك . ولكن حدثنى لماذا تعجب بهذا الإقليم ؟ ٥

قالت إنينور « أظن إدوارد أراد أن يتحاشى نوعا من التكلف والتصنع ، فوقع فى نوع آخر ، فهو يمتقد أن كثيراً من الناس يدعون من الأعجاب بمفائن الطبيعة أكثر مما يشعرون به فعلاً ، وهو يمقت مثل هذا الادعاء ولذلك بتصنع عدم المبيز بينها أكثر مما يشعر به فعلاً . إنه أراد أن يتحرج من التكلف فوقع فيه » .

فقالت مريان: «لاشك أن الإعجاب بالمناظر الطبيعية الخلوية قد أصبح ضرباً من اللغو، فكل إنسان يدعى أنه يمجب بهذه المناظر، ويحاول أن يصفها بالمذوق السليم والأسلوب البليغ الذي وصفها به من عرف الجال الرائع أول مرة. إنني أكره اللغو من أى نوع كان. ولذلك تراني أحياناً أكم مشاعرى في نفسي لأني لاأجد من الألفاظ ما أستطيع وصفها به ، إلا ما كان بالياً مبتذلاً خاليا من أى معنى على الإطلاق ».

وقال إدوارد: «أعترف أنك تشعرين فعلاً بكل ماتقولين إنك تشعرين به من متعة عند مشاهدة أى منظر جميل ، ولكن أرجو في نظير هذا الاعتراف أن تسلم لى أختك بأنى لا أسعر بأ كثر مما أقول . إنى أحب المنظر الجميل لالأنه منظر رائع يستحق التصوير ، فأنا لا أحب الأشجار المعوجة الملتوية الذابلة ، ولكن أعجب بها أكثر إذا كانت باسقة مستقيمة زاهرة . ولا أحب نبات القريض أو الحسك والعوسج أو أزهار الخلنج ولكني أجد من المتعة في مشاهدة بيت أنيق من بيوت الفلاحين أكثر مما أجد في مشاهدة برج من أبراج المراقبة ، وأسر برؤية طائفة من أهل الريف الذين تبدو عليهم مظاهر السعادة والنظافة أكثر مما أسر برؤية أجمل قطاع الطرق في العالم . »

ونظرت مريان إلى إدوارد بمين الدهمشة،و إلى أختها بمين العطف والإشفاق أما إلينور فلم يسمها إلا أن تضحك .

وأقفل باب الحديث في هذا للوضوع ، واستغرقت مريان في الصمت والتفكير ، و إذا بموضوع جديد يثير اهتمامها ، وذلك أنها كانت تجلس بجانب

إدوارد فمديده أمامها مباشرة لتناول الشاى من مسز داشوود ، فرأت فى إحدى أصابعه خاتماً فى وسطه جديلة من شعر .

فصاحت : «لم أر يا ادوارد خاتماً في إصبعك من قبل . هل هذا شعر فانى ؟ إننى أذكر أنهاوعدت أن تعطيك بعض شعرها ، ولدكمنى كنت أظن أن شعرها أفحم من ذلك . »

وكانت مريان تعبر عما تشمر به دون روية أوتدير ، واكنها حين أحست أن كلامها آلم إدوارد خالجها من الكدر لما أبدته من الطيش مثل ما خالجه ، وتورد وجهه بحمرة الخجل ، ونظر نظرة خاطفة إلى إلينور ثم أجاب: « نعم! إنه شعر أختى ، وأنت تعرفين أن ترصيع الخاتم يضفى عليه دأمًا لونًا مختلفًا . »

والتقت عين إلينور بعينه ، وبدا عليها الاهمام أيضاً إذ تبينت على الفور أن الشعر هو شعرها هي كما تبينت مريان ، ولكن الفرق الوحيد بينهما في الاعتقاد هو أن ما حسبته مريان هدية خالصة من أخته رأت إلينور أنه شعرها حصل عليه بطريق السرقة أو بأية حيلة أخرى لاتعرفها ، على أنها لم تشأ أن تنظر إلى الأمر على أنه إهانة لها ، فتظاهرت بعدم الا كتراث وخاضت في حديث آخر ، وصمت في قرارة نفسها أن تنتهز بعد ذلك كل فرصة لمعاينة الشعر والتأكد بما لايدع مجالاً للشك من أن لونه هو لون شعرها تماما .

وارتبك إدوارد بعض الوقت ، وانتهى هذا الارتباك بشرود ذهنه فترة أطول ، وبدا ساهم الوجه طول الصباح ولامت مريان نفسها على ما قالته لوماً شديداً ، ولو أنها علمت أن أختها لم تشعر بالاستياء لما قالته لاغتفرت لنفسها هذه الزلة ، وقدم سيرجون ومسز جننجز قبل الظهيرة لزيارتهن ، وكانا قد سمما عن مقدم رجل إلى المنزل الريني ، فأرادا أن يلقيا نظرة على هذا الضيف . وما لبث سيرجون أن تبين بمساعدة حماته أن اسم فيرارز يبدأ بحرف « ف » وكان هذا يهيى مادة غزيرة للتندر على إلينور المحبو بة ، ولولا أنهما كانا حديثي عهد بمعرفة إدوارد لبدأ هذا التندر في الحال .

ولم يكن سير جوز، يأتى إلى آل داشوود قط إلا ليدعوهن للنداء في البارك في الند أو ليترشف الشاى معهن في للساء . ولكنه أراد أن يواعدهن على الأمرين معا في هذه المناسبة رغبة في مؤانسة ضيفهن ، إنه رأى أن الواجب يحتم عليه المشاركة في إدخال السرور عليه .

قال : « یجب أن تشر بن الشای معنا هذه اللیلة لأننا سنكون وحدنا \_ وغدا تتناولن معنا الغداء حمّا لأن المأدبة سيحضرها عدد كبير . »

وألحت مسز جننجز فى وجوب قبول الدعوة وقالت : ﴿ وَمِنْ يَدْرَى لَمِلْ وَجُودَكُنْ يُشْجِعُ عَلَى الرقص . وهذا يلذ لك يامس مريان . »

فصاحت مريان : « رقص ! مستحيل ! ومن ذا الذي سيرقص ؟ »

« من ? أنتن أنفسكن وآلكارى وهُو شكرَ فيما أعتقد \_ عجبا ! أنظنين أنه لن يرقص أحد لأن شخصاً لا أسميه قد ذهب » .

فصاح سيرجون : «ليت ولبي كان معنا !»

وأثار هذا الكلام ، وحمرة الخجل التي علت وجه مريان ، الظنون في نفس إدوارد .

فسأل فی صوت خافت مسز داشوود وکان جااساً بجوارها « ومن هو ولبی ؟ »

فأجابت بإيجاز، وكانت نظرات مريان تنم على رغبتها فى المزيد من الإفضاء ولكن إدوارد سمع مايكنى لالفهم كلام غيره فحسب، بل وفهم عبارات مريان التى التبس عليه فهمها من قبل و لما انصرف الزائران، انتنى إليها من فوره، وهمس فى أذبها قائلا: لقد حزرت الأمر؟ فهل أخبرك بما حزرت؟

- « ماذا تعني ؟ »
- « هل أخبرك ؟ »
  - « ! esi »
- « حزرت أن مسة ولبي صياد » .

فدهشب مريان وارتبكت ، ولكنها لم تبالك أن ابتسمت لمداعبته ، ثم أطرفت هنيهة وقالت: «عجبا ! إدوارد ! كيف تستطيع ؟ - ولكن أرجو أن محين الوقت . . . . أعتقد أنك ستحبه » .

فأجاب: « لاشك فى ذلك » وقد اعترته بمض الدهشة لما أبدته من اهتمام وحماس ، ولو لم يقصور أن ماقاله هو نكتة لصالح صديقها بوجه عام "رتكز على وجود صلة كبيرة أو صغيرة بين ولبى و بينها ، لما اجترأ على ذكرها .

## الفك لالتايتع عشر

لبث إدوارد في المنزل الريني أسبوعا ، وألحت عليه مسر داشوود بشدة أن يطيل إقامته ، ولكنه فيا يبدو أزمع الرحيل وهو أشد مايكون سروراً بين صديقاته ، وكأنه موكل بتعذيب نفسه ، وقد صفاح اجه في اليومين الآخيرين أو الأيام الثلاثة الأخيرة وإن ظل شديد التقلب ، فازداد حبه للمنزل وما يحيط به ، ولم يذكر الرحيل قط إلا تنهد، ثم قال: إنه غير مرتبط بموعد على الإطلاق بيل بدر أين يذهب إذا هو فارقهن . ومع ذلك كله أصر على الرحيل ، ولم يحدث لم بدر أين يذهب إذا هو فارقهن . ومع ذلك كله أصر على الرحيل ، ولم يحدث أنه انقضى ومضى ، وردد ذلك كثيرا ، ثم صرح بأقوال أخرى عديدة تنبى عن حقيقة شعوره ، وتسكذب أفعاله ، إذ قال : إنه لم يطب نفسا بالإقامة في نورلاند ، و إنه مل الإقامة في لندن ، ومع ذلك أصر على السفر إلى نورلاند . وأعرب لهن عن أعظم تقديره لكرمهن وعطفهن ، وشعوره بالسعادة الكبرى بين ظهر انهن ، ومع ذلك أصر على فراقين في نهاية الأسبوع على كرم منه ، وبدون أن يكون مرتبطا بأى موعد من المواعيد .

وقد عزت إلينور كل مارأته من تصرفاته الغريبة إلى أمه ، وكأنه يسعدها أن تكون له أم لا تعرف هي أخلاقها معرفة تامة حتى يتسنى أن تعزو إليها كل مأتراه في ابنها من غريب الأطوار ، ولكنها برغم ما كانت تشمر به من خيبة الأمل وشدة الكدر ، وما تشعر به أحيانا من الاستياء لمسلكه المتقاب إذاءها ، كانت يميل كثيرا إلى أن تنتجل له الأعذار الصر يحةوالمبررات الكريمة فلى انتزعها منها أمها لصالح ولبي بطريقة أليمة ، فكانت تعزو في الغالب

كآبته وتحفظه وتقلبه إلى فقدانه حرية التصرف ومعرفته بطباع أمهومقاصدها ٢ كا تعزو قصر زيارته وإصراره على الرحيل إلى تقييد إرادته وضرورة مساءة أمه ف رغباتها وأهوائها ، وترى أن السبب في ذلك كله هو الشكوى القديمة التي لم يغيرها الزمن وهي تعارضالواجب معالإرادة، ووقوف الآباء في وجه الأبناء. وكانت تود أن تعرف متى تنتهى هذه العقبات ، و تزول هذه المعارضة — متى يصلح حال مسز فيرارز، ويتمتع ابنها بالحرية كى ينعم بالسعادة . ولكنها اضطرت أن تطرح هذه الأماني الباطلة جانبا لتلتمس المزاء في تجدد ثقتها بمحبة إدوارد لها، وفي تذكر كل مابدا لها من مظاهر الحب ، في نظراته أو كلماته التي بدرت منهأثناء إقامته في بارتون ، وفوق ذلك كله هذا البرهان السار على تلك. الحجبة الذي يتمثل في الخاتم الذي يلبسه دائمًا حول إصبعه. وقالتله مسز داشوود. وهو يتناول الفطور في صباح آخر يوم ﴿ إِخَالَ بِالدُّوارِدُ أَنْكُ سُتُّكُونَ أَسْعُدُ حالاً إذا مارست مهنة تشغل وقتك وتساعدك على تحقيق أغراضك . قد ينجم عنها بعض المتاعب لأصدقائك لأنها ستحول دون أن تعطيهم المكثير من وقتك ولكنها ( بابتسامة ) ستعود عليك بفائدة مادية على الأقل، وهي أنك ستعرف أن تذهب حيبًا تتركيم » .

فأجاب: « أؤكد لك أنى فكرت فى هذه الأمر ملياكا تفكرين أنت. الآن. لقد أحزننى و سيحزننى دأيما ألا أجد عملا يشغل وقتى ، ولامهنة تهبى. لى أسباب العمل، وتتيحلى مايشبه الاستقلال. و لكن حماقتى وحماقة أصدقائى لسوء الحظ جعلتنى عاطلا عاجزاكا ترين الآن. إننا لم نستطع أن نتفق على اختيار مهنة معينة. ولقد كنت – ولازلت – أفضل أن أكون قسيسا.

ولكن هذه المهنة لاتقترن بمظاهر الأبهة والأناقة الى تصبو إليها أسرى — فهم مجبون أن أكون ضابطا في الجيش ، ولكن ذلك فيه من مظاهر الأناقة أكثر من مما يلائمي وكان من المسلم به أن طلبة الحقوق بمتازون بحسن البرة ، وكثير من الشبان في بيت طلبة الحقوق يبدو مظهرهم جميلا في الدوائر الأولى ، ويسيرون في نندن في عربات أنيقة . ولكن لم يكن لى ميل للدراسات القانونية حيى الدراسات القانونية السهلة التي وافقت عليها أسرتي . أما الممل في البحرية فكان أيضا يمتاز بأناقة المظهر ولكن سنى كانت أكبر من أن تؤهلني للعمل فيها حيها بدأ التفكير في ذلك، وأحيراً رؤى أن البطالة على وجه العموم هي أصلح الأشياء وأشرفها إذ لا ضرورة لممارسة أبة مهنة على الإطلاق مادام في وسمى أن أكون شابا جريئا مبذراً سواء لبست سترة حمراء أو سوداء على كتفي أم لم ألبس ، وليس من دأب الفتي الذي بلغ الثامنة عشرة أن يحرص على العمل حرصا يدعوه عاطلا منذ ذلك الحين .

فقالت مسز داشوود: « أظن أن نتيجة ذلك أنك ستنشىء أبناءك على ممارسة جميع الأعمال والوظائف والمهن والحرف شأنهم فى ذلك شأن محور السمع فى الطيور والهوام ، مادام الفراغ هو سبب شقائك » .

فقال في لهجة الجد: « سأنشئهم على نهج يخالف نهجي بقدر الإمكان: في الشاعر والأعمال والأحوال ، بل في كل شيء » .

« دع عنك ذا يا إدوارد ؛ هذا كلام صادر عن لوعة الأسى . إنك حزين

الفؤاد ، وتتحيل أن كل إنسان بخالف مهجك لابد أن يكون سعيداً . ولكن تذكر أن كل إنسان يشعر أحيانا بلوعة الألم لقراق أصدقائه مهدا كان تعليمهم أو حالهم . اعرف أين هي سعادتك . أنت لا تحتاج إلا إلى الصبر أو إن أردت أسما خلابا .. الأمل . إن أمك ستتيح لك في الوقت المناسب حرية التصرف التي تصبو إليها . هذا واجبها ولن يمضى وقت طويل حتى يسمدها أن تصون شبابك الغض من أن يبلى في الضجر والسخط . ما أكثر الأمور التي يمكن أن تم في بضعة شهور! »

فأجاب إدوارد : «فىوسعى أن أتحدى أى إنسان يرجو لى أى خير بمدك ثير من الشهور . »

وقد ضاعف هذا اليأس - وإن لم تشعر به مسرذاشوود - من آلامهن جميعاً عند الفراق الذي تم بعد قليل وترك أثراً سيئا في نفس إلينور بصفة خاصة تطلبت إزالته بعض العناء والوقت . ولسكنها حين اعترمت أن تزيل هذا الأثر من نفسها دون أن تبدى من الألم لفراقه اكثر بما أبداه أهلها لم تسلك السبيل الذي سلكته مريان بحكمة في موقف مناسب ألا وهو زيادة الحزن باللجوء إلى الصمت والعزلة والكسل - لقد كانت وسائلهما تختلف كا تختلف أهدافهما ،

وما أن غادر المنزل حتى جلست إلينور إلى لوحة الرسم ، وأكبت على العمل طول اليوم ، ولم تحاول أن تذكر اسمه أو تتحاشى ذكره ، وأظهرت ماكانت تظهره دائما من الاهمام بالشئون العامة الخاصة بالأسرة . وإذاكان هذا المسلك لم يقلل من حزنها فقد حال على الأقل دون زيادته بلا ضرورة ، وأعنى أمها وأخوتها من الجزع والقلق على حالها .

وكانت مريان ترى أن مثل هذا المسلك الذى يناقص مسلكها تماما غير جدير بالثناء بقدر ماكان مسلكها هي معيباء وكان رأيها بيساطة في موضوع ضبط النفس أن الإنسان إذا كان قوى الماطفة تعذر عليه أن يضبط نفسه ، و إذا كان هادى و الطبع لم يكن له فضل في ضبط النفس . ولم تجرؤ مريان أن تنكر أن عاطفة أختها من النوع الهادئ ، وإن خجلت من هذا الاعتراف . أما عاطفتها هي فأوضح دليل على قوتها هو حبها واحترامها لأختها ، على الرغم من أنه يؤلمها أن تقول ذلك .

وكانت إلينور - في جميع حالاتها النفسية التي تتغير بتغير الأوقات - تجد في كل يوم من الفراغ ما يكفي التفكير في إدوارد وفي مسلك إدوارد ، تفكيراً يتسم بالحنان والإشفاق والاستحسان واللوم والشك ، دون أن تحبس نفسها عن أهلها أو تخرج من البيت لتكون بموزل عهن ، أو تسهر الليل كله لتستفرق في التأمل والتفكير ، فكانت تسنح لها لحظات كثيرة - إن لم يكن بسبب غياب أمها وأخواتها فبطبيعة أعمالهن على الأقل - تعفيها من الحديث معهن ، وتهيى مله العزلة بكل معانيها . ولا محالة حينئذ أن يصبح ذهنها طليقا ، ويستأثر الماضى والحاضر - في أمن يهمها كثيراً - باهمامها ويشغل ذاكرتها وتفكيرها وخيالها .

و بينما كانت مستفرقة فى طوفان كهذا من أحسلام اليقظة على أثر رحيل إدرارد وهى تجلس إلى لوحة الرسم إذ أقاقت على أثر قدوم بعض الزائرين . واتفق أن كانت وحدها ، وكان الباب الصغير عند مدخل الفناء المشوشب الواقع أمام البيت مفلقا ، فاتجه نظرها إلى النافذة ، فرأت جماعة كبيرة متجهة إلى الباب من بينهم سيرجون وليدى ميدلتون ومسر جننجر ، ولكن معهما رجل وسيدة لا تمرفهما . وكانت تجلس بالقرب من النافذة فها إن رآها سيرجون حتى ترك بقية الرفقة وتقدم ليطرق الباب وسار على الأرض المكسوة بالعشب فاضطرت أن تفتتح النافذة لتتحدث معه على الرغم من قصر المسافة بين الباب والنافذة بحيث لم يكن من للستطاع أن يتكلم الإنسان من أحدهما دون أن يسمع صوته من الآخر.

قال : « لقد جثنا بيمض الفرياء فما رأيك فيهما ؟ »

« صه ! إنهما يسمعان ! »

« لا ضير من سماعهما ، إنهما السيد بالمر وزوجته . لا أعدو الحقيقة إذا قلت ، إن شارلوت جيلة . وفي وسعك أن تشاهديها إذا نظرت من هذه الجهة » . فاستماحته عذراً لأنها تعرف أنها ستراها بعد برهة دون ماحاجة إلى هذا الفضول .

« أين مريان ؟ هل هربت لأننا حضرنا ؟ إنني أرى البيان مكشوفا » . « أعتقد أنها تتنزه » .

ثم لحقت بهما مسز جننجز التي لم نطق الانتظار حتى يفتح الباب وتحكى قصتها فجاءت إلى النافذة تقول مرحبة « كيف حالك ياعزيزتى ؟ وكيف حال مسز داشوود ؟ وأين أخواتك ؟ وى ! أأنت وحدك ؟ لقد جثنا مجماعة صغيرة يسرك الجلوس معها . جئت بابنى وابنتى الأخرى لتشاهديهما . تصورى كيف

فوجئت بزيارتهما اطرق سممى صوت عربة فى الليلة الماضية ومحن نشرب الشامى، ولم يخطر ببالى قط أنها تقليما ، وما خطر لى إلا أن كولونيل براندون عاد من سفوه ، فقلت لسير جون : « أو كد أننى أسمع صوت عربة . لعل الكولونيل عاد من السفر . »

واضطرت إلينور أن تتحول عنها — وهي تروى قصتها — لتستقبل بقية الرفقة . وقدمت ليدى ميدلتون الزائرين الغريبين ، ونزات مسز داشوود ومرجريت في الوقت نفسه ، وجلسن جميما لينظر أحدها إلى الآخر في حين واصلت مسز جننجز قصتها وهي تسير في الطرقة الموصلة إلى ردهة المنزل يرافقها سيرجون .

كانت مسز بالر نصفر ليدى ميدلتون بعدة سنوات ، وليس بينهما أى وجه من الشبه . كانت قصيرة القامة بدينة الجسم ذات وجه جميل تلوح عليه أمارات البشاشة . ولم تسكن حلوة الشمائل كأختها ولمكنها كانت أكثر منها جاذبية . وابقسمت عندما دخلت ، وظلت تبتسم طول الزيارة إلا متى ضحكت ، ثم ابقسمت عندما انصرفت ، وكان زوجها رجلاً رزيناً وقوراً يبلغ من العمر خسا أو ستا وعشر بن سنة و يبدو أوفر أدبا وأرجح عقلاً من زوجته ولمكنه أقل منها رغبة في مشاركة الناس في سرورهم ، ودخل الغرفة تبدو عليه مخايل الغرور ، فاعنى قليلاً للسيدات دون أن ينبس ببنت شفة ، وبعد أن ألقى نظرة قصيرة عليهن وعلى غرفتهن أخذ صحيفة من النضد ، واستمر في القراءة طول مدة ازيارة .

وكانت مسز بالمر على نقبض ذلك . لم تكدنجاس حتى أبدت إعجابها بالردهة وكل ما فيها ، وكانت مسز بالمر امرأة مهدبة ومرحة معاً . حسنا ما أجل هذة الغرفة! لم أر في حياتي ماهو أروع منها. تأملي ياأماه كيف زادت حسنا عما رأيتها في زيارتي الأخيرة! لقد كنت أعتقد دائما أنها حجرة جميلة ياسيدتي (وهي تلتفت إلى مسز داشوود) ولكنك زدتها روعة وجمالا! ألا ترين ياأختي أن كل مافيها جميل! كم وددت لو أن لي بيتا كهذا! ألا تعنى مثل ذلك يامستر بالمر؟

فلم يحر مستر بالمر جوابا بل لم يرقع عينيه عن الصحيفة .

فقالت وهي تضحك: « مستر بالمر لا يسمعني ! إنه لا يسمعني أحيانا . إن هذا الذيء مضحك جداً » .

وكانت هذه فسكرة جديدة تماما على مسز داشوود فلم تألف قط أن يتندر أحد على أحد لعدم إصفائه ، ولم يسعها إلا ان تدهش للرجل وزوجته .

على أن مسر جننجر ظلت تتحدث بأعلى صوتها ، وتحكى عن دهشتهن فى الليلة الماضية عندما رأين مستر بالمر وزوجته ولم تكف عن الدكلام حتى فرغت من قصتها ، وأغرقت مسر بالمر فى الضحك عندما تذكرت دهشتهن ، وأجمع كل الحاضرين مرتين أو ثلاث مرات على أنها كانت مفاجأة سارة .

وانحنت مسز جننجز إلى الأمام نحو إلينور ، وكامتها بصوت خافت كأنها تريد ألا يسمع كلامها أحد سواها ، مع أنهما كانتا تجلسان في جانبين مختلفين من الحجرة ، قالت : « في وسعك أن تصدقى مبلغ سرورنا بلقائهما . ومع ذلك وددت لو أنهما لم يسافرا بمثل هذه السرعة ، ولا قاما بهذه الرحل الطويلة ، فقد قدما عن طريق لندن الإنجاز بعض الأعمال ، لأنك تعلين ( وهي تهز رأسها

بطريقة ذات مغزى وتشير إلى ابتتها) أن السغر مضر بها . وكنت أريد أن تظل في البيت ، وتستريح هذا الصباح ، ولكنها أصرت على الحضور معنا لأنها تتوفى كثيراً إلى رؤيتكن جميماً ! » .

وضحكت مسز بالمر وقالت: إن حضورها لن يضرها على الإطلاق.

واستطردت مسز جننجزةائلة : «ينتظر أن تكون في حالة وضع في فبراير . •

ولم تطق ليدى ميدلتون سماع هذا الحديث أكثر من ذلك ، فالتفتت إلى مستر بالمر وسألته أف الصحيفة أخبار جديدة ؟ فأجاب ؛ «كلا ! لاشى • إطلاقا ◄ واستمر فى القراءة .

وصاح سير جون: «ها قدجاء تمريان! وسترى الآن يابالمر فتاة رائمة الجاله وداف إلى الطرقة من فوره ، وفتح الباب الأماى وسمح لها بالدخول وسآلتها مسز جننجز عند حضورها: هل ذهبت إلى ألنهام ؟ وقهقهت مسز بالمر ضاحكة لهذا السؤال مما يدل على أنها تفهم المراد منه ، وتطلع إليها مستر بالمر عند دخولها وحلق فيها بضع دقائق ، ثم عاد إلى صيفته . ثم وقع بصر مسز بالمر على الصور المعلقة حول الحجرة ونهضت لتلقى عليها نظرة فاحصة « عجبا ما أجل هذه الصور ! نم ! ما أروعها ! تأملي يا ماما ، ما أحلاها ! إنني أصرح أنها فاتنة ، لا أمل النظر إليها أبداً » ثم عادت فجلست وسرعان ما نسيت وجود شى من هذا القبيل في الحجرة .

ولما وقفت ليدى ميدلتون استمداداً للخروج وقف مستر بالمر أيضا ، ووضع. الصحيفة وتمطى وأجال النظر فيهن جميعاً .

(م ٩ - العقل والعاطفة ).

فقالت له زوجته ضاحكة : « هل كنت نائما ياحبيبي ؟»

فلم يحر جوابا . وكلما قاله بعد أن تفحص الحجرة : إنها مرصوفة بالحجارة وإن مقفها متعرج ثم انحنى محييا وخرج مع بقية الأسرة .

وألح سيرجون عليهن جميعا أن يقضين اليوم التالى فى البارك . وكانت مسز داشوود لا تريد أن تتغدى عندهم أكثر بما يتغدون عندها ، فرفضت الدعوة رفضا باتا عن نفسها ، وتركت لبناتها الخيار . ولكنهن لم يتقن إلى مغرفة كيف يتناول مستر ومسز بالمرغدامها ، وفيا عدا ذلك لم يتوقعن أية متمة ، فالتمسن الأعذار أيضا لرفض الدعوة ، متعللات بأن الطقس متقلب ، وأنه يحتمل ألا يكون اطيفا . ولكن سير جون لم يقتنع بذلك ، فقال : إنه سيرسل عربته إليهن ، ولابد من حضورهن ، وألحت ليدى ميدلتون عليهن أيضا ، و إن لم تلح على أمهن وانضمت مسز جننجز ومسز بالمر إليهما فى الإلحاح عليهن ، و بدا القلق على الجميع وانضمت مل على عدم حضور المأدبة العائلية ، وأمام هذا الإلحاح لم يسم الآنسات إلا قبول الدعوة .

وقالت مهايان بعد انصرافهم و « لماذا يدعوننا ؟ إن إيجار منزلنا الريني قليل ، كا يقولون ، ولكنه يكلفنا غاليا إذا وجب علينا أن نتغدى في البارك كلما نزل جهم أو نزل بنا أحد » .

فقالت إلينور : « إمهم يريدون بهذه الدعوات للتكررة أن يظهروا لنا الآن من البر والعطف ما أظهروه لنا منذ أسابيع قلائل . ولكن مآدبهن إذا أصبحت عملة مضجرة فقدت ما ننشده من تغيير المناظر ، وحينئذ يجب أن ناشد هذا التغيير في مكان آخر » .

## الفيجلالعشرون

عندما دخلت الآنستان داشوود حجرة الاستقبال في البارك من الفد ، من أحد بابى الحجرة ، وأسارير وجهها تتألق بالبشر والسرور كشأنها من قبل ، فصافحتهما مما بكل حب و إخلاص ، وأعربت عن سرورها بلقائمها مرة أخرى .

وقالت بعد أن جلست بين إلينور ومريان : « إننى مسرورة برؤيتكما، و كنت أخشى أن تحول رداءة الطقس دون حضوركا ، وهو أمركان يزعجنى كثيراً ، لأننا سنسافر غداً مرة أخرى ، وهو أمر لا بد منه لأن آل وستون سيزوروندا في الأسبوع القادم كا تعلمان . والواقع أن قدومناكان أمراً مفاجئاً تماماً ، ولم أعلم به إلا عندما وقفت العربة بالباب وحيئذ سألنى مستر بالمر هل أسافر معه إلى بارتون ، إنه رجل غريب الأطوار ! فهو لا يحدثنى عن أى شيء ، وأنا آسسفة لأننا لن نستطيع أن تمكث هنا أكثر من ذلك . على أن أملى أن أراكا قريباً في لندن مرة أخرى . »

فاضطرتا أن تضعا حداً لهذا الأمل.

فصاحت مسر بالمر وهى تضحك : « لن تذهبا إلى لندن ! إنه ليحزننى ألا تذهبا إليها . في وسمى أن أدبر لكما أجل بيت في العالم يكون مجاوراً لبيتنا في ميدان هانوفر . يحب أن تحضرا إلينا . وسأ كون سعيدة بمرافقتكما في أى وقت حتى يحين وقت الوضع إذا لم ترغب مسر داشوود في الخروج . »

فشكر تاها ولكنهما اضطرنا إلى الاعتذار عن إجابة رجائها .

فصاحت مسز بالمر بزوجها الذى دخل الحجرة فى تلك اللحظة: « هيا ياحبيبي ضم صوتك إلى صوتى لإقناع الآنستين داشوود بالسفر إلى لندن هذا الشتاء. ◄

ولكن حبيبها لم بحر جوابا ، وأخسف يشكو من الطقس بعد أن انحني للا تستين انحناءة خفيفة .

قال: « تباً لهـذا الطقس! إنه يجعل الإنسان يضيق برؤية كل شيء وكل شخص. والمطر يورث الضجر داخل البيت وخارجه، ويبغض إلى الإنسان رؤية معارفه وأسحابه. أى شيطان هذا الذى وسوس إلى سير جون ألا يخصص حجرة للبلياردو في بيته؟ ألا ما أقل الذين يعرفون معنى الترفيه؟ إن سير جون والطقس، سواء في النباء . »

وسرعان ما دخل بقية الرفاق .

وقال سير جون: « أخشى يامس مريان أن تسكونى قد قمت بنزهتك الممتادة. إلى ألنهام اليوم . »

فارتسم الوجوم على وجهها ولم تقل شيئًا •

وقالت مسز بالمر: « لاتتظاهرى بالمكر أمامنا لأننا نعرف كل شى٠. وأنا معجبة كثيراً بذوقك لأنى أعتقد أنه ذو جمال فائق . وأنت تعلمين أننا لا نبعد عنه كثيراً في الريف ، ولعل المسافة لا تتجاوز عشرة أميال . »

فقال زوجها :« زهاء ثلاثين · »

وَى ! ليس الفرق كبيراً . وأنا لم أذهب إلى بيته قط ، ولـكمهم يقولون !
 إنه بيت جميل أنيق . »

فقال مستر بالمر : « لم أر في حياتي أقبح منه . »

ولاذت مريان بالصمت الطبق ، وإن عبرت أسارير وجهها عن اهمامها بما قالاً .

واستطردت مسز بالمر: « أقبيح هو ؟ إذن لابد أن يكون البيت الجميل الذي أعرفه بيتاً غيره فيا أظن • »

ولما جلسوا في حجرة الطعام أعرب سير جون عن أسفه لأن عدد ضيوفه لا يتجاوز الثمانية .

وقال لزوجته : « من دواعی الأسف یاعزیزتی أن یکون عددنا قلیلا . لماذا لم تدعی آل جلبرت نزیارتنا الیوم ؟ ۵

« ألم أقل لك يا سير جون عندما كلمتنى فىذلك من قبل: إنه متعذر لأنهم تناولوا طعام الفداء عندنا أخيراً . »

فقالتمسز جننجز: «ينبغى لى ولك ياسير جون ألا نتمسك بهذه الشكليات» فصاح مستر بالمر: « إذا تسكونى امرأة غير مهذبة » .

فقالت له زوجته ، وهي تضحك كعادتها : « يا حبيبي أنت تناقض كل إنسان . ألا تعلم أنك رجل فظ ؟ »

« أنا لا أعرف أنى ناقضت إنسانا حين قلت : إن أمك غير مهذبة . »
 فقالت السيدة العجور الطيبة القلب : « أجل! لك أن تشتمنى كما تشاء · لقد

أخذت شارلوت منى ، ولن تستطيع أن تردها إلى مرة أخرى . ولذلك فالسوط فوق رأسك ! »

وقهقهت شاراوت ضاحكة لاعتقادها أن زوجها لا يستطيع التخلص منها واستخفها الفرح، وقالت : إنها لا تهتم إذا عبس زوجها فى وجهها لأنه لابد لهما من العيش معا . والواقع آنه لم يكن ثمة من يفوق شارلوت فى طببة قلبها ، وتصميمها على إظهار للرح والحبور ، ولم تتألم قط لما أبداه زوجها من تعمد الاستخفاف مها. وما أظهره من السخط والوقاحة بل كانت تضحك إذا أنبها أو شتمها .

وهمست فى أذن إلينور قائلة : « مستر بالمر رجل غريب الأطوار ، ودأمًا هو ممكر المزاج »

ولم تجنح إلينور اللاعتقاد - بعد أن أنعمت النظر قليلا — بأنه رجل مجبول فعلا على ماكان يريد أن يتظاهر به من خبث الطوية وسوء الأدب . وربما ساءت طباعه قليلا حيما تبين أن الانسياق الأعمى وراء الجمال أوقعه في شباك امرأة سخيفة العقل ، شأنه في ذلك شأن الكثير من أبناء جنسه ولكن إلينور كانت تعلم أن الوقوع في مثل هذا الخطأ أمر شائع الحدوث لا يتأذى به العقلاء من الرجال على الدوام ، وكانت تعتقد أن الباعث له على احتقار الناس واستخفافه بكل شيء يراه إيما هو حب الشهرة ، وهذا الباعث أمر مألوف لايدعو إلى العجب والسكن الوسيلة التي لجأ إليها لم يكن من المحتمل أن تجاب له من المودة والسكن الوسيلة التي لجأ إليها لم يكن من المحتمل أن تجاب له من المودة إلا مودة زوجته ، و إن نجحت هذه الوسيلة في إثبات تفوقه على غيره في سوء الأدب .

ولم تلبث مسز بالمر أن قالت : ۵ عزيزتي مس داشوود ! أريد منك ومن

أختك أن تصنعا معى جميلا • هل لـ كما فى زيارتنا وقضاء بعض الوقت فى كليفلاند فى عيد الميلاد القادم ؟ أرجو أن توافقا على هذه الدعوة وزيارتنا أثناء إقامة آل وستون عندنا . ليس فى وسعك أن تتصورى كم أكون سعيدة بهـــذه الزيارة ! حتكون ممتعة جدا ! -- ثم أتجهت إلى زوجها • « ألا تتوق لقدوم الآنستين داشوود إلى كليفلاند ؟ »

فأجاب ضاحكا: « يقينا! لقد جئت إلى ديفونشا ير لهذا الغرض وحده . » فقالت زوجته: « ها أنها تان تريان أن مستر بالمر يأمل في حضوركا . فأرجو ألا ترفضا الدعوة . »

فرفضت كلتاهما الدعوة بقوة وإصرار .

« لا! لابد من حضور كا وستحضران : وأنا أعتقداً نـ كما ستستمتمان بها إلى أقصى حد . وسيكون آل وستون معنا ، وسيكون في ذلك متعة ، أى متعة ! وليس في وسعكما أن تنصورا جمال كليفلاند . ونحى الآن ننعم بالبهجة والسرور لأن مستر بالمر يطوف دأى ا في البلاد ليقوم بالدعاية الانتخابية ، ولذلك يأتى إلينا كثير من الناس لم أرهم قط ، ليتناولوا معناطعام الفدا ، وهو أمر رائع حقا ، ولكن وارحمتاه له ! إنه يلقى كثير امن التعب والنصب لأن الواجب يدعومأن يخطب ودكل إنسان ، »

ولم تستطع إلينور أن تتمالك من الضحك عندما أقرتها على ما ينطوى عليه هذا الواجب من عناء ومشقة .

قالت شارلوت: «ماأجل أن أراه عضوا في البرلمان! أليس كذلك؟ إنني لن أكف عن الضحك! لأنه من المصحك حقا أن أرى الناس يرسلون إليه خطاباتهم بمنوان «ع ب» — ولكن ألا تعلمين أنه يقول لى : إنه لن يرسل لى خطابا؟ لقد صرح لى بذلك . أليس كذلك يامستر بالمر؟»

فلم يعرها مستر بالمر التفاتا .

واستطردت قائلة : ﴿ إِنَّهُ لَا يَطْيَقُ الْكَتَابَةُ لَأَنَّهُ يَرْعُمُ أَنَّهَا شَى ۚ فَظَيْمُ حَقًّا ﴾ . قال : ﴿ كُلَّا ! لَمْ أَقَلَ مثل هذا الهراء . لا تنسبي إلى أَلفاظ السباب التي عرفتها في اللغة . »

« ها أنت ذى ترين كيف أنه رجل غريب الأطوار . هذا دأبه وديدنه . يسكت دهرا ثم ينطق كغراً فيحدثني عما يمرفه عن كل شيء في العالم . »

وقد دهشت إلينور كتيراً عندما سألتها مسز بالمر ،ألاتحبين مستر بالمركثيراً ؟ فأجابت إلينور : « بلي ! إنه رجل لطيف α .

« حسنا ! يسرنى أنك تحبينه . وكنت أعتقد ذلك لأنه فعلا رجل ظريف وفى وسعى أن أقول : إنه معجب بك وبأخواتك كثيراً ، وليس فى وسعك أن تتصورى مبلغ استيائه إذا لم تحضرى إلى كليفلاند \_ إننى لاأدرى لماذا تعارضين فى ذلك . »

واضطرت إلينور أن تسكرر رفضها للدعوة ، وأرادت أن تضع حداً لتوسلاتها ، فغيرت مجرى الحديث ، إذ رأت أنه من المحتمل أن تسكون مسز بالمر - لأنها تقيم مع ولبى فى بلدواحد - أقدر على وصف أخلاقه من آل ميدلتون الذبن يعرفونه معرفة جزئية . وكانت إلينور تحرص على تعرف أخلاقه من أى إنسان حتى لا يسكون هناك احمال للخوف على مريان ، فسألمها . هل رأيت ولي كثيراً فى كليفلاند وهل تعرفينه حق المعرفة ؟

فأجابت مسر بالمر: « نعم ياعزيزتي . أعرفه كل للمرفة ، ولـكن لم أكلمه

فى الواقع ، بيدأنى رأيته فى لندن دائما . ولم يتغق لى قط ـ لـ بب لاأعرفه \_ أن كنت فى بارتون أثناء إقامته فى المهام . أما ماما فقد رأته هنا ذات مرة ، ولـ كنى كنت فى ويموث مع عمى . على أنى أو كد أنه كان من المحتمل أن أراه كنيراً فى سمر ستشاير ، لولا أن سوء الحظ شاء ألا نلتتى فى الريف قط . وهوقلما يقيم فى كومب فيا أعتقد ، وحتى لو أقام فيه كثيراً لمازاره مستر بالمر فيا أظن لأنه ينتمى إلى الحزب الممارض كما تعلمين ، ثم إنه بعيد جداً . وأنا أعرف لماذا تسألين عنه . إن أختك ستتروجه . وأنا فى غاية السرور بذلك لأنها حينئذ ستكون جارة لى كما تعلمين . »

فأجابت إلينور : « صدقيني أنك تعرفين عن هذا الأمر أكثر مما أعرف إذاكان لديك من الأسباب ما يحملك على توقع هذا الزواج . »

« لاتدعى إنكاره ، فهو حديث كل إنسان كا تعلمين . وأؤكد لك أننى سممته في طريقي إلى لندن . »

« عزيزتي مسز بالمر ! » :

« أقسم لك بشرفى أننى سممته \_ قابلت كولونيل براندون صباح يوم الجمعة في بوند ستريت قبيل مغادرتنا لندن وحدثني عنه فاه إلى فِيَّ . »

« هذا أمر يدهشنى كثيراً . كولونيل براندون يحدثك عنه ! حقا إنك مخطئة . فليس من ديدن كولونيل براندون أن يفضى بمثل هذا النبأ لإنسان لا يهمه سهاعه ، حتى ولو كان صحيحا . »

ل كمني أو كد لك أن هذا ما حدث على الرغم مما تقولين . وسأخبرك كيف

حدث . حيما التقينا عاد وسار معنا ، فأخذنا سحدث عن أخى وأختى وكيت وكيت وكيت وقلت له : « سمعت ياكولونيل أن أسرة جديدة قدمت إلى مهزل بارتون الريغى ، وأبلغتنى ماما أن بناتها تمتزن بالجال ، وأن إحداهن ستتزوج مستر ولبى صاحب كومب ماجنا . أصحيح هذا ؟ إنك بالطبع أدرى محقيقة الأمر إذكنت في ديفونشاير أخيراً . »

« وماذا قال الـكولونيل؟ »

« عجبا ! \_ لم يقل كثيراً ولسكنبدا عليه أنه يعرف أن الخبر صحيح . ومن تلك اللحظة وقر فى صدرى أنه أمر محقق . وأنا أصرح أنه سيكون زواجا رائماً ! ومتى سيتم ؟ »

« لمل مستر براندون كان يتمتع بصحة طيبة . »

« نعم ، على خير ما يرام ، وقد أثنى عليك كثيراً . ولم يقل عنك إلا كل جميل . »

« بسر فى ثناؤه على. ويبدو لى أنه رجل مفضال. وأعتقد أنه لطيف جداً . » « وكذلك رأ بي فيه \_ فهو رجل حلو الشهائل إلى حد يجعلنى أشهر بالأسف عندما أو اه ساهم الوجه كاسف البال . وتقول ماما : إنه أحب أختك أيضا . وأؤكد لك أن هذا لأمر لو صح لكان دليلا على إعجابه العظيم بها ، لأنه قلما يحب أى إنسان بسهولة . »

قاات إلينور : « هل مستر ولبي معروف كثيراً في للنطقة التي تقيمون بها في سمر ستشاير؟ » « نعم معروف جداً بمنى أن جل الناس لا يعرفونه فيا أعتقد لأن كوب ماحنا بعيدة جداً ، ولكنى أو كد أن كلهم يعتقدون أنه رجل محبوب . ليس ثمت من هو أحب إلى الناس منه أيهادهب . وفي وسعك أن تقولى لأختكذلك . وأقسم بشرفى أنها سعيدة الحظ بالزواج منه ، إلا أنه هو أسعد حظا بالزواج منها ، لأنها على حظ وافر من الجال والأخلاق للرضية ، محيث لا يوجد من يصلح لها ، على أنى لا أعتقد أنها أوتيت من الجال حظا أوفر من حظك ، لأنى أرى أنكا بمتازان بفرط الجال ، وكذلك برى مستر بالمركا أعتقد ، وإن لم نستطع حله على اعتراف بذلك في الليلة البارحة . »

لم تكن المعلومات التي ذكرتها مسز بالرعن ولبي ذات قيمة كبيرة ، ولكن كل شهادة لصالحه كانت تبعث في نفسها السرور ، مهما كانت ضئيلة .

واستطردت شارلوت قائلة : « يسرنى كثيراً أننا تعارفنا فى الليلة للاضية . وأرجو أن تتوثق بيننادائما أواصر الصداقة الوطيدة بعد اليوم . وليس فى وسعك أن تتصورى كم كنت أتوق لرؤيتك . و إنه لمن بواعث السرور أن تقيمى فى المنزل الرينى ! إنه بيت لأمثيل له فيا أعتقد ويسرنى أن أختك ستتزوج زوجا طيبا! وأرجو أن تزورى كومب ماجنا كثيراً فهو بيت جميل باعتراف الجميع.»

« ألم تتمرفي بكولونيل براندون منذ زمن طو يل؟ »

« بلى، منذمدة ،منذأن تزوجت أختى \_ كان منخاصة أصدقاءسيرجون » وأردفت بصوت خافت : « كان يسره أن يتزوجنى نو استطاع ، وكان سيرجون وليدىميداتون يتمنيان ذلك كثيراً · ولـكن ماما لم تر أنه يصلح لى زوجا ، و إلا لتحدث سيرجون إلى الـكولونيل في ذلك ، وتزوجنا في الحال . »

الم يعلم كولونيل براندون باقتراح سير جون على أمك قبل عرضه عليها؟
 ألم يصارحك قط محبه لك؟ »

«كلا! ولكنى أعتقد أنه لولاممارضة أى هذا الزواج لكان هو يؤثره على غيره. ولم يكن عيدة الله وآنى قبل أن أثرك على غيره. ولم يكن حينذاك قد رآنى أكثر من مرتين لأنه رآنى قبل أن أثرك المدرسة . على أنى سميدة بزوجى الحالى لأنى أحب بالذات ذلك الطراز من الحرال . »

## الفكِذُلُ كَادِي وَالْعَشْرُون

عاد آل بالمر إلى كليفلاند من الفد ، و بقيت أسرتا بارتون ليتبادلا الزيارة والمسامرة . ولكن ذلك لم يدم طويلا ، فما إن نسيت إلينور الزوار الذين زاروها اخيراً وقضت المجب من شمور شارلوت بالسعادة بدون ما سبب ومن تصرف مستر بالمر بمثل هذه السذاجة مع مواهبه الطيبة ، ومن عدم التوافق الغريب بين الرجل وزوجته ، حتى جاءها سير جون ومسز جننجز ببعض المعارف الجدد لتراهن وتتعرف إليهن ، جريا على عادتهما في الحرص على التعارف بين الناس .

وذلك أنسير جون ومسز جننجز قاما برحلة إلى اكستر في الصباح ، فقابلا فتاتين ، فسرت مسز جننجز حين عرفت أنهما تمتان لها بصلة القربى ، وكان هذا كلفياً لأن يدعوهما سيرجون في الحال لزيارة البارك. بمجرد أن تنتهى مواعيدهما في اكستر ، فلم يسمهما إزاء هذه الدعوة إلا إلغاء مواعيدهما في أكسفورد على الفور وذعرت ليدى ميدلتون عندما عاد سير جون وأبلنها أن فتاتين لم ترهما من قبل سيزور انها بمد قليل ، ولم تؤمن بأناقهما ولا حتى بدما تهما لأن تأكيدات زوجها وأمها في هذا الشأن لم تمكن تساوى شيئاً ، ومما زاد الطين بلة أنهما كانتا تمتان لها أمها ألانكترث كثيراً لأناقتهما لأنهما من الأقارب ، وعلى الأقارب أن يتسامح بعضهم مع بعض .

و إذ لم يكن بد من زيامهما ، فقد وطنت ليدى ميدلتون نفسها على قبول الأمر الواقع بكل ما تتصف به للرأة للهذبة من صبر واحمال ، واكتفت بتوجيه عتاب رقيق إلى زوجها فى ذلك خمس مرات أو ست مرات كل يوم

وقدمت الفتاتان ، ولم يكن مظهرهما يجافى الأناقة أو الدمائة . كانت ملابسهما أنيقة ، وأخلاقهما مهذبة ، وأبدتا إعجابًا بالمرل وأثاثه ، كما أظهرتا من الحب للأطفال ماجعل ليدى ميدلتون تحسن الظن بهما بعد مرور ساعة على وجودهما بالمنزل، فصرحت بأسها فتانان لطيفتان حقاً، وكان هذا الثنياء منها بمثابة إعجاب حماسي . وازداد سير جون ثقة برأيه فيهها على أثر سماعه هذا الثناء المستطاب، فتوجه من فوره إلى المنزل الريفي ليخبر الآنسات داشوود بقسدوم الآنستين ستيل، ويؤكد لهن أنهما أحلى الفتيات في العالم. على أن هذا الثناء لم يتضمن كثيراً من التعريف مهما إذ كانت إلينور تعرف جيداً أن المرء يستطيم أن يرى في إنجلترا أحلى فتاة في العالم شكلا ووجها وطبماً وعقلا على اختـــلاف صورها جميماً . وطاب سير جون أن يتوجه أفراد الأسره جميعاً من فورهن إلى البارك ليشاهدن ضيفتيه. ياله من رجل محب للخير وللا نسانية ! لقد كان يعز عليه أن يحتفظ لنفسم بقريب ثالث! قال: « أرجوكن ، تمالين الآن-- أرجوكن تعالين - يجب أن تحضرن - إنني أقول لكن "تعالين - ليس في وسعكن أن تتصورن کم ستعجبن بهما . لوسی رائعة الجال، و بشوش الوجه ، ودمثــة الخلق! الأطفال كلهم يتعلقن مهاكأنهم يعرفونها من قديم • كاتاهما تتوق إلى رؤيتكما لأنهما سمعتا في إكستر أنكن أجمل نساء العالم، وقلت لها : إن هذا سحيح بل أكثر من ذلك . وأنا واثق أنكن ستمجين بهما · لقد ملا تا كل العربة بلمب الأطفال. كيف تعارض في الحضور ، وأنتن تعلمن أنهما تمتــان لــكنَّ بصلة القربي من بعض الوجوه ، فأنتن من أقاربي ، وهما من أقارب امرأى ، ومن تَّمَ فَهِمَا وَأَنْتَنَ مِن دُوى الأَرحَامُ بِلا ربيبِ · ، »

ولكن سير جون لم يوفق في حملهن على الحضور ، وكل ما استطاع أن

يفه له هو الحصول على وعد بزيارة البارك في غضون يوم أو يومين ، وانصرف مذهولا لعدم اهمامهن بالزيارة ، وتوجه إلى منزله ليردد فخره بمحاسمين على أسماع الآنستين ستيل ، كا سبق أن ردد على أسماعهن فخره بهما .

ولما قمن فزيارتهن الموعودة إلى البارك ، وتعرفن إلى الآنستين لم مجدن في منظر كبراها ما يتير الإعجاب ، فقد كانت تناهر الثلاثين ، وكان وجهما خاليا من سمات الجمال لا يدل على رقة الشعور . ولـكن اعترفن بأن الأخرى التي لا يزيد عمرها على اثنتين أو ثلاث وعشر من سنة ، قد أوتيت قسطا وافراً من الجال ، إذ كانت قسمات وجيبًا جميلة ، ونظر أنها حادة وسريمة ، وهيئنها أنيقة مما كان يميزها عن أختها ، و إن كانت لا توصف في الواقع بأنها رشيقة أو رقيقة وكان سلوكها يتسم بالمحاملة الشديدة . ورأت إلينور أنهما على جانب ن العقل حین رأتهما یکسبان ود لیدی میدنتون بما یبدیان دأئما من ضروب الرعایة والاهتمام الدالة على الفطنة ، فحكانتا تظهر ان السرور بملاعبة الأطفال ، وتمتدحان جمالهم ، وتتوددان إلىهم وتسايران أهواءهم ، و إذا بقي لديهما شيء منالوقت بعد قضاء هذه الواجبات الملحة التي تقتضيها المجاملة ' صرفتاه في إبداء الإعجاب بكل ما تعمله ليدي ميدلتون ، إذا صادف أن عملت شيئا ، أو صرفتاه في إعداد نموذج لثوب جديد أنيق رأتاه على هذه السيدة بالأمس فأثار إعجابهما ، ومن حسن حظ الذين يتوددون إلى الناس عن طريق مواطن الضعف هذه ، أن الأم المغرمة بحب أطفالها هي \_ إلى كونها أسرع الناس الى تصيد النناء على أطفالها \_ أسرعهم أيضا إلى تصديق ما يقال عمهم ، فهي شرهة في طلب الثناء علمهم وتَعَبُّم كل ما يقال عنهم . ولذلك نظرت ليدى ميدلتون إلى ما أبدته الآنستان ستيل محو أطفالها من فرط الحب والاحتمال دون أن تخالجها أدنى دهشة أو ريبة كا نظرت بعين الرضا للعروف عن الأم إلى الاعتداءات الوقحة والحيل الخبيئة التي يتمرض لها أقاربها ، قشاهدت أطفالها وهم يفكون أحزمتهما ، ويشدون شعرها حول آذابهما ، ويفتشون في حقائبهما ، ويسرقون مداها ومقصهما ، دون أن يخالجما أى شك في أن هذا المبث يبعث السرور في نفسهما ، ودون أن يعتربها شيء من الدهشة اللهم إلا الدهشة لجلوس إلينور ومريان في سكينة وهدوء دون أن تشتركا في هذا المبث .

وقالت عندما أخذ جون منديل جيب مس سقيل ، وقذفه من النافذة «جون في غاية الفرح والمرح اليوم! إنه يأتى من الحيل الكثيرة ما يشبه حيل الفرود . »

ولم يابث الولدالثاني أن قرض بعنف أظافر السيدة نفسها ، فقالت أمه بحنان وحب : « وليم ! ياله من ولد لعوب ! »

واستطردت تقول ، وهي تلاطف برقة وحنان طفلة صغيرة عرها ثلاث سنوات لم تحدث ضجة في الدقيقتين الأخيرتين : « ها هي ذي أنامارية ، بنتي الحلوة الصغيرة! » دائما لطيفة ووديعة \_ لم أر في حياتي ما هو أهدا من هذه الطفلة الصغيرة الوديمة! »

ولكن حدث السوء الحظ - وهي تتحف أولادها م ذه الأحضان والقبلات -أن خدش دوس في لباس رأسها رقبة هذه الطفلة خدشا بسيطا ، فصاحت هذه الطفلة التي وصفتها بأنها أنموذج الرقة والدعة صياحا عنيفا لايصدر من أى مخلوق مشهور بين الناس بإثارة الجلبة والضجة ، فكانت دهشة الأم بالغة ، ولكن فزع الآنستين كان أبلغ ، وقام الثلاثة في هذه الأزمة الدقيقة بكل ما تمليه الحبة بما عساء أن يخفف من آلام الطفلة الصفيرة، فأجلسها أمها في حجرها ، وغرتها بقبلاتها ، وجثت إحدى الآنستين على ركبيتها لتضد جراحها ، ففسلها بماء اللاوندا ، أما الآنسة الأخرى فحشت فمها بالمَسكَّرات . وكانت الطفلة أعقل من أن تكف عن البكاء والصياح أمام هذا العطف الذي استدرته دموعها ، فأخذت تصيح وتجهش بالبكاء، وترفس أخويها لأنهما تقدما إليها ليسكابها، وأخفقت كل الوسائل التي آنخذتها جميعا لتهدئة الطفلة إلى أن تذكرت ليدى. ميدلتون لحسن الحظ أنهااستعمات مربى التفاح بنجاح في أزمة مماثلة في الأسبوع الماضي حين أصيب صدغ الطفلة برضوض، فاقترحت هذا العلاج نفسه لمداوات هذا الخدش الأليم ، وما إن سمعت الطفلة اسم المربى حتى هدأ صياحها ، فكان ذلك باعثا على الأمل في أنها لن ترفض الربي ،فحملتها أمها بين ذراعيها خارج الحجرة بحثا عن هذا الدواء ، وآثر الولدان أن يتبعا أمهما مع إلحاحها عليهما بالبقاء ، و بقيت الآنسات الأربع في هدوء لم تعرفه الحجرة عدة ساعات .

وقالت مس ستيل بمجرد أن خرجوا: « مسكينة هذه الطفلة الصغيرة! لقد كان يخشى أن يكون الحادث محزنا جدا. » فصاحت مريان: « لاأدرى كيف يكون ذلك ، اللهم إلا إذا كانت الظروف تختلف عن ذلك تمام الاختلاف. ولسكن هذا هوالأسلوب المعتاد التهويل من الغزع حيث لاداعى للفزع في الحقيقة. » (م ١٠ - العقل والعاطفة) وقالت لوسى ستيل: « ماألطف ليدى ميدلتون ا»

فازمت مريان الصمت لأنه كان من المستحيل أن تقول مالا تمتقد مهما بلغت تفاهته. وهكذاوقع عب الكذب كله على عاتق إلينور كما اقتضته المجاملة. فبذلت جهدها حيمًا دعمها الضرورة لذلك ، فلهجت بالثناء على ليدى ميداتون أكثر مما تمتقد ، و إن كان ثناؤها دون ماذكرته الآنسة لوسى بكثير . »

وصاحت الأخت الكبرى: « وسير جون أيضا ، ياله من رجل ظريف! » وهذا أيضاكان ثناء مس داشو ودثناء بسيطا وعادلاً ، صادراً بدون أية ضجة فاكتفت بأن قالت: إنه رجل بشوش ودود .

« وما أظرف أطفالها الصفار! إننى لم أر أظرف من هؤلاء الأطفال فى حياتى - إننى أصرح أننى أحبهم حباجما. والحق أنى أهيم دائما بحب الأطفال» فقالت إلينور بابتسامة: « لقد حزرت ذلك مما شاهدت فى هذا الصباح. » فقالت لوسى: « يخيل إلى أنك تظنين أن ليدى ميد بتون تسرف فى تدليل أطفالها وربما كان هذا التدليل بجاوز الحد ولكنه أمر طبيمى فى ليدى ميد لتون وأنا شخصيا أحب الأطفال الذين تنبض نفوسهم بالحياة وللرح ، ولا أطبق منظر والدعة »

فأجابت إلينور : « أعترف أننى لاأنظر أبدا \_ وأنا فى بارتون بارك \_ بمين المقت إلى الأطفال الذن يخلدون إلى الهدوء والدعة . »

وساد الصمت برهة بعد هذا الحديث ، وكانت مس سنيل أول من قطعه إذ كان يبدو عليها الليل لمجاذبة أطراف الحديث فقالت فجأة : «وما رأيك في ديفو

نشاير يامس داشوود؟ أظن أنك شمرت بالأسف الشديد لمفارقة سسكس . » فأجابت إلينور أنها شعرت بذلك ، واعترتها بعض الدهشة لما انطوى عليه هذا السؤال من الجرأة أو على الأقل للهجة التي قيل بها .

وأردفت مس ستيل: «نورلاند مكان جميل. أليس كذلك ؟ ه وقالت لوسى ، وكأنها تلتمس بعض المذر لجرأة أختها: « لقد سممناسيرجون يثنى على نورلاند ثناء مستطابا » .

فأجابت إلينور « أعتقد أن كلمن أتيح له أن يشاهد هذا المسكان لا يسعه إلا الإعجاب به ، ولكن لا ينبغى أن يتبادر إلى الذهن أن إنسانا يستطيع أن أن يقدر محاسنه كما نقدرها نحن . »

« وهل كان فيه كثير من الفتيان الحسان الظرفاء ؟ أظن أنك لا تجدين كثيرون كثيراً منهم فى هذه البقمة من العالم . أما أنا فأعتقد أنه يوجد منهم كثيرون دائما . »

وقالت لوسى ، وقد بدا عليها الخجل من حديث أختها : « ولماذا تظنين أنه لا يوجد في ديفو نشاير كثير من الشبان الظرفاء كما يوجد في سسكس ؟»

لا كلا يا عزيزتى ! أنالا أدعى أنه لا يوجد منهم أحد ، فأنا واثقة أنه يوجد كثير من الفتيان الحسان المتأنقين في إكستر، ولكن أنى لى أن أعرف ما عسى أن يوجد من الفتيان الحسان المتأنقين في تورلاند . كل ماكنت أخشاه أن تشمر الآنسات داشوود الملل في بارتون ، إذا لم يجدن فيها من الفتيان الحسان ما ألفنه من قبل . ولكنكن معشر الفتيات لا تعبأن بالفتيان الحسان ، وسواء

عندكن وجودهم وعدمهم . أما أنا فأعتقد أن وجودهم يبعث على الرضا والسرور بشرط أن يكون ملبسهم أنيقا وسلوكهم مهذبا ولكنى لا أطيق أنأرى منظرهم قذراً ، وأخلاقهم سيئة . أما منا الآن في إكستر مستروز ، وهوشاب أنيق جدا ، وجميل جسداً ، يعمل كاتبا لمسترسمبسون كما تعلمين ، ومع ذلك إذا قابلته في الصباح لا تطيقين النظر إليه \_ وأظن أن أخاك يامس داشوود كان شابا متأنقا جدا قبل أن يتزوج لأنه كان غنيا جداً . »

فأجابت إلينور: « صدقيني أنني لا أستطيع أن أجيبك لأنى لا أفهم معنى
 هذه الكامة تماماً. ولكني أستطيع أن أقول لك هذا، وهو أنه إذا كان متأنقاً
 قط قبل زواجه ، فإنه لا يزال كذاك لأنه لم يطرأ عليه أدنى تغيير » .

عجباً باعزبزتى ! إن الناس لا يرون أبداً أن المتزوجين متأنقون لأن
 الديهم مايشفلهم عن التأنق . »

فصاحت أختها: « ياحفيظ! لاحديث لك ياآن إلا عن المتأنفين -ستجعلين مس داشوود تعتقد أنك لا تفكرين في شيء آخر ، ثم أرادت أن تحول مجرى الحديث فأخذت تثنى على البيت والأثاث.

وكان في هذا القدر من حديث الآنستين ما فيه الكفاية. فما أظهرته الكبرى من التبذل والجرأة والحاقة لم يدع مجالاً للثناء عليها ، وما اتصفت به الصفرى من جمال وذكاء لم يُعْم إلينور عن خبثها ودهائها ، ولذلك غادرت للمزل دون أية رغبة في زيادة التعرف إليهما .

أما الآنستين ستيل فقد أبدنا عكس هذه الرغبة \_ لقد جاءتا من إكستر

وهما تلهجان بالثناء على حسن معاملة سير جون وأهله وجميع أقاربه ، ووجهتا نصيباً غير قليل من هذا الثناء إلى قريباته الحسناوات، فصرحتا بأنهما لم تريا من الفتيات من يفقهن جالا وظرفا وأدباً ولطفاً، وأنهما تحرصان على زيادة التعرف باليهن ولم تلبت إلينور أن رأت أنه لا مفر من زيادة هذا التمارف لأن سيرجون أيد الآنستين سقيل تأييداً كاملا ، و بذلك عزز جانبهما إلى حد لا تجدى معه المعارضة . ولم يكن بد من الإذعان الجلوس معهما ساعة أو ساعتين في حجرة واحدة كل يوم تقريباً ، ولم يستطع سيرجون أن يفعل أكثر من ذلك . ولكنه عدر أن الأمر يتطلب شيئاً أكثر ، وكان من رأى سيرجون أن الاجماع ممناه زيادة الألفة ، وأنه متى بجحت خطته في استمرار الاجماع بينهن ، لم يصبح هناك شك في توثيق عرى الصداقة بينهن .

ومن الإنصاف أن نقول: إنه بذل كل مافى وسمه لإزالة التحفظ بينهن إذ أطلع الآنستين ستيل على كل ما يعرفه ظناً أو يقينا من أحوال أقربائه صغيرها وكبيرها. ولم تكد إلينور تقابلهما أكثر من مرتين حتى هنأتها كبراهما بتوفيق أختها فى الظفر بشاب جميل أنيق منذ قدمت إلى بارتون .

قالت : « من دواعى السرور حقا أن تتزوج مثل هذا الشاب . وقد سمعت أنه شاب أنيق جداً ووسيم جداً وأرجو أن يسعدك الحظ بمثله قريباً \_ ولكن لمل لك بالفعل صديقا في السر ه .

ولم تكن إلينور تظن أن سيرجون سيبدى من الكياسة فى إعلان مايخالجه من ظنون بصدد حبها لإدوارد أكثر بما أبداه بشأن مريان ، إذ الواقع أنه كان يرى فى أمرها مادة للمزاح والمفاكهة أحب إليه من أمر مريان ، باعتباره أمراً جديداً قابلا للحدس والتخمين - ولم تتناول معه الفداء منذ زيارة إدوارد دون أن يشرب نخبها متمنيا لها التوفيق في الحب ، بطريقة ذات مغزى، مكثراً من إنغاض الرأس والغمز بالعين إلى حد يثير اهتمام الجميع - وكذلك كان يردد دائما ذكر الحرف « ف » وبجد فيه مادة خصبة لنكات لاحد لها حتى استقر في يقين المينور أنه أفكه حرف من الحروف الهجائية .

وكانت الآنستان سقيل تجدان \_كما توقعت إلنيور \_ أ كبر متمة في هذه النسكات التي أثارت في كبراهما حب الاستطلاع لمعرفة اسم الرجل المشار إليه وعبرت عن هذا الحب بوقاحه تتفق مع الفضول الذي دفعها إلى البحث في شئون الأسرة ، ولكن سيرجون لم يلبث أن أشبع غريزة حب الاستطلاع التي طاب له أن يثيرها ، لأنه كان خلوله على الأقل ذكر الاسم كما يجلو لمس ستيل سماعه .

فقال فی همس تسمعه الأذن: «اسمه فیرارز ولکن أرجوك ألا تذكر یهلأنه سر كبیر » فرددت مسستیل «فیرارز! هل مستر فیرارز هو الرجل السمید! وی! أخو«سلفتك » بامس داشوود، إنه رجل لطیف حقا. إننی أعرفه جیدا» ؟

فصاحت لوسى ، وكانت تصحح عادة أقوال أختها : « كيف تقولين ذلك الآن ؟ صحيح أننا رأيناه مرة أو مرتين في منزل خالى ، ولكن ذلك لايبرر الادعاء بأننا نعرفه جيدا . » وسمعت إلينور كل ذلك باهتمام ودهشة . « ومن عسى أن يكون هذا الخال؟ وأين يقيم ؟ وكيف تأتى لهما النعرف به؟ . » وكانت تود كثيراً أن تواصلا الحديث في هذا الموضوع و إن لم تشأ أن تشترك فيه ، ولكنهما كفتا عن الخوض فيه ، واعتقدت لأول مرة في حياتها أن مسز جنتجز تدوزها

القدوة على استطلاع دقائق الأمور ، أو تعوزها الرغبة في الإفضاء بها. وكانت اللهجة التي تحدثت بها مس ستيل عن إدوارد مما زاد من فضولها ، لأنها أحست أنها صدرت بسوء نية ، وظنت أن هذه الفتاة تعرف أو تتخيل أنها تعرف أشياء في غير صالحه ، ولكن هذا الفضول لم يأت بنتيجة لأن مسستيل لم تعو الأمر التفاتا حينما أشار سيرجون إلى اسمه ، أو حتى حينما ذكره صراحة .

## الغصن لألثنانى وآلعشروب

لم تكن مريان التي تمقت كل لون من ألوان الوقاحة والتبذل ، واعطاط الأخلاق ، بل كل من يختلف عنها في ذوقه ومشربه ، تميل في ذلك الوقت خاصة الذي ساءت فيه حالتها النفسية، إلى الترحيب بالآنستينستيل أو تشجيعها على خطب ودها . وإلى هذا الفتور الذي اتسم به مسلك مريان والذي صد كل محاولة من جانبها لتوثيق عرى المودة ، عزت إلينور حبها لها هي ، الذي تجلى في مسلك كل منها ، ولاسيا لوسي التي لم تدع فرصة تمر دون أن تتجاذب معها أطراف الحديث ، أو تعمل على توثيق أواصر الصداقة معها بالإعراب العمر يح عواطفها .

وكانت لوسى ذكية الفؤاد بفطرتها ، كما كانت ملاحظاتها سديدة ومسلية . وكانت إلينور لا تمل حديثها إذا لم يزد على نصف ساعة . ولكن التعليم لم يصقل ملكاتها العقلية ، فكانت جاهلة وأمية . ولم يخف على إلينور ما تفتقر إليه من الثقافة والمعلومات العامة برغم سعيها الدائب للظهور بمظهر المرأة المثقفة . وكانت إلينور ترثى لها لإهمالها مواهبها التي كان يرجى أن يؤدى التعليم إلى صقلها وتهذيبها ، ولكنها لم ترث كثيراً لما يعوزها من رقة الشعور ، واستقامة الساوك ، ونزاهة القصد مما كشف عنه ما أظهرته في البارك من ضروب الاهتمام والكد والملق . واذلك لم يسع إلينور أن تشعر بالارتياح الدائم لصحبة امرأة عمم بين النفاق والجهل ، ولاتؤهاها تقافتها للتحدث مع إلينور على قدم المساواة ، امرأة كان سلوكها نحو غيرها يجمل ما تبديه نحو إلينور من مظاهر الاهتمام امرأة كان سلوكها نحو غيرها يجمل ما تبديه نحو إلينور من مظاهر الاهتمام والاحترام أمراً لاقيمة له .

وقالت لها لوسى ذات يوم ، وهما يسيران معا من البارك إلى المنزل الريفي : « أخشى أن تمدى سؤالى غريبا : هل تعرفين مسز فيرارز أم « سلفتك » ،
معرفة شخصية ؟ »

وفعلا عدت إلينور هذا السؤال غريبا ، و بدا ذلك على وجهها حين أجابتها أنها مْ تر مسز فيرارزقط .

فقالت لوسى : « صحيح ! إنى لأعجب لذلك لأنى ظننت أنك لابد قد رأيتها فى نور لاند أحيانا . وإذن فليس فى وسعك أن تخبرنبى عن أخلاقها . »

فأجابت إلينور: « بلى ، لا أعرف عنها شيئًا. » وهى تحاذر أن تخبرها برأيها الحقيق فى أم إدوارد، ولا ترغب كثيرًا فى إرضاء فضولها.

وقالت لوسى ،وهى تتفرس فى وجه إلينور: « أعتقد أنك تظنين أبى امرأة غريبة الأطوار حدا لسؤالى عنها بهذه الطريقة . ولسكن لعل هناك أسباباً بودى لو استطعت إبداءها – ولسكن أرجو ألا تعتقدى أبى أربد أن أكون فضولية . »

فردت عليها إلينور ردا مهذبا ، وسارتا بضم دقائق في صمت ، ثم قطعته وسي التي جددت الحديث في الموضوع فقالت في شيء من التردد :

« أنا لا أطيق أن تظنى أنى فضولية • أو كد لك أننى أوثر أى شى، فى العالم على أن تظن بى ذلك أمرأة يهمنى أن أظفر بحسن ظنها ، كما أو كد أنه لا يساور بى أدبى خوف من النقة بك . والواقع أنه يسرى أن أسمع نصيحتك فيا يجب أن أفعله فى الموقف الحرج الذى أواجهه . ولمكن لاداعى لإزعاجك . إننى آسفة لأنك لاتعرفين مسز فيرارز »

فقالت إلينور بلهجة تم على مزيد الدهشة: « إننى آسفة لمدم معرفتى بها إذا كانت لك فائدة فى معرفة رأيى فيها . ولكن الواقع أننى لم أفهم قط أنك تمتين بأية صلة لهذه الأسرة ، ولذلك أعترف بأننى أدهش بمض الدهشة لاهمامك بالسؤال عن أخلاقها . »

« أعتقد أنك تدهشين ، وأنا لا أعجب لذلك إطلاقا . ولكن إذا أمكننى أن أحدثك عن كل شيء فلن تدهشي كثيراً . صحيح أنه لاصلة لى الآن عسر فيرارز — ولكن قد يحين الوقت – وموعده يتوقف عليها – الذي يتسنى فيه أن ترتبط ارتباطا وثيقاً . »

وطأطأت رأسها في استحياء لطيف وهي تقول ذلك ٬ ونظرت من طرف خني إلى صاحبتها لترى أثر الحديث عليها .

فصاحت إلينور ؛ « يالله ! ماذا تعنين ؟ أتعرفين مستر روبرت فيرارز ؟ هل. أنت مخطوبة له ؟ »

ولم تشعر بكثير من الارتياح لأن تكون هذه الفتاة سِلْفَةً لها.

فأجابت لوسى : « كلا ! ليس لمستر روبرت فيرارز - فأنا لم أره قط فى حياتى ، ولمكن - وسلطت نظرها على إلينور - لأخيه الأكبر. »

ماذا شمرت به إلينور في تلك الفعظة ؟ الدهشة التي كان يحتمل أن تكون مؤلمة بقدر ماكانت شديدة لولا أنها افترنت بما يكذب هذا الزعم ، وأتجهت بحو لوسى في ذهول وصمت لأمها لم تستطع أن تحزر سبب هذا القول أو الغرض منه ، ولحمنها أبت برغم تغير لونها — أن تصدقه ، ولم تخش أن تتعرض لغوبة عصبية أو تخر مفشيا علمها .

واستطردت لوسى: « من حقك أن تدهشى لأنه لم يكن فى وسعك أن تعرفى شيئًا عن هذا الأمر من قبل، فإدوارد - على ما أظن - لم يشر إليه أدنى إشارة لالك ولالأحد من أهلك ، لأننا تماهدنا على كتانه وأعتقد أننى حافظت على هذا السكتمان بإخلاص حتى هذه الساعة ، فلا يعرف هذا الأمر أحد من أسرتى إلا آن ، ولولا ثقتى التامة بأنك ستكتمين هذا السرلما أخبرتك به قط ، والواقع أنى رأيت أن توجيه هذه الأسئلة السكثيرة عن مسز فيرارز به قط ، والواقع أنى رأيت أن توجيه هذه الأسئلة السكثيرة عن مسز فيرارز لابد أن يبدولك غريبا ، فأردت أن أوضح لك السبب فى ذلك ، ولا أظن أن مستر فيرارز سيستاء حين يعلم أننى أفضيت إليك بهذا السر لأنى أعرف أنه يحسن الظن بأسرتسكن كثيراً ، ويعدك أنت وجميع أخواتك بمثابة أخواته هو - ثم سكتت ، »

ولزمت إلينور الصمت بضع دقائق · وكانت دهشتهالماسممته تجل عن الوصف في بداية الأمر ولكنها اضطرت في النهاية أن تتكلم ، وتتكلم بحذر ، فقالت بهدو ، يخفي دهشتها وقلقها : « أتسمعين لي أن أسألك : هل مضى على خطبتكما وقت طويل ؟ . »

« لقد ثمت خطبتنا منذ أربع سنوات : »

«أربع سنوات! »

« نمم »

على أن إلينور أبت أن تصدق ذلك ، وإن اعترتها دهشة كبيرة .

قالت : « أَنَاأُعلِمُ أَنَكُمُ تَعَارُفَهَا مَنْذُ أَيَامُ قَلَائُلُ . »

« لكننا تمارفنا منذ سنوات عدة – لقد ظل فى كفالة خالى كا تعلمين
 مدة طويلة . »

ه خالك ؟ ٥

« نعم ، مستر برات . ألم تسمعيه قط يتحدث عن مستر برات ؟ » فأجابت إلينور \*« أظن أنى سمعت» وذلك بلهجة قوية ازدادتبازدياد انفعالها .

« لقد عاش أربع سنوات مع خالى الذى يقيم فى لونجستيبل بالقرب من بليموث، وهنا بدأ تعارفنا لأنى كنت وأختى نقيم مع خالى، وهناك تمت خطبتنا و إن لم يكن ذلك إلا بعد سنة من تركه للدرسة، ولكنه كان يقيم معنا فى غالب الأحيان بعد ذلك. ولم أكن راغبة فى عقد الخطبة – وفى وسعك أن تتصورى ذلك – بدون علم أمه وموافقتها . ولكنى كنت صغيرة ، أحبه كثيراً إلى حد لم أستطع معه أن أتمسك بأهداب الحكمة كا ينبغى – ومع أنك يامس داشوود لا تعرفينه كا أعرفه فلا بد أنك اختلطت به كثيرا بحيث شعرت أنه يستطيع أن محمل أية امرأة على أن تحبه بإخلاص . »

فأجابت إلينور \* « يقينا » دون أن تدرى ما تقول ، ولكنها أردفت بعد أن أطرقت هنيه ، بلهجة تنم على تجدد ثقتها بشرف إدوارد ومحبته ، وكذب صاحبتها : « مخطوبة لمستر إدوارد فيرارز ! » إنى أعترف بأنى أدهش كثيراً لما تقولين ، وأخشى — ومعذرة في ذلك – أن تكونى أخطأت في الشخص أو اسمه . كلانا لا يمكن أن يعنى شخصا واحداً اسمه مسترفيرارز ... »

فصاحت لوسي وهي تبتسم: «كلانا لايمني شخصا آخر . إن إدوارد فيرارز، أكبر أبنا مسز فيرارز التي تقيم في بارك ستريت، وشقيق « سلفتك » مسزجون داشوود هو الشخص الذي أعنيه . يجب أن تسلى بأنه ليس من المحتمل أن أخطىء بن اسم الشخص الذي تتوقف عليه سعادتي كلما . »

فأجابت إلينور بلهجة تنم على أشد الارتباك : « من الغريب أبى لم أسمعه قط يذكر حتى اسمك . »

«كلا، لم يكن هذا مستغربا بالنظر إلى موقفنا • لقدكان همنا الأكبر هو كتمان الأمر لم تكونى تعرفين شيئاً عنى أو أسرتى، فلم يكن ثمة داعلأن يذكر لك اسمى ، وكان يخشى دائما أن تعرف أخته عن الأمر شيئاً ، وهذا مبرر كاف لمدم ذكره لك. »

فلاذت بالصمت\_وفقدت إلينور الثقة بنفسها ، ولكنها ظلت محتفظة بضبط النفس .

وقالت بصوت حازم: ﴿ مَضَى عَلَى خَطَبْتُكُما أَرْبُعُ سَنُواتَ! ﴾

«نعم ، والله يعلم كم سننتظر ، مسكين إدوارد ! إن هذا سيثبط من همته . ه ثم أخذت صورة مصفرة من جيبها وأردفت : « تسكرى وتأملي هذا الوجه حتى لا تظنى أن هناك خطأ . من المؤكد أنها صورة لا تمثله تماما ، ولكنى أعتقد أنك لن تخطئ في معرفة الشخص الذي أخذت هذه الصورة له . لقد حصلت علمها منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت . »

وألقت الصورة ، وهي تتكلم ، في يد إلينور ، فلم تشك حين رأتها أنها مثل وجه إدوارد ، على الرغم من الشكوك الأخرى التي قد يولدها في ذهنها خوفها من التسرع في الحسكم أو رغبتها في كشف الكذب . ثم أعادتها إليها على الفور معترفة بأنها صورته .

واستطردت لوسى: « لم أستطع قط أن أبادله صورتى ، وهو أمر يؤلمني كثيراً لأنه ظل يحرص دائما على الحصول عليها . ولكنى مصممة على تصوير نفسى عند سنوح أول فرصة . »

فأجابت إلينور بهدوء: « أصبت » ثم سارتا بضع خطوات في صمت . وتكلمت لوسي أولاً .

قالت: « ليس عندى أى شك إطلاقافي أنك ستكدمين هذا السر بإخلاص، لأنك تمدين بلا شك أنه يهمنا كثيرا ألا يصل إلى أمه لأمها فيا أظن لن توافق على زواجنا مطلقا، وأنا أعتقد أمها امرأة متغطرسة. »

قالت إلينور: « لم أسع قط إلى الحصول على سرك. وأنت لا تخطئين إذا اعتمدت على ، فسرك مصون عندى ، ولكن معذرة إذا أعربت لك عن بعض حهشتى لهذا القول لأن معناه أنك شعرت أن اطلاعى على هذا السر قد يؤدى إلى إفشائه . »

وعندما قالت ذلك حدقت في لوسي لعلها تكتشف في أسارير وجهها مايدل على كذب الشطر الأكبر من حديثها ، ولكنها لم ترفي وجهها أي تغيير .

قالت: « لقد خشيت أن تظنى أبى تجرأت عليك حين أخبرتك بكل ذلك. إننى لم أعرفك منذ زمن طويل ــ معرفة شخصية على الأقل ، ولكنى عرفتك وعرفت أسرتك بالوصف منذ زمن . وما إن رأيتك حتى شعرت كأنى أعرفك من قديم . وفضلا عن ذلك رأيت من حقك على فى قضيتى الحاضرة أن أقدم طك بعض الإيضاح ، وذلك بعد أن سألتك عن أم إدوارد ولم يسعدنى الحظ!أن

يهي لى مخلوقا أستطيع أن أستشيره . وآن هى الشخص الوحيد الذى يعرف هذا الأمر ، ولسكنها لا تبدى رأيا على الإطلاق . والواقع أن ضررها أكبر من نفعها لأبى أخشى دأ ما أن تفشى سرى ، فهى لا تعرف كيف تمسك لسامها كا تبين لك . وقد ارتمدت فرائصى أخيراً حيما ذكر سيرجون اسم إدوارد ، خشية أن تفضى بالأمر كله . وأنت لا تستطعين أن تتصورى كم أعانى من الآلام النفسية من جراء هذا الأمر . وإنى لأعجب كيف تسنى لى أن أعيش بعد كل ما قاسيت. من أجل إدوارد خلال السنوات الأربع للاضية . كنت نهباً للبلابل والهواجس . من أجل إدوارد خلال السنوات الأربع للاضية . كنت نهباً للبلابل والهواجس . ولم أكن أراه إلا قليلا ـ إذ كنا لانلتق أكثر من مرتين في العام . وإنى لأعجب كيف لم يتحطم قلبي . »

وهنا أخرجت منديلها ، ولكن قلب إلينور لم يرق لها كثيراً .

واستطردت لوسى بعد أن مسحت دموعها : « أحيانا أقول :أليس من الخير لنا أن نفسخ الخطبة؟» وعندما قالت ذلك صوبت نظرها إلى صاحبتها : «ولكرر من جهة أخرى يخوننى العزم أحيانا \_ لأنى لا أطيق أن أحزن إ دوارد ، وأنا أعلم أن مجرد ذكر هذا الأمم سيحزنه . وأنا أيضا لا أطيق هذه الصدمة لأنى أحبه حباجا . ماذا تشيرين به على فى هذه الحال يامس داشوود ؟ ماذا تفعلين لوكنت مكانى ؟ »

فأجابت إلينور وقد أفزعها هذا السؤال: « معذرة اليس في وسعى أن أسدى إيك أية نصيحة في مثلهذه الظروف ، وعليك أن تسترشدى برأيك. به واستطردت لوسى تقول، بعد أن التزم الجانبان الصمت بضم دقائق: « لا بد لأمه أن تكفل له وسائل العيش إن عاجلا و إن آجلا. ولكن إدوارد منكسر

الخاطر بسبب ذلك . ألا ترين أنه كاسف البال فى بارتون؟ لقد كان يشعر بالألم حينا تركبا فى لونجستيبل ليذهب إليكن حتى لقد خشيت أن تفلى أنه مربض. »

« هل قدم من عند خالك إذن عندما زارنا؟ »

«أوه! نعم، أقام عندنا أسبوعين. هل ظننت أنه قدم من لندن مباشرة ؟»

فأجابت إلينور وهى تتنبه لكل قرينة جديدة تؤيد صدق لوس «كلا أ أذكر أنه أخبرنا أنه أقام مدة أسبوعين عند بعض الأصدقاء في بليموث . » ونذكرت إلينور دهشتها أيضا في ذلك الوقت حين أبى أن يذكر شيئًا عن هؤلاء الأصدقاء وصمت حتى عن ذكر أسمائهم . »

فرددت لوس « ألم تعتقدى أنه كاسف البال ؟ »

« بلى ، لا سيا عندما قدم لأول وهلة . »

« لقد رجوته أن يتجلد خشية أن تظنى أنه ألمت به نازلة . ولكنه تألم كثيراً لأنه لم يستطع أن يقيم عندنا أكثر من أسبوعين ، ولأنه رآنى متأثرة لفراقه—واها له ا إنى لا أخشى أن يكون الآن كاسف البال أيضا ، فقد كتب لى بلهجة تقطر أسى ، وقد تلقيت منه خطاباً قبيل مبارحتى لإ كستر، وأخرجت خطاباً من جيبها ، وأطلعت إلينور على عنوانه بدون مبالاة ، « أنت تعرفين خطه . لاشك أنه جميل جداً ، ولكن خطه في هذا الخطاب أقل جمالا من خطه للمتاد — كان متعباً لاشك لأنه ملاً الورقة كلها بالكتابة . »

ورأت إلينور أن الخطاب مكتوب بخطه ، ولم يعد يساورها أى شك فى ( م ١١ – العقل و العالخة ) الأمر · وكانت ترى أن الصورة ربما تم الحصول عليها بطريق الصدفة ، وربما لم تكن هدية من إدوارد . أما للراسلة بينهما بطريق الخطابات فلا يمكن أن تتم إلا إذا كانا مخطوبين بالقعل ، ولا يمكن التصريح بها إلا في ظل الخطبة . وكاد يستولى عليها الأسى بضع دقائق ، واستبد بها اليأس والقنوط ، ولم تستطع الوفوف على قدميها ، ولكن لم يكن بد من التجلد ، فحاولت جهدها أن تخفي شعورها بالأسى ووفقت في ذلك سريعا ، وكان توفيقها تاما إلى حين .

و أعادت نوسى الخطاب إلى جيبها وقالت : «المراسلة هي الساوى الوحيدة في هذا الفراق الطويل . نعم إن لى ساوة أخرى في صورته ، ولكن إدوارد المسكين تموزه حتى هذه الساوة ، فلوكان يحتفظ بصورتى ، لنعم براحة البال كا قال . لقد أعطيته خصلة من شعرى وضعها في خاتم حينا كان في وبجستيبل آخر مرة ، وقال : إن في ذلك بعض العزاء ، ولكنه لايعادل الصورة . ولعلك لاحظت الخاتم حينا قابلته . »

قالت إلينور : « لقد لاحظته » وذلك بصوت هادىء يخفي تحته شعوراً مالأسى يقصر دوله الوصف . واستولى عليها الـكمد والفزع والهلع .

ولحسن حظها أنهما وصلتا حيثئذ إلى المنزل الرينى ، فلم يتسن لها مواصلة الحديث، وجلست الآنستان ستيل مع الأسرة بضع دقائق ثم عادتا إلى البارك ، وحينئذ خلا الجو لإلينور لتفكر كما تشاء وتحزن كما تشاء .

## العَيَ لَا لِثَالَثُ وَالْمِسْرُولَ

مهما بلغ من شك إلينور في صدق لوسي فقد كان من المستحيل عليها عندما تنعم النظر أن تشك في قصمها الحاضرة حيث لا داعي محدوها إلى اختلاق قصة كاذبة من هذا القبيل. ولذلك لم تستطع إلينور أن تشك ولم تعد تجرؤ على الشك في القصة التي أكدت لوسى صحبها ، وأيدتها القرائن والبراهين من كل جانب ، ولم يناقضها إلا أمانيها هي . ولقد كانت الفرصة التي سنحت للتمارف بين لوسي وإدوارد بمنزل مستر برات هي الأساس الذي انبني عليه كل ما حدث بعد ذلك ، وهو أمر لا نز اع فيه ٬ كما أنه يثير الفزع . وكانت الزيارة التي قام بها إدوارد بالقرب من بليموث، والكاآبة التي خيمت عليه، وعدم ارتياحه إلى الستقبل، وتقلب مسلحه إزاءها، ومعرفة الآنستين ستيل بنورلاند و بأقاربهن معرفةً وثيقةً أثارت دهشتها كثيراً ، والخطاب والخاتم - كل ذلك كان حشداً من الأدلة لايدع لديها مجالا للخوف من إدانته بغير حق ، كما ثبت سوء معاملته لها على نحو لايستطيع أى محب له أن يتغاضي عنه . وكان استياؤها لساوكه ، وسخطها لكونها هي ضحية هذا السلوك مما جعلها ترثى لحالها برهة من الزمن ، واحكن سرعان ما طافت بذهم ا أفكار واعتبارات أخرى : هل كان إدوارد يتعمد خداعها ؟ هل كان يتظاهر بحب لايخالجه ؟ هل مصدر خطبته هو الحب؟ كلا ! مهما يكن مصدرها في الماضي فلا يمكن في اعتقادها أن يكون كذلك في الحاضر - لقد كان يصفيها الحب كله . لم يكن يخالجها أى شك في ذلك . لقد كانت أمهاو أخواتها وفاني كلهن يشمرن بحبه لها في نورلاند . ولم يكن ذلك ضربا من الوهم زينه لها الغرور . كان يحبها يقينا .

وما كان أشد تأثير هذا الاعتقاد في تهدئة روعها ! وما أشد ما كان يحملها على عدم العفو عنه ! لقد كان ملوما وملوما جدا حين بقى في نور لاند بعد أن شعر أولا أن سلطان حبها عليه أقوى مما ينبغي . لم يكن له عذر في هذا البقاء . ولكن لأن كان قد أساء إليها ، لقد أساء إلى نفسه أكثر ، ولأن كانت حالها تدعو إلى الرثاء ، لقد كانت حاله تدعو إلى اليأس . لقد أثار تهوره في نفسها لواعج الحزن والألم فترة من الزمن ، ولكنه هو لم يكن أقل حظا منها في ذلك . إنها قد تنعم بالطمأنينة وراحة البال على مر الزمن . أما هو فحاذا يأمل في المستقبل ؟ هل يمكن أن ينهم بالسعادة مع لوسي ستيل ؟ هل في وسعه — بفرض أنه لم يعد يحب إلينور — أن يرضي مع أمانته ورقته وثقافته عن زوجة مثل لوسي تتصف بالجهل والمسكر والأنانية .

لاريب أن الافتتان الذي يعترى الشاب في سن التاسعة عشرة يعميه عن كل شيء إلاجالها ودمائة أخلاقها ، ولكن من للؤكد أن السنوات الأربع التالية -- وهي سنوات إذا أحسن الإنسان الانتفاع بها ثقفت عقله -- فتحت عينيه على ماتتصف به من نقص الثقافة يبنا قضت هي هذه المدة نفسها في صحبة السفلة من الناس وإتيان الأعمال الطائشة فسلبتها تلك البساطة التي كان يحتمل أن تزيد من جمالها .

وإذا كان قد اتى عقبات كبيرة من جانب أمه عندما سمى إلى الزواج بالينور فما أشد ما سيلقاه من العقبات إذا كانت الفتاة التى خطبها أدنى منها نسبا بيقين ، وربما كانت أقل منها ثروة . وقد يتسم صبره لاحمال هذه المقبات بالإضافة إلى كراهية أمه الوسى . ولكن العجب أن تشمر بالأسى من في وسمها أن ترى في ممارضة أمه المنتظرة وقسوتها ضربا من العزاء!

لقد بكت عليه أكثر بما بكت على نفسها حيما طافت بذهبها هذه الاعتبارات للؤلمة . وكان يعزيها في مصابها اعتقادها أنها لم تفعل ما تستحق عليه هذا الشقاء ، وأن إدوارد لم يأت ما يفقده تقديرها ، والذلك رأت أنها تستطيع حتى مع هذه الضربة الألمية التي أصيبت بها أن تتذرع بضبط النفس حتى يتسنى لها أن تحول دون أن تلح أمها أو أختها أية شبهة من الحقيقة . وقد استطاعت أن تحقق ما أرادته لدرجة أنها حين اشتركت معهن في طمام الفذاء بعد ساعتين فقط من انهيار أعز آمالها ، لم يكن في وسع أحد أن يعرف من منظر الأختين أن إلينور تشعر في قرارة نفسها بالألم لقيام العقبات التي من شأنها أن تفرق بينها و بين حبيبها إلى الأبد ، وأن مريان تتأمل في باطها محاسن رجل تشعر أنها احتلت سويداء قلبه ، وتتوقع أن تراه في كل عربة تمر بالقرب من المزل .

وكان وجوب كتان ما استودعته من سر على الرغم مماكان يكلفها من جهد مستمر لا يريد من آلامها ، بل على المكس كان يخفف منها لأنه أعفاها من مثونة الإفضاء إليهن بما يؤلمن ، كما أعفاها من سماع ما يحتمل أن تسيل به أفواههن من توجيه اللوم المقذع لإدوارد بدافع من حبهن لها ، وهو أمر أفظع من حبهن لها ، وهو أمر أفظع من التي سماعه .

ثم عرفت أنها لن نستطيع أن تجد أى عزاء فى مشورتهن أو حديثهن ، وأن حنابهن وأسفهن سوف يزيد من آلامها كا أنهن لن يشجمها على التذرع بضبط النفس سواء بالأسوة الحسنة أو الثناء الجميل . وكانت تشعر وهى وحدها أنها أشد قوة ، وتجد فى عقلها وحسن إدرا كها ما يعينها على احمال آلامها إلى حد أحست معه بأن عزمها لا يتزعزع وأن مظهرها للرح لا يتغير ، وذلك بالقدر الذى يمكن أن يحس به أى إنسان يكابد مثل هذه الآلام للبرحة الطارئة .

ولم تلبث أن شعرت برغبة شديدة في تجديد الحديث مع لوسى على الرغم من أنها تألمت كثيراً من حديثها الأول في للوضوع ، وهذا لأكثر من سبب، فقد أرادت أن تسمع من لوسى ثانية كثيراً من تفصيلات خطبتهما ، وأرادت أن تفهم بصورة أوضح حقيقة شعور لوسى نحو إدوارد ، وهل هي صادقة فيا قالته من أنه تحبه حباً جماً ، ثم أرادت بوجه خاص أن تقتع لوسى باستعدادها للتحدث في للوضوع مرة أخرى ، وهدوئها في مناقشته \_ أنها لا تهتم بالأمر إلا بوصفها صديقة، وذلك أنها خشيت أن يكون الاضطراب الاضطراري الذي اعتراها حين استمعت إلى حديثها في الصباح قد ترك على الأقل في نفسها بعض الشك في ذلك استمعت إلى حديثها في الصباح قد ترك على الأقل في نفسها بعض الشك في ذلك

وكانت إلينور تظن أن لومى تشعر بالغيرة منها ، فقد اتضح لها أن إدوارد كان يلهج دائما بالثناء عليها لا من أقوال لوسى فحسب ، ولكن من إقدامها و بعد أن تعرفت إليها بفترة وجيزة - على الإفضاء بسر لا تخفي أهميته . وكذلك كان للخبر الذى أورده سيرجون موردالدعامة بعض الأثر في هذه الغيرة ولكن الواقع أن إلينور كانت تعتقد في قرارة نفسها أن إدوارد يحبها حقا ، ولذلك لم تمكن عاجة إلى قرينة أخرى تثبت أن غيرة لوسى أمر طبيعى ، والدليل على ذلك هو إفضاؤها لها بسرها . وأى سبب للافضاء به يمكن أن يتصوره المقل إلا أن لوسى تريد أن تفهمها أنها أحق منها بإدوارد ، وتحذرها من الانصال به في للستقبل ، وهكذا لم تجدعنا . كبيراً في فهم الكثير من مقاصد غريمتها . ولكن إلينور حين عقدت العزم على معاملتها بما نقضى به مبادى و الشرف والأمانة ، وأن بريح جاح حمها لإدوارد و تقلل من مقابلته بقدر الإمكان ، أرادت أن تربح بالها بإقناع لوسى أن قلبها لم يحرح وإذ كانت لا تتوقع أن تسمع ما يؤلمها أكثر

مما سمعته من قبل ، لم تشك فى قدرتها على سماع قصة لومى مرة أخرى ، بكل هدوء وسكينة .

ولكن الفرصة لم تسنح في الحال ، و إن كانت لوسى تميل مثلها إلى انتهاز كل فرصة تسنح لها لتميد حديثها ، فقد كان الطقس في أغلب الأوقات لا يسمح بخروجهما مماً للتنزه ، حيث يتيسر لهما أن تفترقا عن سواهما بكل سهولة . وعلى الرغم من التقائهما في المساء يوما بعد آخر على الأقل ، إما في البارك و إما في المنزل الريفي \_ وبخاصة في الأول \_ فإن الفرض من هذا اللقاء لم يكن هو تجاذب أطراف الحديث ، فقد كان ذلك أبعد الأشياء عن تفكير سيرجون ومسز جننجز ، ولذلك لم يكن ثمة إلا فرصة ضئيلة للحديث المام، ولا فرصة على الإطلاق للحديث الخاص . وكان الفرض من الاجماع هو الاشتراك في الطعام والشراب والضحك ولعب الورق ولعبة القصة أو أي نوع آخر من اللهب الصاخب .

وتم اجماعاً و اجماعان من هذا القبيل دون أن تتاح الفرصة لإلينور للتحدث مع لوسى على انفراد ، ثم جاء سيرجون ذات صباح إلى المنزل الريفي ليرجو باسم المحبة أن يتفضلن جميعاً بتناول طعام الغذاء مع ليدى ميدلتون في ذلك اليوم ، وذلك بسبب اضطراره لشهود النادي في إكستر ، وبذلك ستكون ليدى ميدلتون وحدها هي وأمها والآنستان ستيل. وقبلت إلينور الدعوة في الحال لأنها كانت ترى أن المجال أفسح لإثارة الموضوع الذي تريده ، بين هذه الجاعة التي يحتمل أن تتمتع بينها بالحرية تحت توجيه ليدى ميدلتون الهادىء المهذب أكثر مما تتمتع به حين بجمعها سيرجون على غرض واحد صاخب . وكذلك وافقت مهجريت بعد أن أذنت لها أمها بذلك . وكانت مهيان تكره دائما أن

تشترك في هذه الاجتماعات ، ولكن أمها أقنمتها بالذهاب كذلك لأنها لاتطيق أن تحرمها من أية فرصة من فرص اللهو والتسلية .

وذهبت الفتيات ، وسعدت ليدى ميدلتون بهن ، لأبهن أزلن الوحشة المخيفة التي هددتها . وكان الاجهاع تافها كاكانت إلينور تتوقع . ولم يظهر فيه أى رأىأو قول جديد، ولم يكن ثمة ماهو أتفه من حديثهن سواء في غرفة الطمام أو حجرة الاستقبال ، وقد رافقهن الأطفال في الحجرة الأخيرة ، ورأت إلينور وهن جالسات فيها أنه يتعذر أن تسترعى انتباه لوسى . ولم يغادرن الحجرة إلابعد أن رفعت منها معدات الشاى ، ونصبت مائدة الورق ، وعجبت إلينور لأنها عللت نفسها بالأمل في وجود الفرصة المناسبة للحديث في البارك . ثم نهضن جميعاً للاشتراك في لعبة الورق الدائرية .

قالت ليدى ميدلتون للوسى: « يسرنى ألا تنجزى سلة أنا مارية الصغيرة هذا للساء ، لأنى أعتقد أن الاشتغال بالزركشة التخريمية على ضوء الشعوع يضر بعينيك . وأنا سأطيب خاطرها بمسل يعوضها عن ذلك غداً ، وحينئذ لن بهتم بالأمركثيرا • »

وكانت هذه الإشارة كافية لأن تذكر لوسى فأجابت : ﴿ الواقع أنك مخطئة جد الخطأ باليدى ميدلتون • لقد كنت أنتظر فقط لأرى هل تستطيمين تسكوين فريق اللمب بدونى ، ولولا ذلك لبدأت التخريم من قبل . أنا لا أريد أن أكسر خاطر الفتاة الصغيرة بأى حال من الأحوال و إذا أردت أن أشترك في اللعب ، أيجرت السلة بعد العشاء . »

« إنك طيبة القاب جداً ، وأرجو ألا تضرى عينيك ــ هل لك فى أن تدقى الجرس لإحضار بعض الشموع ؟ إننى أعرف أن الفتاة الصغيرة ستجزن كثيراً إذا لم تم السلة غدا . وهى واثقة من الحصول عليها غدا ، مع أنى أخبرتها أنها لن تحصل عليها . »

وأدنت لوسى مائدة الشغل منها ، وجلست أمامها بخفة ومرح بدلان على أنها لا تجد متعة أكبر من العمل في تخريم سلة لطفلة مدللة .

واقترحت ليدى ميدلتون على الباقيات أن تلمين لمية الورق المعروفة باسم كازينو ، ولم يمارض فى ذلك إلا مريان التى صاحت دون مبالاة \_ كماديها \_ بما تقضى به أصول المجاملة \* لا أرجوك أن تعفينى من اللعب ، فأنت تعلمين أننى أمقت لعب الورق . سأذهب إلى البيان فإنى لم أعزف عليه منذ إصلاحه ، ثم ذهبت إلى للعزف . »

ونظرت إليها ليدى ميدلتون وكأنها تحمد الله لأنها لم تتكلم قط بمثل هــذه اللهجة الجافية .

وقالت إلينور محاولة التخفيف من وقع الإساءة : « مريان لا تطيق البعد عن البيان زمنا طويلا ياسيدتى . وأنا لا أعجب لذلك كثيراً لأن هذا البيان أشجى حا سمعت من المعازف نغا . »

وأخذت الحمس الباقيات تلعبن الورق.

واستطردت إلينور: ﴿ إِذَا أُتِيحِ لَى أَنْ أَقَطُعُ الأُورِ اقَ فَلَمْلُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسَاعِدُ

مس ستيل فى طى الورق وأظن أن السلة لا تزال بحاجة إلى عمل كثير بحيث يتعذر عليها أن تعمل منفردة وأن تفرغ منها هذه الليلة · إننى أرحب العمل إذا سمحت لى بالمشاركة فيه . »

فصاحت لوسى: « لاشك ٬ إننى أشكرك على معاونتك ، فقد ظهر لى أن السلة تحتاج إلى عمل أكثر مما قدرت ، وأنا لا أريد أنأ كسر خاطر أنا مارية العزيزة على كل حال ، فهذا أمر فظيع . »

وقالت مس ستيل : « أوه ! حقا سيكون أمراً فظيماً • كم أحبك يا روحى العزيزة ! »

وقالت ليدى ميدلتون لإلينور : «ماأرق شعورك! وإذكنت تحبين المشاركة في العمل فأظن أنه يحسن ألا تشتركي في اللعب حتى يبدأ دور آخر أم تريدين أن تدخلي فيه الآن؟ »

وأخذت إلينور بالاقتراح الأول وهي تشعر بالسرور. وهكذا بقليل من الكلام المسول الذي أبت مريان أن تقوله استطاعت إلينور أن تحقق غايبها ، وتدخل السرور على ليدي ميدلتون في الوقت نفسه ، و بادرت لوسى بإفساح المسكان لها ، وهكذا جلست الغانيتان المتنافستان جنبا لجنب إلى مائدة واحدة ، واشتركتا في عمل واحد وهما في غاية الانسجام والوقاق . ومن حسن الحظ أن البيان الذي جلست إليه مريان مستفرقة في غنائها وأفكارها ، حتى نسيت أن أحداً معها في الحجرة ، كان قريباً منهما بحيث رأت مس داشوود أن في وسعها أن تبدأ حديثها الهام، وهي آمنة، في ضجيج العزف على البيان ، دون أن تخشى أن تسمعه إحدى الجالسات حول مائدة الورق .

## الفعيذ لالرابع والعشرون

وبدأت إلينور الحديث بلهجة حازمة ، و إن كانت تنسم بالحذر فقالت :

« لا أعد نفى جديرة بالثقة التي أوليتني إياها إذا لم أشعر بالرغبة في
استمرارها أو في المزيد من المعلومات عن الموضوع ، ولذلك لا أجدني بحاجة إلى
الاعتذار عن إثارته من جديد . »

فصاحت لوسى بحرارة: « شكراً لك لمفاتحتى فى الحديث. لقد أرحت بالى بذلك لأنى كنت أخشى أن أكون أسأت إليك بما أخبرتك به يوم الاثنين.»

« أسأت إلى ! كيف يتبادر هذا الظن إلى ذهنك ؟ صدقيني (قالت إلينور ذلك بكل إُخلاص ) إنني أبعد ما يكون عن التفكير في ذلك . وهل يعقل أن يكون السبب الذي حدا بك إلى الثقة بي سبباً غير شريف أو لا يدل على التقدير لى ؟ »

فأجابت لوسى وعيناها الحادتان مليئتان بالمعانى : « ومع ذلك أو كد للكأننى لاحظت عليك من أمارات الفتور والنفور ما أقلق بالى ، وجعلنى أعتقد أنك غضبت منى وظللت أعاتب نفسى من ذلك الوقت لاجترائى عليك بحيث أزعجتك بالحديث فى شئونى ولكنى أشعر الآن بسرور كبير لأنى عرفت أن ذلك من هواجس خيالى ، وأنك غير عاتبة على . و إذا عرفت كم شعرت بالسلوى والعزاء حين أرحت بالى بالتحدث إليك عما يشغل فكرى فى كل لحظة من لحظات حيانى لدفعتك الرأفة إلى التجاوز عن كل هفواتى . »

« الواقع أننى أستطيع أن أدرك بسهولة أن إفصاءك لى بحالك كان فيه راحة كبيرة لبالك، وثتى أنك لن تندى عليه أبداً. وحالتك تبعث على الأسف الشديد، ويبدو لى أن ثمة صماباً تعترض سبيلك، ولكن محبتكما المتبادلة ستسكون عونا لحكما على تذليل هذه الصماب. وأعتقد أن مسترفيرارز يعتمد على أمه اعتماداً كلياً. »

« إنه لا يملك سوى ألنى جنيه . ومن الجنون أن يقدم الإنسان على الزواج بمثل هذا المبلغ ، و إن كنت أنا شخصياً لا أطمع فى أكثر منه . وقد اعتدت دائماً أن أعيش بدخل ضئيل جداً . وفى وسمى أن أكافح أى لون من ألوان الفقر فى سبيله ، ولكنى أحبه حباً يمنعنى من أن أكون أنانية ،أسلبه كل ما عسى أن تعطيه أمه إذا تزوج الزوجة التى تريدها . وأرى لزاماً علينا أن ننتظر ، وقد يدوم هذا الانتظار عدة سنين . وهذا الانتظار ينذر بشر مستطير فى حق كثير من الرجال ، أما إدوارد فأنا أعلم أنه لن يستطيع أحد أن يحرمنى من محبته ووفائه . »

« يجب أن يكون في هذا الاعتقاد أكبر عزاء لك، وهو بلا شك يثق فيك كا تثقين فيه . ولو وهنت قوة حبكما المتبادل — كما يحدث بالطبع بين كثير من الأحوال ، خلال الخطبة التي تدوم أر بع سنوات — لكانت حالك تدعو إلى الرثاء حقاً . »

فرفعت لومى عينيها ، ولكن إلينور حرصت ألا يبدو على وجهها أىمظهر يصنى على كلامها معنى يثير الشبهات في نفس لوسى .

وقالت لوسى : « لقد وضعت محبة إدوارد لى موضع الاختبار خلال غيابنا الطويل منذ أن تمت خطبتنا ، فثبتت على محك الاختبار بحيث يعد ارتيابي فبها ذنباً لا يغتفر · وفى وسعى أن أقول وأنا مطمئنة : إنى لم أر منه منذ البداية ما يثير الخوف فى نفسى لحظة واحدة . »

ولم تدر إلينور أتضحك أم تتهد لهذا القول •

ثم استطردت لوسى قائلة ، «وأنا أيضاً أميل إلى النيرة بطبعى. وكان اختلاف مركزنا فى الحياة ، وخبرته بأحوال الدنيا أكثر منى ، وفر اقنا المستمر ، من الأمور التي جعاتنى أميل إلى الارتياب بحيث أعرف حقيقة الأمر فى الحال إذا لاحظت أدى تغيير فى سلوكه نحوى عند لقائنا ، أو أى اكتئاب لا أدرى له سبباً ، أو إذا أكثر الحديث عن امرأة دون أخرى ، أو أظهر من السرور فى لونجستيبل أقل مما اعتاد أن يظهر على أى وجه من الوجوه . لا أريد أن أقول : إننى دقيقة اللاحظة أو ثاقبة النظر بوجه عام ، ولكن أريد أن أقول : إنه لا يمكن أن يخدعنى فى مئل هذه الحالة . »

وقالت الينور في نفسها : ﴿ كُلُّ ذَلْكُ جَمِيلٌ جَدَّاً وَلَكُنَهُ لَا يَنْطَلَى عَلَيْنَا نحن الاثنين . »

وقالت بعد أن أطرقت هنيهة : « ولكن ما هو رأيك ؟ هل ترين ضرورة الانتظار حتى تموت مسز فيرارز وهو أمر يثير الأسى والفزع ؟ هل ابنها مصمم على قبول ذلك ، واحتمال ضجر الانتظار عدة سنوات — وهو الضجر الذي قد يعتريك أيضاً — بدلا من أن يتعرض لسخطها برهة من الزمن إذا اعترف بالحقيقة ؟ »

﴿ إِذَا تَأْكُدُنَا أَنْ هَذَا السَّخْطُ سَيْدُومَ رِهَةً مِنْ الزَّمْنِ ! وَلَكُنْ مَسَرَّ

فيرادر امرأة عنيدة متكبرة ، وإذا بلنها الخبر فلن تتردد فى فورة النضب أن توصى بثروتها كلها لرو برت . وكلا فكرت فى هذا الأمر ، رأيت أن مصلحة إدوارد تدعونى إلى التريث . »

« وكذلك مصلحتك أيضاً ، و إلا فأنت تظهرين من نزاهة القصد ما بجاوز حد المدقول . »

ونظرت لوسي إلى إلينور مرة أحرى ، ولاذت بالصمت .

وسألتها إلينور : « هل تعرفين مستر رو برت فيرارز ؟ »

« لا أعرفه إطلاقاً — لم أره قط . ولـكنى أظن أنه يخالف أخاه كثيراً ، فهو سخيف ومتحذلق كبير . »

فرددت مِس ستيل « متحذلق كبير ! » وطرقت أذنها الكلمتان أثناء توقف مريان عن العزف .

« عجباً أظن أنهما يتحدثان عن يحبان من الفتيان الحسان . »

فصاحت لومى: «كلا يا أختى ! أنت مخطئة فى ظنك . إن أحبابنا من الفتيان الحسان ليسوا متحذلة ين . »

وقالت مسز جننجز وهي تقهقه : «أستطيع أن أو كد أن حبيب مس داشوود ليس متحذلقاً ، فهو من أكثر الناس تواضعاً ، وأكثر من عرفت من الشبان أدباً . أما لوسي فهي فتاة صغيرة ماكرة ، ولا سبيل لمعرفة من تحبه. »

فاستدارت مس ستيل ونظرت إليها نظرة ذات مغزى قائلة : ﴿ أَوُّ كُدُ أَن

حبيب لوسي متواضع ومؤدب كعبيبمس داشوود . ٥

وظهرت على إلينور حمرة الخجل على كره منها ، وعضت لوسى شفتيها ، ونظرت إلى أختها نظرة تنم على الفضب ، ولاذت كلتاها بالصمت برهة . وقطمت لوسى الصمت ، فقالت في صوت خافت ، و إن كانت مريان تعزف لهن في ذلك الوقت لحناً موسيقياً قوياً رائماً يحمى الأسماع من سماع صوتها :

« سأحدثك بإخلاص عن مشروع خطر ببالى أخيراً لأوضح لك الأمور والواقع أرابى مضطرة لأن أطلعك على السر لأنك من الأطراف التى يهمها الأمر وأظن أنك قابلت إدوارد كثيراً بحيث عرفت أنه يؤثر العمل فى الكنيسة على أى مهنة أخرى . ومشروعى هوأن يبادر إدوارد إلى الدخول فى رتبة الكهنوت ما استطاع ، ثم تتوسطين له لدى أخيك ليعطيه أبرشية نورلاند ، وأنا واثقة أنك مستخدمين نفوذك لدى أخيك بدافع من صداقتك لإدوارد، وأرجو أن يكون بدافع من حداقتك لإدوارد، وأرجو أن يكون بدافع من حداقت إيراد طيب، وأن القسيس الحالى لا يحتمل أن يعمر طو يلا. وهذا يكفينا للزواج، ثم نترك الباق للزمن والظروف.»

فأجابت إلينور: « يسرنى دائمًا أن أبدى أى مظهر من مظاهر التقدير والصداقة لإدوارد، ولكن ألا ترين أن وساطتى فى هذا الأمر قد لا تكون لها ضرورة على الإطلاق؟ فهو شقيق مسر جون داشوود، وهذه الصلة تزكية كافية له عند زوجها . »

« ولكن مسز جون داشوود قــد لا توافق على دخول إدوارد فى رتبة الـكهنوت . » إذن لن يكون لوساطتي تأثير كبير . »

ولاذتا بالصمت مرة أخرى عـــدة دقائق ، وأخيراً تنهدت لوسى تنهداً عميقاً وقالت :

« أعتقدأن أصوبوسيلة هى إسهاء هذا الأمر فوراً وفسخ الخطبة . فالمصاعب تحيط بنا من كل جانب فيما يبدو ، وإذا كنا سنأسف على ذلك بعض الوقت ، فقد نشعر بالسرور فى نهاية الأمر ، ولكن ألا تقدمين لى مشورتك يا مس داشوود ؟ »

فأجابت إلينور بابتسامة تخفى ما تشعر به من اضطراب شديد: «كلا! لن أسدى إليك مشورتى فى الأمر . فأنت تمرفين جيداً أنه لن يكون لرأيى وزن عندك ، ما لم يكن متفقاً مع رغباتك . »

فأجابت لوسى بلهجة الجد: «الواقع أنك تظلميننى ، فأنا لا أقدر رأى إنسان كا أقدر رأى إنسان كا أقدر رأى إنسان كا أقدر رأيك ، وأعتقد أنك إذا قلت لى : ﴿ إِنَّى أَنْصَحَ لَكَ بَكُلُ وَسَيْلَةَ أَنْ تَضْعَى حَدًا لَخَطْبَتُكُ مَعَ إِدُوارِدَ فَيْرَارِزَ لأَنْ هَذَا سَيْكُونَ أَدْعَى إلى سَعَادَتُكُ وَسَعَادَتُكَ مُعْمَدًا مَنْ فُورَى .

واصطبفت وجنتا إلينور بالخجل لنفاق زوجة إدوارد المستقبلة وأجابت: «هذا الثناء من شأنه أن يجملني أتردد في إبداء رأيي في الأمر ، لو كان لي فيه رأى ، كا أنه بجمل لي من التأثير أكثر مما لي . وليس في مقدور شخص محايد أن يفرق بين شخصين بجمع بينهما الحب الشديد . »

فقالت لوسى: « ومن أجل أنك شخص محايد أقيم أنا وزناً خاصاً لرأيك »

بشىء من الانفعال 'ومؤكدة هذه الكلمات هوماكنت ُ لأفكر في استشارتك لو خاص في الظن بأنك تتأثرين بمواطفك بوجه من الوجوه . »

ورأت إلينور من الحمكة ألا تجيب على ذلك حتى لاتسترسل في الحديث ، إلى حد ترتفع فيه الكلفة ، ويزول التحفظ ، وذهب بها الأمر إلى حد أنها أضمرت في نفسها ألا تذكر الموضوع مرة أخرى ، ثم ساد الصمت عقب هذا الحديث عدة دقائق وكأنت لوسى أيضا هي أول من قطعه .

قالت بهجتها الرقيقة للعتادة : « هل ستذهبين إلى لندن هذا الشتاء يامس داشوود ؟ »

a 1 36 »

فأجابت الأخرى وقد برقت عيناها بالسرور عندسماعها هذا الخبر: «يؤسفني ذلك وكان يسرني أن ألقاك هناك إولكن أظن أنك ستذهبين إليها على الرغم ما تقولين ، لأنه من المؤكد أن أخاك وأختك سيدعوانك إلى زيارتهما . »

« لن يكون في وسمى أن أجيب هذه الدعوة إذا فعلا ذلك. »

« يا له من أمر يدعو إلى الأسف! لقد كنت أعول على لقائك هناك. وسأذهب أنا وآن فى أواخر يناير لزيارة بعض الأقارب الذين ألحوا علينا فى زيارتهم منذ سنين عديدة! ولكن لن أذهب إلا لأرى إدوارد لأنه سيكون هناك فى فبراير ، و إلا فلا أرب لى فى لندن ، ولا رغبة لى فى زيارتها. »

ثم دعیت إلینور للاشتراله فی لعب الورق بعد انتهاء الشوط الأول، وبذلك انتهی الحدیث الحاص بین الفتاتین عن تراض منها، لأنه لم بصدر عن (م ١٢ – الفتل و العاشة)

إحداها من القول ما يجعل إحداها تكره الأخرى أقل من ذى قبل . وجلست المينور إلى ما ئدة اللعب وهي تعتقد آسفة أن إدوار دلا يجب المرأة التي ستكون زوجته المستقبلة فحسب، بل إن أسباب السمادة الزوجية غير مهيأة له ، وهي السمادة التي كان في وسعها أن توفرها له بفضل محبتها الصادقة ، ذلك أن المصلحة الشخصية وحدها هي التي يمكن أن تدفع المرأة إلى حمل الرجل على التمسك مخطبة تشعر هي بأن الرجل قد ملها .

ومن ذلك الوقت لم تثر إلينور الموضوع قط ، وكانت لوسى لاتدع فرصة ثمر دون أن تثيره ، كما كانت تحرص على الإفضاء لأمينة سرها بسرورها كلما تلقت خطابا من إدوارد ، ولكن إلينور كانت تسايرها فى الحديث بهدوء وحذر ، ثم لاتلبث أن تقال بابه متى سمحت أصول المجاملة بذلك ، لأمها كانت تشعر أن مثل هذه الأحاديث مِنَّة لاتستحقها لوسى ، كما كانت خطراً عليها هي نفسها.

وطالت زيارة الآنستين سئيل في البارك أكثر مما تضينته الدعوة الأولى ، وزادت خدماتهما فلم يَنَسَنَّ الاستفناء عنهما ،وعارض سيرجون في سفرهما بشدة، وأقدمهما بالبقاء قرابة شهرين في البارك للمساعدة في الاحتفال اللائق بذلك المهرجان الذي يتطلب قدراً غير عادى من حفلات الرقص والمادب المكبيرة إظهاراً لأهميته ، وذلك على الرغم من ارتباطهما في إكستر بمواعيد عديدة منذ زمن بعيد ، وعلى الرغم من ضرورة عودتهما للوفاء بها في الحال ، وكان الوفاء بها في الحال ، وكان الوفاء بها في الحال ، وكان الوفاء بها يتم في مهاية كل أسبوع .

## الغص لأنخابش وآليشرون

كان لمسر جننجر يبتها الخاص على الرغم من قضائها شطراً كبيراً من العام في بيوت أولادها وأصدقائها ، وكانت تقيم كل شتاء في بيت يقع في أحد الشوارع القريبة من ميدان بورتمان ، وذلك منذ وفاه زوجها الذي كان يشتغل التجارة في أحد أحياء لندن المتواضعة . وعندما اقترب شهر ينا ير أخذت تفكر في الذهاب إلى هذا البيت ، فدعت ذات يوم فجأة وعلى غير انتظار الآنستين داشو ود الكبيرتين لمرافقتها في السفر ، ولكن إلينوررفضت الدعوة من فورها وهي شاكرة معتقدة أنها تعبر في هذا الرفض عن رغبتها هي وأختها ، دون أن تلاحظ التغير الذي بدا على وجه مريان ، والنظرة القوية التي تمبر عن مرورها بهذه الدعوة . وكانت حجة إلينور هي عدم رغبتها في مفارقة أمها في ذلك الوقت من السنة . وقابلت صدر جننجر هذا الرفض بشيء من الدهشة ، وكردت الدعوة من فورها .

« عجبا ! إننى واثقة أنه فى وسع أمكما أن تستنى عنكما ، وأرجو ألا تضنا على بصحبتكما لأنى عقدت العزم على ذلك ، ولا تتوها أنكا سقسببان لى شيئا من التاعب لأنى لن أتجشم أية مشقة فى السفر . كل ماهنالك أننى سأتجشم إرسال « بتى » فى عربة البريد ، وأرجو أن يتيسر لى ذلك . أما نحن الثلاثة فسنسافر فى عربتى ، و إذا لم ترغبا عندما نكون فى لندن أن تذهبا معى حيثما ذهبت فبها ونعمت ، ولا عليكما أن تخرجا دائما مع إحدى بناتى ، وأنا واثقة أن أمكما لن تعارض فى هذه الزيارة ، لأن جميع بناتى لحسن العظ لن تكن معى ، وقد لك فإن أمكما سترى أننى خير من برعاكما . و إذا لم أوفق فى تزويج إحدا كا قبل

انتها. هذه الزيارة فلن يكون ذاك ذنبي ، وكونا على ثقة أنني سأثني عليكما خيراً أمام جميع الشبان . »

وقال سيرجون: «أعتقد أن مسمريان لن تعارض في هذه الزيارة إذاواققت أختها الكبرى عليها ، وإنه ليعز على أن تُحرم من هذه المتفة البسيطة لأن مس داشوود لا ترغب في ذلك . ولذلك أنصح لكما أنتما الاثنين أن تسافرا إلى لندن عندما تسأمان الإقامة في بارتون ، دون أن تخبرا مس داشوود بذلك . »

فصاحت مسز جننجز: « نعم إن صحبة مس مريان ستسعدنى كثيراً سواء ذهبت مس داشوود أولم تذهب . كل مانى الأمر أنه كلا زاد العدد زاد السرور وأن وجودها معا يزيد من أسهما ، لأنه إذا ملت إحداها حديثى أنست بحديث أختها ، وسخرت من أطوارى النريبة وراء ظهرى ، ولكن إحداها لابد أن تصحبنى . رحمالة اللهم ! أنّى لى أن أعيش وحدى وأضيع وقتى سدى ، وأنا التى تعودت دائما أن أصحب شارلوت فى هدذا الشتاء اهيا بنايامس مريان نتعاهد على القيام بهذه الزيارة ، و إذا غيرت مس داشوود رأيها فيما بعد فبها ونعت » .

فأجابت مريان بحرارة: « شكراً ياماما ، شكراً جزيلا ! سأشكر لك هذه الدعوة أماحييت ، ويسمدنى كثيراً بل كل السعادة أن أوفق لقبولها ولكن أمى ، أمى المريزة الرقيقة \_ إننى أشعر بصواب ماقالته إلينور . و إذا كان غيابنا سيسبب لها شيئاً من الألم أوالتعب فما من شىء فيها أعتقد يمكن أن يغرينى بمفارقة أمى مو يجب إلا نفعل ذلك إذا هى عارضت فيه . »

فأعادت مسز جننجز تأكيدها بأن مسز داشوود يمكن أن تستغني عنهما تماماً ، وفهمت إلينور رغبة أختها في هذه الرحلة . ورأت أن رغبتها في لقاء مسترولي مرة أخرى جعلتها تضرب عرض الحائط بأي اعتبار آخر . لذلك أمسكت إلينور عن إبداء أية معارضة ، وا كتفت بأن فوضت الأمها البت في الأمر . على أنها لم تتوقع أن تؤيدها أمها في سعيها لمنع هذه الرحلة التي لم توافق عليها حرصا على مصلحة مريان ، ولأنه كان لديها هي من الأسباب الخاصة مايدعوها لتجنبها ، وكانت تعلم أن أمها تسارع إلى تلبية رغبات مريان ، ولذلك لم تتوقع أن تحمل أمها على ساوك سبيل الحذر في أمر لم تستطع قط أن تحملها على الارتياب فيه ، كما أنها لم تجرؤ أن تبين لأمها السبب في عدم ميلها هي إلى السفر . وكان تجاهل مريان \_ وهي التي لايمجبها العجب ، والتي تعرف أخلاق مسز جننجز كل للموقة ، وتبدى اشمئزازها الدائم من هذه الأخلاق – لكل هذه المتاعب ، وتغاضيها عن كل ما لابدأن يؤذى شعورها أشد الإيذاء جريا وراء شخص واحد ـ كل ذلك كان دليلا صارخا على منرلة ذلك الشخص في نفسم بحيث لم تستطع إلينور - على الرغم من كل ماحدث - أن تطيق مشاهدة هذا النظر.

ولما علمت مسز داشوود بهذه الدعوة رأت أن هذه الرحلة ستهيى، لكربعتيها كثيراً من أسباب الترفيه والتسلية كما آنست رغبة مريان فيها، فلم توافق على رفضهما للرحلة من أجلها، وأصرت على ضرورة قبولهما لهذه الدعوة فى الحال ثم أخذت تتنبأ \_ وهى تشعر بالبهجة والسرور كعادتها \_ بالفوائد التى ستعود عليهن جميعا من هذا القراق . قالت: « إننى مسرورة بهذه الرحلة ، وهي ما كنت أتمناه تماما . وسأفيد أنا ومرجريت منها كا تفيدان أنها . وحيما تسافران أنها وآل ميدلتون سنقضى الوقت بين الكتب والوسيق في سعادة وهدوء ! وستجدان عند عودتكا أن مرجريت قد زادت ثقافتها . وأنا أنوى إجراء بعص التغيير في غرفة نومكا كذلك ، وهو أمر يتسنى لى عمله الآن دون أن أزعج أحداً ، ومن الصوابأن تذهبا إلى لندن ، و بودى لو أن كل فتاة في مثل مركزكا ذهبت إليها ، لتتعرف أحوالها وملاهيها . وستكونات في رعاية امرأة تحمل بين ضاوعها عاطفة الأم ولا أشك في أنها ستحوط كما ببرها وعطفها وأكبر الظن أنكاستلقيان أخاكا ، ومهما يكن من عيو به وعيوب امرأته ، فإننى حياما أفكر في أبيه لا أحب أن تنفصم عرى المودة بينكما وبينه . »

وقالت إلينور : ﴿ على الرغم من أنك ذللت \_ بحرصك المعتاد على سمادتنا \_ كل عقبة يمكن أن تخطر ببالك فى سبيل هذه الزيارة فهناك اعتراض لا يمكن فى رأيى تذليله بسهولة ﴾ .

واكفهر وجه مريان .

قالت مسز داشوود: « وماذا تريد ابنتى العريزة الحكيمة أن تقوله ؟ ماهى العقبة الهائلة التى تريد أن تتحدث عنها ؟ أرجو ألا أسمع منك كلة عن نفقات الرحلة . »

« اعتراضی هو هذا : لا أعتقد أن صحبة مسر جننجز \_ برغم ما تكنه من الحب والعطف \_ من شأنها أن تبعث فينا السرور ، ولا أن رعايتها لنا من شأنها أن ترفع من قدرنا . » فأجابت أمها: « هذا محبح ، ولكنكما لن تكونا في محبتها \_ بميداً عن صبة غيرها \_ إلا قليلاً ، وستظهر ان دائما أمام الجمهور في صبة ليدي ميدلتون. »

وقالت مريان : ﴿ إِذَا كَانَتَ إِلَيْنُورَ تَحْشَى صحبة مَسْرَ جَنْنَجْرَ فَهَذَا عَلَى الْأَقَلَ لا يمنعنى من قبول دعوتها ، فأنالا أخشى تلك الصحبة . وفى وسعى أن أحتمل كل مضض من هذا القبيل دون عناء كبير . ﴾

ولم تبالك إلينور أن تبتسم لما أعربت عنه مريان من عدم اكتراثها بأخلاق امرأة ، كانت إلينور تتجشم كثيراً من العناء في حمل مريان على معاملتها بشيء من الأدب ، وصحت نيتها على الذهاب إلى لندن إذا أصرت أختها على هذه الرحلة لأتها لم تر من المناسب أن تترك مريان وشأنها أو تترك مسز جننجز \_ أثناء وقت راحتها في المنزل \_ تحت رحمة مريان . ومما دعاها إلى قبول ذلك أنها تذكرت أن إدوارد فيراوز \_ على قول لوسى \_ لن يكون في لندن قبل شهر فيراير وأن زيارتهما \_ إذا طالت \_ ستنتهى قبل هذا التاريخ .

قالت مسز داشوود : «إننى أصر على ذهابكما معا وهذه الاعتراضات ضرب من اللغو ، وستجدان متعة كبيرة فى زيارة لندن ، ولا سيا فى وجودكا معاً ، وإذا كانت إلينور نلتمس أية متعة ، فنى وسعها أن تلتمسها من مصادر مختلفة ، وربما وجدت بعض ذلك فى توثيق أواصر المودة بينها وبين أسرة زوجة أخيها . »

وكثيراً ماكانت إلينور تتمنى أن تسنح لها القرصة لتضعف من إيمان أمها بوجود علاقة حب بينها وبين إدوارد ، حتى تكون الصدمة عليها خقيفة حبيا تتكشف لها الحقيقة. فلما أشارت أمها إلى هذا للوضوع أقدمت إلينور على انتهاز هذه الفرصة لتنفيذ خطّها \_ وإن لم تأمل فى نجاحها كثيراً \_ فقالت بكل هدوه: إننى أحب إدواردفير ارز كثيراً ، ويسرنى دائما أن أراه ، أما من عداه من سائر أفراد الأسرة فسواء على أعرفتهم أم لم أعرفهم . ٥

قابتسمت مسر داشوود ولم تقل شيئا . ورفعت مريان عينيها في دهشة ورأت إلينور أنه بحسن بها أيضا أن تمسك لسابها . و بعد حديث وجير استقر الرأى نهائيا على قبول الدعوة قبولاً تاما فلا تسل عما شعرت به مسرز جننجر من السرور عندما بلنها هذا النبأ ولا عن العبارات التي أكدت فيها عطفها ورعايتها . ولم يقتصر هذا السرور عليها بل شمل سيرجون أيضا لأن أكبرما يخشاه هوالوحدة ، ولاريب أن إضافة شخص أوشخصين إلى أسرته في لندن يعد كَسْبًا . بل إن ليدى ميدلتون اهتمت بإظهار سرورها . أما الآنستان ستيل ولا سيا لوسى فلم يسعدها قط شيء في حياتهما كما أسعدها هذا النبأ .

ووافقت إلينور على هذه الرحلة التى تتمارض مع رغبتها ، وهى تشعر بامتعاص أقل مما توقعت أن تشعر به ، ولم يعد يهمها ـ فيما يتعلق بنفسها ـ أن تذهب أو لا تذهب إلى لندن ، ولما رأت أمها مسرورة بهذه الرحلة ، ورأت علائم السرور بادية فى نظرات أختها وصوتها وأحوالها ، وأنها عادت إلى نشاطها للمتاد ، وشعرت بأكثر من مرحها الممتاد لم يسمها إلا الرضا بهذه الرحلة ، ولم تشك فيا عسى أن ينجم عنها .

وكانت فرحة مريان تـكاد تزيد على السعادة بدرجة ، واستبد بها القلق، والشوق للرحلة ، وكان امتماضها لفراق أمها هو العامل الوحيد الذي لَطَف من

شدة شوقها إلى السفر ، وعندما حانت ساعة الوداع اشتدت بها لوعة الأسى ، ولم تكن لوعة أمها تقل عن لوعتها . وكانت إلينور هى الوحيدة من بين الثلاثة التى رأت أن الفراق لن يدوم طويلا .

وثم السفر فى الأسبوع الأول من شهر يناير على أن يسافر آل ميداتون بمدهما بأسبوع، وبقيت الآنستان ستيل فى البــــارك حتى تسافرا مع بقية أفراد الأسرة.



.

·

·

لم تـكد إلينور ترى نفسها في «العربة» مع مسز جننجز ، وتبدأ الرحلة إلى لندن تحت رعايتها وفي ضيافتها حتى أُخذت تقضى المجب من حالها وتتساءل : ما أقصر الفترة التي عرفت عنها هذه السيدة ، وما أشد التبان بيني وبينها في الطباع والسن ، وما أكثر الاعتراضات التي وجهتها إلى هذه الرحلة منذ أيام قلائل ، ولكن مريان وأمها تغلبتا على جميع هذه الاعتراضات أو تجاهلتاها في حماسة الشباب التي اشتركت فيها كل منهما على السواء. ولم تستطع إلينور على الرغم مماكان بساورها أحيانا من شك في وفاء ولني – أن تشاهد نشوة الآمال الحلوة التي غرت قلب مريان ، وتألقت في يريق عينها - دون أن تدرك أنها الاتشعر بأمل في المستقبل، بل تشمر بالكا بة بالقياس إلى مريان، ودون أن تدرك أنه يسرها أن تشارك مريان في اهمامها بالرحلة ، حتى تظل تنطلم إلى ماتصبو إليه ، وتحتفظ بنفس الأمل الذي ترجوه . على أن نوايا ولي لابد أن تتضح بصفة قاطعة بعد وقت قصير جدا ، وأكبر الظن أنه موجود في لندن بالفعل. وقد دل تلهف مهايان على الرحلة على ثقتها بوجوده فيها. وصممت إلينور لا على أن تستشف حقيقة أخلاقه في ضوء ملاحظتها هي أو أخبار غيرها فحسب ، بل صمت كذلك على مراقبة سلوكه تجاه أختها عن كثب حتى تستوثق من أخلاقه ونواياه قبل أن تتكرر بينهما الاجماعات · فإذا كانت نتيجة هذه الملاحظات غير مشجعة فقد صمت على أن تفتح عين أختها فى كل حال من الأحوال ، أما إن كانت مشجمة فقد وجب عليها أن تسلك طريقا آخر وهو أن تتحاشي كل مقارنة تنطوى على الأنانية بينها وبين أختها ، وأن تتجنب كل

مظهر من مظاهر الأسى من شأنه أن يقلل من شمورها بالرضا نحو سعادة مربان .

وقضين ثلاثة أيام في رحلتهن كان ساوك مريان في أثنائها بموذجا طيبا لما عسى أن تبديه في الستقبل نحو مسز جننجز من لين الجانب، ورقة المعاشرة. جَلَسَتْ صامتة طُول الطريق تقريبا مستغرقة في تأملاتها ، و قلما طابت نفسها بالكلام اللهم إذا انتزع منهاأحد الناظر الرائمة صيحة إعجاب توجيها لأختها فقط. ولذلك كفرت إلينور عن هذا السلوك، فأخذت على عاتقها مهمة المجاملة التي ارتضها لنفسها ، فأولت مسز جننجز أكرم رعاية فحادثهما ، وضحكت معها، وأصغت إليها ما استطاعت. وكانت مسز جننجز تعاملهما من جانبها بكل ماوسعها من ضروب العطف والبر، وتوفر لمما أسباب الراحة والمتعة، ولا شيء يضايقها إلا أنها عجزت عن حملهما على اختيار ألوان الغداء في النُّزُلُ و انتزاع اعتراف منهما بإيثار السلمون على القَدَّ ، أو لحم الدجاج المسلوق على شرائع لحم العجول . ووصلن لندن في الساعة الثالثة من اليوم الثالث . وسررن حين انطلقن من سجن «العربة» بمد تلك الرحلة، وتأهبن للتمتع بالدفء على ضوء نار طبية .

كان البيت جميلا مجهزا بأثاث جميل ، وسرعان مااحتات الفتاتان شقة مزودة بوسائل الراحة ، وكانت هى الشقة التى أقامت فيها شارلوت من قبل ، ولا يزال الإنسان يرى قوق سجاف للصطلى منظرا طبيعيا مرسوما على نسيج من الحرير الماون من صنع يديها ، مما يدل على أنها أفادت من السنوات السبم التى قضتها فى إحدى المدارس الكبرى بلندن .

وإذ لم يكن من الميسور أن يتم إعداد طعام النداء قبل ساعتين من وصولهما ، فقد اعترمت إلينور أن تقضى هذه الفترة فى الكتابة لأمها ، فجلست لهذا الغرض ، ولم تمض بضع دقائق حتى فعلت مريان نفس الشيء وقالت لها إلينور : « إننى أكتب خطابا للأسرة يامريان . أما يحسن أن ترجئي خطابك يوما أو يومين ؟ »

فأجابت مريان بسرعة وكأنها ريد أن تتفادى أى سؤال آخر: «لن أكتب لأمى . » فلم تقل إلينور شيئاً ، وخطر ببالها فوراً ، أنها تسكتب لولبي حمّا ، واستبطت من ذلك أنهما مخطوبان ، وإن حاولا إخفاء الخطبة ، وسرها هذا الاعتقاد ، وإن لم تتوافر الدلائل على صحته ، واستمرت فى كتابة الخطاب بخفة ونشاط ، ولم يستفرق خطاب مريان أكثر من بضع دقائق ، إذ لم يزد على أن يكون تذكرة . و بعد أن انتهت من كتابته طوته ، وأغلقته ، وعنونته بسرعة وخفة . واستطاعت إلينور أن تميز حرف « و » فى العنوان . ولم تسكد مريان تفرغ منه حتى دقت الجرس ، وطلبت إلى الساعى الذى لبى النداء أن محمل هذا الخطاب إلى صندوق البريد الخاص بالخطابات ذات البنسين ، وكان هذا هو الذى حسم مادة الشك فى الحال .

وظلت تشمر بالفرحوالمرح ، ولكن معشى من الاضطراب لم يسر أختها كثيراً ، وزاد هذا الاضطراب عندما اقترب المساء . ولم تسكد تذوق شيئاً من طعام الغداء ، وحيمًا عادتًا بعد ذلك إلى حجرة الاستقبال ، كانت تصفى لصوت كل عربة في لهفة واشتياق .

وكان من دواعى ارتياح إلينور أن مسز جننجز كانت مشنولة كثيراً في

حجرتها الخاصة ، فلم تستطع أن تلاحظ كثيراً مما حدث . وجيء بمعدات الشاى ، وكانت مريان قد شعرت بخيبة الأمل أكثر من مرة عندما تسمع دقاً على الباب المجاور ، وإذا بطارق يقرع الباب قرعا عاليا ، فهرولت نحو الباب، وخيم الصمت على الجميع ، ولم يكن من للمكن احمال هذا الصمت أكثر من بضع ثوان ، ففتحت مريان الباب ، وسارت بضع خطوات نحو السلم ، وأنصت برهة ، ثم عادت إلى الحجرة في اضطراب بنبيء عن اعتقادها أن الطارق هو ولي ، ولم تمالك من فرط السرور أن صاحت «وى ! إلينور ! إنه ولي ! حقا هو ولي ، و اوهت بإلقاء نفسها بين ذراعيه ، لولا أنها رأت كولونيل براندون .

وكانت صدمة أجل من أن تحتمل فى هدوء وسكينة ، فنادرت الحجرة من فورها ، وشعرت إلينور نحيبة الأمل كذلك ، ولكن تقديرها لكولونيل براندون حلها على الترحيب عقدمه ، وساءها كثيراً أن يلحظ رجل يحب أختها كثيراً أنها لاتشعر عند رؤيته إلا بالحزن وخيبة الأمل . ولكنها سرعان مارأت أنه لم يلحظ ذلك ، بل لحظ مريان ، وهى تفادر الحجرة ، بكثير من الدهشة والقلق نحيث لم ير فى سلوكها مايتنافى مع واجب المجاملة .

قال: ﴿ هُلُ أَخْتُكُ مُرْيَضَةً ؟ ﴾ .

فأجابت إلينور بلهجة يشوبها بعض الألم: إنها كذلك ، ثم تحدثت عن الصداع والكابة والإرهاق وعن كل شىء يسمح لها الأدب أن تعزو إليه سلوك أختها .

واستمع إلى كلامها بكل جوارحه ، ولـكن بدا عليه أنه يستجمع قواه

فكف عن الحديث فى الموضوع ، وأخذ من فوره يعرب عن سروره برؤيتهما فى لندرث ، ويواجه الأسئلة المعتادة عن رحلتهن ، وعمن خلفته وراءهن من الأصدقاء .

وبهذاالأسلوب الهادئ وبدون كثير من الاهمام من المجانبين استمرا يتجاذبان أطراف العديث ، وكلاهما يشمر بالانقباض والكابة ، وكلاهما شارد الفكر في وادر آخر ، وكانت إلينور تتوق كثيراً أن تسأله هل ولبي في لندن حينئذ ، ولكنها خشيت أن تؤلمه بسؤاله عن غريمه ، وأخيراً سألته من باب مجاذبة العديث : هل ظل مقيا في لندن منذ أن رأته آخر مرة ، فأجاب في شيء من الارتباك : « نمم ، لم أكد أفارقها من ذلك العين ، غير أني زرت ديلافورد مرة أو مرتين لبضعة أيام ، ولكن لم يتيسر لي قط أن أعود إلى بارتون . »

وكان هذا الجواب واللهجة التي قيل بها بما أعاد في الحال إلى ذهنها جميع الملابسات التي احتاطت بمفادرته هذا المكاث ، وما أثارته من قلق وشبهات في نفس مسزجننجز ، وخشيت أن يكون سؤالها قد تضمن من حب الاستطلاع أكثر مما شعرت به .

وسرعان ما دخلت مسز جننجز ، فقالت بمرحها الصاخب المعتاد : « إيها يا كولونيل ، إننى مسرورة برؤيتك أعظم السرور ، وآسفة لأنى لم أبادر بالحضور . معذرة لأنى اضطررت أن ألتى نظرة على ماحولى ، وأرتب أمورى ، إذ مضت فترة طويلة لم أحضر فيها إلى البيت ، وأنت تعلم الأشياء الصغيرة الغريبة التى يجبعلى الإنسان أن يعملها بعد أن ينيب عن منزله ، ثم على بعد ذلك أن أسوى

حسابي مع صانع «العربات». رباه ! لقد كنت في عنل دائب كالنحلة منذ النداء ولكن كيف عرفت يا كولونيل أنني سأصل إلى لندن اليوم ؟ »

« سمعت النبأ في بيت بالم حيث تناولت طعام الفداء . ٢

« عجبا ! تنديت هناك ؛ حسنا ! وكيف حالهم جميعاً ؟ وكيف حال شارلوت أنا أو كد أنها أصبحت رائعة . »

« مسر بالمر في سحة طيبة . وقد كلفوني أن أبلغك أنها ستزورك غدا . »

«حقا، لقد تبادر ذلك إلى ذهنى . والآن يا كولونيل أحب أن أقول لك: إننى جئت معى بفتاتين . أمامك الآن مهما واحدة، والأخرى في مكان آخر صديقتك مس مريان ، أيضا — وهو خبر لا يسوؤك سماعه . وأنا لا أدرى ماذا أنت فاعل ومسترولبي بها . نعم ما أجل أن يجمع الإنسان بين الشباب والجال نعم اكنت أتمتع بالشباب في ماضى الأيام ، ولكنى لم أحظ بالجال الرائع قط — نعم اكنت أتمتع بالشباب في ماضى الأيام ، ولكنى لم أحظ بالجال الرائع قط — واسوأتاه ! ولكنى ظفرت بزوج طيب جدا ، ولا أدرى كيف تحصل أجل امرأة على زوج خير منه آه ! وا أسفا عليه القد توفى منذ أكثر من ثمانى سنين ولكن حدثنى يا كولونيل أين كنت منذ افترقنا ؟ كيف حال شئونك للالية ؟ حبرى عن الحقيقة فليس بين الأصدقاء سر ! »

فأجاب بهدوئه المعتاد عن كل الأسئلة ، ولـكن دون أن يشنى غليلها فى واحد منها ثم أُخذت إلينور تعد الشاى ، واضطرت مريان إلى الحضور ثانية .

وبعد دخولها استفرق كولونيل براندون في الصمت والتفكير أكثر من ذي

قبل ولم تستطع مسز جننجز أن تحمله على البقاء طويلا . ولم يأت زائر آخر في مساء اليوم ، واتفقن جميعا على الذهاب إلى الفراش مبكرات .

واستيقظت مريان في صباح الفد ، وقد عادت إلى حالتها الطبيعية ، و بدت عليها أمارات السرور ، ويبدو أنها نسيت \_ في نشوة الأمل الذي ترجوه اليوم خيبة الأمل التي ألمت بها مساء أمس ، ولم يمض وقت طويل على تناولهن طعام الفطور حتى وقفت عربة مسز بالمر بالباب، وما هي إلا بضع دقائق حتى دخلت الحجرة وهي تضحك ، وفرحت بلقائهن جيعا فرحا لايدري المرء معه أهي أشد فرحاً بلقاء أمها أم بلقاء الآنستين داشوود ، وأبدت مزيد دهشتها لحضورهما إلى لندن وإن توقعت ذلك دائما ، كا أبدت شدة غضبها لقبولهما دعوة أمها بعد أن رفضتا دعوتها ، وإن لم تكن في الوقت نفسه لتغفر لهما لو أنهما تخلفتا عن الحضور!

وقالت : « مستر بالمر يسعده أن يراكا . ماذا تظنان أنه قال عندما سمــع بقدومكما مع ماما ؛ لقد نسيت الآن ماقال ، ولكنه قال كلاما غريبا مضخكا .»

و بعد ساعة أو ساعتين قضيتا فيها أسمته أمها حديثا شائقا ، أو بعبارة أخرى في توجيه مختلف الأسئلة عن معارفهما جميعا من جانب مسز بالمر ، افترحت هذه أن يصعبنها إلى بعض الحلات التجارية لشراء بعض ما يازمها فوافقت مسز جننجز وإلينور في الحال ، لأنهما أرادتا كذلك شراء بعض الأشياء ، ورفضت مريان الذهاب معيما بادى ، الأمر ، ولكنهما حلتاها على ذلك .

وحيثما ذهبن ، لم تكف مريان بصرها عن مراقبة الناس ، وفي بولد ستريت خاصة الذي كان يشتمل على معظم ما يلزمهما لم تكف عن تفحص الوجوه ، العقل و العاطفة )

وكذلككان ذهمهافى كل محل ذهبن إليه يشرد عن كل مايقع تحت أبصارهن، وعن كل شيء يسترعى نظرهن ويثير اهتمامهن ، و بدا عليها القلق وعدم الرضا في كل شيء يسترعى نظرهن ويثير اهتمامهن ، و بدا عليها القلق وعدم الرضا في كل مكان ، ولم تستطع أختها استشارتها في أى شيء ، وتلهفت على العودة إلى البيت، ولم تستطع أن تخفى ضجرها من مسلك مسز بالمر التي يسترعى نظرها كل جميل أو غال أو جديد في الأشياء ، وتتوق إلى شراء كل شيء ولسكها تتردد في شرائه، وتضيع الوقت بين الإعجاب والتردد .

وعدن إلى المنزل في ساعة متأخرة . وما إن وصلن إلى المنزل حتى طارت مريان إلى السلم وأعقبتها إلينور ، فوجدتها تشيح بوجهها الحزين عن المائدة ، عما دل على أن وابي لم يكن موجوداً .

وقالت الساعى حيمًا دخل يحمل بعض «الطرود» : « ألم يرد لى خطاب منذ أن خرجت؟ فأجاب بالنفى، ثم قالت: « هل أنت متأ كد من أن خادما أو بوابًا لم يترك لى خطابًا أو تذكرة؟ »

فأجاب الرجل بأن أحداً لم يأت بشيء .

فقالت فيصوت خافت يائس، وهي تلتفت إلى النافذة: « ما أغرب ذلك ! »

ورددت إلينور في نفسها، وهي تنظر إلى أختها في قلق: «حقاما أغرب دلك! لو لم تملم أنه في لندن لما كتبت إليه كما فعلت ، بل كانت كتبت إليه في كومب ماجنا . وإذا كان هو في لندن فما أغرب ألا يحضر أو يكتب إليها! آم يا أي العزيزة! لابد أنك أخطأت في الساح بعقد خطبة بين فتاة صغيرة السن كهذه ورجل لا نعرف عنه إلا القليل ، في مثل هذه الظروف الغامضة المريبة! إنى أتوق إلى استقصاء الخبر. ولكن كيف يطاق تدخلي؟ »

وقررت بعد شيء من الروية والتفكير إذا ظلت مريان كاسفة البال عدة أيام، كا يبدو عليها الآن، أن توضح لأمها بأقوى عبارة ضرورة استقصاء الأمر.

وتفدى معهما مسز بالمر وسيدتان كبيرتان من صديقات مسز جننجز المخلصات قابلتهما فى الصباح فوجهت الدعوة إليهما . ثم انصرفت السيدة الأولى عقب الشاى مباشرة للوفاء بمواعيدها المسائية . واضطرت إلينور أن تشارك فى إعداد مائدة لعبة الوست لغيرها من السيدات ، ولم تبد مريان نشاطا فى الأموين لأنها لا تعرف هذه اللعبة ، ولكنها على الرغم من أنها كانت حرة التصرف فى وقتها لم تقض المساء فى عمل شىء يجلب لها من السرور أ كثر مما وجدته إلينور ، بل قضته فى تجرع غصة الانتظار ولوعة الخيبة . وكانت تحاول أحيانا أن تسلى نفسها بالقراءة دقائق معدودات ولكنها لا تلبث أن تطرح الكتاب جانبا ، ثم تعود فتسلى نفسها بما هو أمتع من ذلك ، فتذرع الحجرة جيئة وذهابا ثم تتوقف هنيهة عند وصولها إلى النافذة على أمل أن تسم الدقة التي طال انتظارها ،

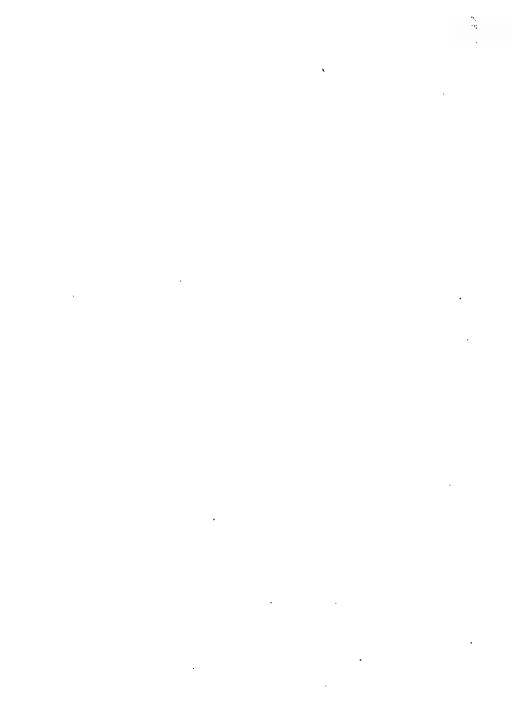

## العصَّلُ السَّاجُ وَالْعِسْرُونَ

قالت مسز جننجز عندماجلسن إلى مائدة القطور في صباح الفد: ﴿ إِذَا استمر هذا الطقس الجميل طويلا فلن يرغب سيرجون في مفادرة بارتون في الأسبوع القادم . إنه ليعز على المشتقلين بالصيد أن يحرموا أنفسهم متمة يوم واحد . وارحماه لهم ! إنني أرثى لهم دائما إذا حرموا هذه المتمة - إنه ايحزنني إذا حرموا منها . »

فصاحت مريان بلهجة المرح ، وهي تتجه إلى النافذة أثناء الكلام لتفحص حال الطقس : « هذا صحيح . لم يخطر ذلك ببالى . هذا الطقس سيحمل الكثير من هواة الصيد على البقاء في الريف . »

وكانت هذه ذكرى سعيدة أعادت إليها الشعور بالبهجة والمرح. وأردفت وهى تجلس إلى مائدة الفطور بوجه طلق « إنه طقس رائع لهم حقا. ما أجدرهم بأن يتمتموا به كثيراً ا ولكن ( بشيء من القلق الذي عاد إليها ) لا ينتظر أن يستمر هذا الطقس طويلا. ومن المؤكد أننا لن نرى المزيد منه في مثل هذا الوقت من السنة ، وبعد هذا المطر للتواصل . وسيبدأ الصقيع عما قريب ، وبكل شدة فيا أظن ، وربما كان ذلك بعد يوم أو يومين وهذا الاعتدال الزائد لا يمكن أن يستمر طويلا — نعم ، ربما بدأ الصقيع الهيلة ! »

وقالت إلينور، وهي تريد أن تحول دون أن تفهم مسز جننجر مقصداً خمها فهما واضحاً كما تفهمه هي : « أو كد أننا نرى سير جون وليدى ميدلتون في لـندن

في نهاية الأسبوع القادم . »

نعم بإعزيزتي ! أعتقد أننا سنراهما . ومارية دائما تركب هواها . »

وحدست إلينور في صمت : ﴿ وَالْآنَ سَتَرَسَلُ لَهُ خَطَّابًا عَلَى كُومَبٍّ ، فَى بريد اليوم . »

وا كنها إذا فعلت ، فإنها تكتب الخطاب وترسله خفية حتى لابقع عليه بصر أختها . ومهما تكن حقيقة الأمر، ومهما يكن من عدم شعور إلينور بالرضا عن ذلك ، فإنه لم يسمها أن تشعر بالكدر ، وهي ترى أختها تشعر بالبهجة والسرور ، فقد كانت مريان مسرورة، وسعيدة باعتدال الطقس، ولكنها كانت أسعد بتوقع الصقيع .

وقضين معظم ساعات الصباح فى ترك البطاقات فى منازل صديقات مسز جننجز لإخبارهن بقدومها إلى لندن ، وظلت مريان مشغولة طول الوقت بملاحظة أتجاه الريح ، ومراقبة تقلبات السهاء ، وتخيل حدوث تغيير فى الهواء .

« ألا تربن يا إلينور أن الجو أبرد الآن مما كان فى الصباح · يبدولى أن ثمة فرقا واضحاً جداً . إننى لاأ كاد أشعر بالدفء فى يدى حتى وهما فى الموفة (١) ولم يكن الجوكذلك بالأمس فيما أظن . ويبدو أن السحب تقشعت أيضا ، وأن السماء ستشرق بعد هنيهة ، وسنتمتع بجو صحو فى الأصيل ـ »

وكانت إلينور ينتابها الألم والسرور ، أما مريان فقدظلت على حال واحدة ،

<sup>(</sup>١) المونة ( Muff ) أسطوانة من فرو توضع فيها اليدان من طرفيها للتدنئة ( العرجم )

فكانت ترى فى ضوء الناركل ليلة ،وفى مظهر الجوكل صباح أعراض الصقيع المقبل التي لاشك فيها .

لم يكن ثمة من الأسباب ما يحمل الآنستين داشوود على الاستياء من أساوب معيشة مسزجننجز وصديقاتها ولا من مسلكها الذى اتسم إزاءهن بالبروالعطف وكانت تسوس أمورها المترنية على نحو لا يحد من حريبها على الإطلاق ، ولم تقم بزيارة أى إنسان تعلم أن التعرف به يؤذى شعورهما بوجه من الوجوه ، فيا عدا بعض صديقاتها في لندن اللاتي لم تقطع صلها بهن ، وهو ما دعاليدى ميدلتون إلى الأسف . ولما كانت إلينور تشعر براحة البال من هذه الناحية أكثر مم اتوقعت فقد تغاضت عما كان يعوزها من المتعة الحقة في اجتماعاتهم المسائية التي ينتظسم شملها سواء في داخل المنزل أو خارجه لالشيء إلا للعب الورق ، الأمر الذى لم تجد فيه كثيراً من التسلية .

وكان كولونيل براندون مدعواً لزيارة المنزل في أى وقت ، فكان يزورهما كل يوم تقريبا . وجاء ليشاهد مريان ، ويتحدث إلى إلينور التي كانت تجد في حديثه من الارتياح أكثر بما تجد في أى شأن من شئون الحياة اليومية، وإن شعرت في الوقت نفسه بقلق بالغ لاهمامه الدائم بأختها . وكانت تخشى أن يزداد هذا الاهمام قوة ، وتحزن لما كان يبدو في نظراته إلى مريان من الجدوالاهمام ، ولم يكن ثمة شك في أن حالته النفسية أسوأ بما كانت عليه في بارتون .

وثبت بعد قدومهما إلى لندن بنحو أسبوع أن وابي قدم إليها أيضا ، فقد رأتا بطاقته على النضد ، عندما عادتا من ترهمهما الصباحية في « العربة » صاحت مريان: « عجبا ! لقد زارنا أثناء نزهتنا » وسرت إلينور حيماً تأكدت من وجوده في لندن، وقالت لأختها مؤكدة: «ثقى أنه سيعود إلى زيارتنا غداً » ولكن يبدو أن مريان لم تسمعها ، وعندما دخلت عليهما مسز جننجز هربت من الحجرة ومعها البطاقة الثمينة .

وسرت إلينور بهذا الحادث، ولكنه أعاد إلى أختها ماسبق بن أكثر مما سبق أن شعرت به من الاضطراب، فلم يهدأ بالها منذ تلك اللحظة؛ وظلت تتوقع حضوره فى كل ساعة من ساعات النهار إلى حد جملها تعرف عن كل عمل وأصرت على البقاء وحدها بالمنزل فى صباح الغد عندما خرج غيرها.

وكانت إلينور مشغولة البال بما عسى أن يجرى فى بركلي ستريت أثناه غيامهما . فلما عادتا نظرت إلى وجه آختها هنيهة ، وكانت هذه النظرة كافية الدلالة على أن ولبي لم يعد للزيارة ، وحينئذ وردت تذكرة ووضعت على المنضدة .

فصاحت مريان وأقبلت مسرعة « لي ! »

« لا ياسيدني ، بل هي لر بة البيت »

ولكن مريان لم تقتنع بذلك ، فتناولتها من فورها .

« حقا إنها لمسز جننجز . إنه لشيء يغيظ! »

ولم تستطع إلينور أن تظل صامته فقالت «كأنك تتوقمين خطابا! »

« نعم قليلا لا كثيراً . »

وأطرقت هنيهة ثم قالت « أنت لاتثقين بي يامريان . »

« نـم ، إلينور ، هذا تأنيب منك — منك يامن لاتثقين في أحد! »

فردت عليها إلينور في لهجة يشوبها بعض الاضطراب«منى أنا !حقايامريان ليس لدى ما أقوله . »

وقالت مريان بحدة: « وكذلك أنا .كلانا سواء · ليس لدى إحدانا ماتقوله · ليس لديك لأنك تكتبين الرسائل ، وليس لدى لأنى لا أخنى شيثا . »

وتألمت إلينور لتهمة التكتم التي وجهت إليها ، ولم يسعها أن تنفيها ، ولم تمدر كيف تطالب أختها في هذه الظروف بالمزيد من الصراحة . ٣

وسرعان ماحضرت مسز جننجز وتسامت التذكرة فقرأتها بصوت عال ، فتبين أنها مرسلة من ليدى ميدلتون تملن فيها قدومها هي وزوجها إلى كوندوى ستريت ليلة أمس ، وندعو أمها وقريبانها إلى زيارتها في مساء الفد قائلة ، إن المانع من قدومهما إلى بركلي ستريت هو مشاغل سيرجون من جهة ، وإصابتها هي بزكام شديد من جهة أخرى ، وقبيات الدعوة ، ولكن حياً أزفت ساعة الزيارة لقيت إلينور بعض العناء في إقناع أخها بمرافقها في هذه الزيارة، لأنها لم رولي حتى الآن ، على الرغم من أن واجب المجاملة نحومسز جننجز كان يقضى بذهابها مع أخها ، ولذلك كانت مريان تكره أن تخرج لتسرى عن نفسها ، بقدر ما كانت تكره أن بزورها مرة أخرى أثناء غيابها .

ولما انقضت السهرة وجدت إلينور أن طبع الإنسان لا يتفير تغيراً ماديا بتغير المكان و ذلك أن سير جون على الرغم من قلة إقامته بلندن ، استطاع أن بجمع حوله ما يقرب من عشرين شابا ، وأن يرفه عمهم بإقامة حفلة رقص لهم ولكن ليدى ميدلتون استنكرت هذا العمل لأنها رأت أن إقامة حفلة رقص لم تتخذ لها

العدة أمر جاً ترفى الريف ، أما فى لندن حيث يهتم الناس بالرشاقة والأناقة، وحيث يتعذر توافرهما فكانت ترى أمها تضعى بالشىء الكثير من أجل الترفيه عن بضع فتيات ، حين يعلم الناس أمها أقامت حفلا راقصا صغيراً يشهده ستة أو تمانية عشر شخصا ، وعازفان على الكان ، ولا يقدم فيه سوى طعام يسير . »

وكان مستر بالمر وزوجته من بين المدعوين الحفل، ولم يكن قد رأينه منذ وصولهن إلى لندن، وعندما دخلن، لم يبد ما يدل على أنه يعرفهن، لأنه كان يحرص ألا يظهر أى اهتام بجاته، والذلك لم يكن يقترب منها قط، ونظر إليهم بازدراء دون أن يبدو عليه أن يعرف من هن، واكتنى بأن أوما برأسه إلى مسز جننجز من الجانب الآخر من الحجرة، وألقت مريان نظرة واحدة على أرجاء الحجرة عند دخولها، وكانت هذه النظرة تكنى الدلالة على أنه ليس موجودا فيها - وجلست وهي لا تريد أن تشعر بالسرور، ولا أن تبعث السرور في أحد، و بعد أن اجتمع الشمل بما يقرب من ساعة، وثب مستر بالمر نحو الآنستين داشوود ليعرب لها عن دهشته لقدومهما إلى لندن، على الرغم من أن كولونيل براندون علم أول ما علم بنياً قدومهما في بيته، وأنه هو نفسه علق بكلام غريب عندما بلغه أنهما سيأتيان.

قال : «كنت أظن أنكما في ديفونشاير . »

فأجابت إلينور : «صحيح! a

ه ومتى تعودان اليها؟ »

« لا أدرى . » وهمكذا انتهى الحديث .

ولم يكن الرقص أبغض إلى نفس مريان في أى يوم من أيام حياتها منه

ف مساء ذلك اليوم ، ولم تشعر بتعب منه كما شعرت في ذلك الوقت ، وشكت من ذلك عندما عادت إلى بركلي ستريت .

قالت مسز جننج: « نعم نعم! إننى أعرف السبب جيدا . لو أن شخصا معينا لا أذكر اسمه كان حاضرا لما شعرت بشى، من التعب قط، والحق أنه لم يكن بجمل به ألا يلبي دعوتك إلى لقائه . »

فصاحت مریان : « دعوتی ! ·

« هذا ما أخبرتني به ابنتي ميدلتون، لأنه يبدو أن سير جون قابله في مكان ما في الشارع صباح اليوم ٠ »

فلم تقل مريان شيئاً ، ولكن بدا عليها أشد الألم. وحفز هذا الحادث إلينور إلى ضرورة القيام بعمل يخفف من آلام أختها ، فصممت أن تكتب لأمها صباح الغد ، وتثير فى نفسها الخاوف على سحة مريان ، فتحملها بذلك على استقصاء الخبر الذى كانت تتوق إلى معرفته من زمن طويل ، وزادها تصميا على ذلك الأمر أنها رأت مريان - عقب طمام الغطور فى الغد - تعاود الكتابة إلى ولبى ، لأنه لم يكن ثمة مجال للظن بأنها تسكتب لأحد سواه ، »

وفى منتصف ذلك اليوم خرجت مسزجننجز وحدها لبعض شأنها ، فأخذت إلينور فى كتابة الخطاب فى الحال ، على حين استبد القلق بمريان بحيث لم تقو على العمل أو الحديث ، بل أخذت بمشى من نافذة إلى أخرى ، أو تجلس بجانب للدفأة مستنرقة فى تأملاتها الحزينة . وقد اصطنعت إلينور لهجة الجد فى مخاطبة أمها فقصت عليها كل ما حدث ، وأفصت لها بما يساورها من الشك فى وفاء ولى ، وناشدتها باسم الواجب والحبة أن تطلب إلى مريان الإفصاح عن حقيقة علاقتها بولى .

ولم تـكد تنتهي من كتابة خطامها حي سمعت طارقا يدق الباب ، و إدا به كولونيل براندون، وكانت مريان قد رأته من النافذة، فنسادرت الحجرة قبل دخوله لأبها كانت تكره أن ترى أحدا كائنا من كان . وكان يبدو سام الوجه على غير عادته ، وجلس دون أن يتفوه بكلمة ، و إن أعرب عن ارتياحه لأنه وجد مس داشوود وحدها ، وكأنه يريد أن يسر لها بأمر خاص. وأيقنت إلينور أن لديه خبرا يتصل بأخَّها يريد الإفضاء به ، فأخذت تترقب في شوق ولهفة أن يبدى به . و لم تـكن هذه أول مرة شعرت فيها بمثل هذا اليقين لأنه حدث من قبل \_ أ كثر من مرة ـ أن كان يبدأ حديثه قائلا \* ﴿ إِن أَختَكَ اليوم ليست على ما يرام » أو « يبدو أن أختك مكتئبة » ويبــدو أنه يوشك أن يفضى بنبأ أو يسأل عن أمر يتصل بها . و بعد صمت استمر عدة دقائق ، قطم الصمت وسألها بصوت يخالجه بعض الاضطراب متى يهنئها بأخ لها وفوجئت إلينور بهذا السؤال، ولم تكن مستعدة للاجابة عنه، فاضطرت أن تسلك المسلك العادي البسيط في مثل هذا الموقف فسألته : ماذا يعني ؟ فأجابهــا وهو محاول الابتسام : « إن خطبة أختك لمستر و لبي أمر يعرفه الجميع . »

فردت إلينور : ﴿ لَا يُمَـكُنُ أَنْ يَعْرَفُهُ الجَمِيعُ لَأَنْ أَسْرَتُهَا ذَاتُهَـا لَا تَعْرَفُ هذا الخبر . »

فبدت عليه الدهشة وقال: « معذرة! إنى أخشى أن يكون سؤ الى مجافيا للأدب، و لكن لم يتبادر إلى ذهنى أن فى الأمر سرا ، لأنهما يتراسلان علانية وحديث زواجهما على طرف كل لسان. »

« أنى يكون ذلك ؟ ومن أنبأك هذا؟ »

« كثيرون — بعضهم لا تعرفين عنه شيئا ، و بعضهم تعرفينه جيدا ، مسز جننجز ومسز بالمر وآل ميدلتون . ومع ذلك لم يسعنى أن أصدقه ، لأنه حيث لا يميل الإنسان إلى تصديق شيء فإنه يلتمس دائما من الأسباب ما يؤكد شكوكه لو لا أنى رأيت بطريق الصدفة فى بد الخادم ، وهو يفتح لى الباب اليوم خطابا بخط أختك معنو نا باسم مستر ولي . لقد جثت لأعرف الخبر ، ولكنى اقتنعت قبل أن أسأل ، هل تم الاتفاق نهائيا على كل شيء ؟ هل من المستحيل أن ؟ ولكن ليس لى أى حق ، ولم يكن من الممكن أن تتاح لى الفرصة للنجاح . ولكن يمس داشوودا فإنى أعتقد أنى أخطأت لأنى أسرفت فى القول ، ولكنى معذرة يامس داشوودا فإنى أعتمد كل الاعتماد على حكمتك وفطنتك . قولى لى الأمر قد تم البت فيه نهائيا ، وأنه لا فائدة ترجى من بذل أية محاولة ،وأن الرأى قد استقر على كتمان الأمر ، إن كان الكمان مكنا .

لقد تأثرت إلينور كثيرا بهذه الكلمات التي تضمنت اعترافا صريحا بمحبته لأختها . ولم تستطع أن تجيبه على الفور . وحتى حيما استجمعت قواها أخذت تقلب في ذهنها بعض الوقت أنسب جو اب يمكن الرد به على سؤاله . وكانت لا تعرف كثيرا عن حقيقة الوضع القائم بين ولبي وأختها بحيث إذا حاولت أن توضعه له كان إيضاحها عرضة لأن يزيد على الحقيقة أو ينقص منها ومع ذلك كانت تعتقد أن محبة مريان لولبي لا تدع مجالا للا مل في نجاح كولونيل براندون مهما كانت نتيجة هذه الحبة ، وفي الوقت نفسه أرادت أن تحمى سلوك أختها من اللوم ، فرأت بعد إمعان النظر أن الحكمة والشفقة تقضيان بأن تقول أكثر مما تعرفة أو تعتقده ، فلذاك اعترفت بأنها لا تشك في أنهما بتبدادلان

الحب ولا تدهش لأنهما يتراسلان ، على الرغم من أنهما لم يخبراها بحقيقةالعلاقة القائمة بينهما .

وأصنى إليها باهمهم مقرون بالصمت . وحيما انتهت من كلامها بهض من مقدده في الحال وقال بصوت عاطني : « أثمني لأختك كل سعادة يمكن أرب يتصورها المقل ، وأتمني لولبي أن يسمى جاهدا لأن يكون جديرا بهدا سأذن و انصرف .

ولم يبعث هـذا الحديث فى نفس إلينور شيئا من الارتياخ ، ولم يخف مايساورها من قلق بشأن الأمور الأخرى ، بل — على العكس — جعلها تعتقد آسفة أن كولونيل براندون يشعر بلوعة الآسى ، ولم يكن فى وسعها أن تتمنى حتى إذالة هذه اللوعة ، وذلك لاهتمامها بنفس الأمر الذى من شأنه أن يزيد هذه اللوعة .

## الفك فالتنافئ وأليشرون

لم يحدث خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة التالية ما يدعو إلينور إلى الأسف على ما أقدمت عليه من السكت بة لأمها . ذلك أن ولي لم يحضر ولم يكتب . وكانت هي وأختها على موعد مع ليدى ميدلتون لمرافقتها في نهاية هذه المدة إلى إحدى الحفلات التي تخلفت عنها مسز جننجز، لتوعك صغرى بناتها . واستعدت مريان لهذه الحفلة دون أن يبدو عليها أى مظهر من مظاهر الأمل أو السرور ، إذ كانت منقبضة الصدر ، غير مهتمة عظهرها ، يستوى لديها الخروج أو البقاء في منزل ، وظلت جالسة بجانب المدفأة في حجرة الاستقبال ، بعد تناول الشاى ، إلى أن وصلت ليدى ميدلتون ، دون أن تتحرك من مقمدها قط أو تغير من جلستها ، وهي مستفرقة في أفكارها ، غير شاعرة بوجود أختها ، وحيما بلغها أخيرا أن ليدى ميدلتون تنتظرهما لدى الباب تنبهت ، وكأ عا نسيت أنها على موعد معها .

ووصلى فى الموعد المناسب إلى المكان القصود. وما إن انصرفت «اامر بات» التى اصطفت أمامهن حتى نزلن من «العربة» ، وصعدن فى الدرج، وسمعن أسماء هن تعلن من «بسطة» إلى أخرى بصوت مسموع ، ودخلن حجرة تتلاً لا فيها الأنوار ، وتعج بالمدعوين ويشتد فيها الحر بدرجة لا تطاق ، و بعد أن أنحنين مسلمات على ربة الدار أذن لهن بالجلوس مع الحاضرين ، ومشاركهم فى حر المكان وضيقه وقد زاد حضورهن منهما بحسكم الضرورة . و بعد أن قضين بعض الوقت فى كلام قليل ، وعل أقل ، جلست ليدى ميدلتون إلى إحدى موائد «الكازينو»

ولم تردمريان أن تتنقل في الحجرة، فجلست هي وإلينور بالقرب من المائدة بمد أن أسمدها الحظ بالجلوس عل بعض السكر اسي .

و إنهما لكذلك وإذا بإلينور تلمح ولبي واقفا على مقربة منهما ، ومنهمكا في الحديث مع إحدى الفتيات الأنيقات ، وسرعان ما التقت عينها بعينه ، فأنحنى لها من فوره ، ولكن دون أن يحاول الهكلام معها ، أو يقترب من مريان ، و إن لم يسمه إلا أن يراها ، ثم واصل حديثه مع السيدة المذكورة . ولم تتمالك إلينور أن تلتفت إلى أختها لترى هل لم تلاحظ حديثه مع السيدة ، فبصرت به مريان في تلك اللحظة لأول مرة ، فتألقت أسارير وجهها من الفرحة ، وهمت بانتوجه اليه في الحال لولا أن أختها أمسكت بها .

وصاحت : ﴿ وَاطْرُ بَا ۚ إِنَّهُ هَنَا لَ إِنَّهُ هَنَا لَا وَاعْجِبًا ! مَالُهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى ؟ لمــاذًا لَا أَكُلُهُ ؟ ﴾

فصاحت إلينور:« أرجوك ، أرجوك أن تتذرعى بضبط النفس ،ولاتظهرى شعورك لكل واحد من الحاضرين ، فر بما لم يلاحظ هو وجودك حتى الآن . »

ولكن ذلك كان أكثر بما تستطيع مريان أن تعتقد، ولم يكن ضبط النفس فى تلك اللحظة أمراً فوق طاقتها فحسب ، بل مخالفا لرغبتها كذلك، فجلست على أحر من الجحر، وارتسم ذلك على كل قسات وجهها.

وأخيراً التفت حوله مرة ثانية ، ونظر إليهما ، فنهضت واقفة تناديه باسمه بصوت يم على الحب، ومدت يدها إليه ، فاقترب منهما ، وأقبل على إلينور أكثر ممما أقبل على مريان ، وكأنه يريد أن يتحاشى عينها ، وألا ينظر إليها ، واستفسر بلهجة خاطفة عن مسز داشوود ، وسأل كم لبنتا فى لندن . فذهلت إلينور لهدفه اللهجة ، ولم تحر جو ابا ، أما أختها فقد بدا عليها الانفغال فى الحال ، وتضرج وجهها ، وصاحت بصوت ينم على أشد الفضب ، « عجبا لك يا ولبى ! ما معنى هذا ؟ ألم تقسلم خطاباتى ؟ ألا تريد أن تصافحنى ؟ »

ولم يستطع حينند أن يتجنب مصافحتها ، واكن بدا عليه الألم حين لمس يدها ، وأمسك بها هنيهة . وكان ظاهراً في أثناء ذلك أنه يحاول أن يستجمع قواه وراقبت إلينور ملامح وجهه ، فبدا عليها المزيد من الهدوء والطمأنينة .. و بعد أن أطرق هنيهة قال بهدوء :

تشرفت بزيارتكما فى بركلى ستريت بوم الثلاثاء الماضى ، وأسفت كثير 1 لأن الحظ لم يسمدنى بلقائكما ولقاء مسز جنتجز فى المنزل . وأرجو ألا تكون بطاقتى قد فقدت . »

وصاحت مریان باهجة تعبر عن أشد القلق « ولكن ألم تنسلم خطاباتى؟ أعتقد أنك ارتكبت بعض الخطأ ـ بل خطأ جسيما . ما معنى ذلك ؟ بربك يا ولى حدثنى ما الخبر؟ »

فلم يحر جوابا ، واربد محياه ، وعاد إليه كل ما بدا عليه من الارتباك . ولكن ما إن وقع بصره على الفتاة التي كان مجادثها ، حتى بدا وكأنه أحس بضرورة التظاهر بضبط النفس ، فاسترد قواه ، و بعد أن قال : « نعم ، سررت حين بلغنى نبأ قدومكما إلى لندن ، وهو النبأ الذي تكرمت فأباغتنى إياه ، أنحنى أنحناءة خفيفة ، وأنصرف مسرعاً إلى صديقته ،

و بدت مریان شاحبة الوجه ، عاجزة عن الوقوف ، فارتمت فی کرسیها ، وخشیت الینور أن یغشی علمها فی أیة لحظة ، فحالت بیمها و بین رؤیة غیرها ، وأخذت تنعش قواها بماء الخزامی .

وصاحت بمجرد أن استطاعت الكلام: «اذهبي إليه يا إلينور، وقولى له: لا بد أن أراه ثانية -- وأن أتحدث إليه حالا -- إنني لن أستريح -- لن يهدأ لى بال لحظة واحدة حتى يوضح لى ذلك -- أخشى أن يكون ثمة سوءتفاهم شديد -- هيا اذهبي إليه في الحال . »

« أنى بكون ذلك ؟ كلا يا عزيزنى مريان ، انتظرى . ليس هذا مكان الإيضاح · انتظرى إلى غد فقط . »

على أن إلينور استطاعت بصمو بة أن تمنع أختها من التوجه إليه بنفسها ، وتنظر عليها إن تهدى من ثورتها ، وتنتظر متظاهرة بالتجلد على الأقل ، حتى تتحدث معه على انفراد و بصورة مجدية ، ذلك بأن مربان أخذت تبكى على حالها دون انقطاع ، وتندب حظها بصوت خافت . ولم تلبث إلينور أن رأت ولبي وهو يغادر الحجرة متجها صوب الدرج ، فأخبرت مريان أنه انصرف وأنه يستحيل عليها التحدث معه في ذلك المساء ، وكان ذلك حجمة جديدة تذرعت بها إلينور لتعيد إليها الهدو ، والسكينة ، فتوسلت مريان إلى أختها أن ترجو ليدى ميدلتون أن تمود معهما إلى المنزل ، لأبها لا تستطيع الانتظار لحظة واحدة لما تشعر به من الألم .

ولما علمت ليدى ميدلتون أن مريان ليست على ما يرام ، تلطفت فوافقت في الحال على إجابة رغبتها على الرغم من أنها وصلت إلى منتصف الشوط في لعبة الورق فسلمت الورق إلى صديقة لها ، وانصرفت بمجرد أن جاءت «المربة» . ولم تنبس إحداهم بكامة أثناء عودتهما إلى بركلى ستريت . وكانت مريان تعانى سكرة الألم في صمت و يغانبها الأسى إلى حد يعز معه البكاء . ولحسن الحظ لم تعد معهما مسز

جنبعر ، فاستطاعتا أن تدخلا حجرتهما فى الحال ، واستنشقت مريان بعض النشادر ، فانتمشت قليلا ، وسرعان ما خلعت ملابسها ، ورقدت فى فراشها . وبدت عليها الرغبة فى البقاء بمفردها ، فخرجت أختها من الحجرة وظلت تنتظر عودة مسز جننجز ، وأتاح لها هذا الانتظار من الوقت ما استطاعت فيه أن نذكر فى أحداث الماضى .

ولم تستطع أن تشك في قيام نوع من الخطبة بين ولبي ومريان ، ولا أن نشك في أن ولبي قد مل هذه الخطبة ، لأمها لم تستطع - على الرغ من تشبث مريان بأذيال الأمل - أن تعزو مثل هذا المسلك إلى حدوث خطأ أو سوء تفاهم أيا كان نوعه ، وأنه لا تفسير لهذا المسلك إلا أن عاطفته نحو مريان قد تغيرت . وربما ازدادت إلينور مخطاً عليه لو لم تلاحظ عليه من الارتباك ما دل على شعوره بسوء تصرفه ، كامنعها ذاك الارتباك أن تعتقد أنه بلغ من الحطة والدناءة بحيث يتلاعب بعواطف أختها دون مقصد شريف ، ورأت إلينور أنه يحتمل أن يكون غيابه على نسيانه .

وعند ما فكرت إلينور فيا سببه هذا النقاء لمريان من الآلام ، وما يحتمل أن يترتب عليه من آلام أشد وأنكى ، لم يسعها إلا أن تشعر بأشد القلق . وعند ما قارنت نفسها بمريان رأت أنها أحسن منها حالا لأنها طالما قدرت إدوارد كما قدرته من قبل ظلت قريرة الدين مهما افترقا في للستقبل . واكن جميع الظروف التي من شأمها أن تزيد من مرارة هذا الفراق الأليم تحالفت فيا يبدو – لتزيد من شقاء مريان بالانفصال الهائي عن ولبي – انفصالا عاجلا لا رجعة فيه .

#### الفيكة لالتايتغ والعشرون

كانت مريان تنحنى - وهى فى نصف ثيابها - على إحسدى قواعد النافذة لتستضىء بالنور الضئيل الذى ينفذ منها وتكتب بالسرعة التى يسمح بها الدمع المتون المنهمو من مقلتيها ، وذلك قبل أن توقد الخادمة النار فى الغد ، وتسطع الشمس فتبدد بأشعتها البرد والظلام فى صباح يوم من أيام شهر يناير ، وهبت إلينور من نومها على صوت بكائها واضطرابها ، فرأتها على تلك الحال وقالت بعد أن نظرت إليها بضع دقائق فى قلق وصمت بلهجة تفيض رقة وحناناً:

« مريان ! هل لي أن أسأل ؟ » --

فأجابت «كلا! إلينور ، لا تسألى شيئًا ، وستمرفين كل شىء بمد هنمة . »

ولم يدم الهدوء اليائس الذي قالت به هذه المكلات أكثر من الفترة التي تكلمت فيها ثم عادت في الحال إلى ما كانت عليه من البكاء والأسى . ومضت بعض الدقائق قبل أن يتسنى لها الاستمرار في كتابة الحطاب ، وكانت العبرات التي تعبر عما يخالجها من الأسى \_ فتضطرها أحياناً إلى الإمسالة عن الكتابة \_ دليلا كافياً يؤيد ما شعرت به إلينور من أنها تكتب في الغالب إلى ولبي للرة الأخيرة .

وأحاطتها إلينور بما وسعها من ضروب الرعايه والاهتمام فى هدو، و بدون تطفل، ولولا أن مريان توسلت إليها بحدة وهى فى أشد حالات الغضب ألا تحكلها بأى حال من الأحوال، لبذلت للزيد من الجهدد لتهدئة أعصابها

والتحفيف من آلامها . وإزاء ذلك كان من الخير لكل منها أن تبتعد عن الأخرى . وكانت حالة القلق التى تشعر بها مريان لاتسمح فحسب ببقائها لحظة واحدة فى الحجرة بعد أن لبست ثيابها ، بل كانت تتطلب أيضا العزلة والتنقل المستمر معا . لذلك أخذت تتجول حول المنزل حتى حان موعد الفطور ، متحاشية أن ترى أى إنسان .

ولما حان موعد الفطور لم تأكل ولم تحاول أن تأكل شيئًا ، وأخذت إلينور توجه كل همها لا لجلها على الطمام ولا الرثاء لحالما ، ولا التظاهر بحبها ، ولكن لصرف أنظار مسز جننجز إليها هي .

وقد استمر الفطور بعد الوقت لأنه كان الوجبة المحببة إلى مسز جننجز . وبعد أن فرغن منه ، حلسن حول مائدة الشغل ، وإذا بالخادم يآتى بخطاب لمريان فأخذته بقوة ، ثم اربد وجهها ، وجرت من الحجرة في الحال . وفهمت إلينور من ذلك بوضوح كما فو كانت قرأت العنوان ، أنه من ولبي ، فشعرت باشمتراز شديد لم تستطع معه أن ترفع رأسها ، وسرت في أوصالها رجفة خشيت أن تكون مسز جننجز قد لاحظها ، ولكن هذه السيدة لم تلحظ إلاأن مريان تسلمت خطابا من ولبي ورأت فيه مجرد نكتة طيبة ، فلم تأخذ الأمر مأخذ الجد إذ أعربت عن أملها، وهي تضحك ، أن ترى فيه مريان مايسرها . أما ما اعترى إلينور من هم وكرب فإن مسز جننجز كانت مهمكة في قياس خيوط الصوف اللازم لسجادتها محيث لم تلاحظ شيئا على الإطلاق ، بل واصلت حديثها في هدو ، فقالت بعد خروج مريان :

ه صدقینی أننی لم أر فی حیاتی فتاة شهیم حبا كا تقمل مریان! إن بنانی لم

يكن شيئا بالنسبة لها ، وكن مع ذلك فى غاية الفباء . أما مس مريان فهى تختلف عن ذلك تماما . إننى أرجو من صميم فو ادى ألا يضطرها إلى الانتظار طويلا لأنه من المحزن أن يراها الإنسان ، وقد بدت عليها أمارات اليأس والمرض . ليت شعرى متى يتزوجان ؟ »

و اضطرت إلينور إلى الإجابة عن هذا السؤال على الرغم من أنها كانت أشد ما تسكون عزوفاً عن السكلام فى ذلك الوقت . والذلك تكلفت الابتسام فقالت : « هل تعتقد إن الأمر مجرد نكتة ، وهل تعتقدين أن أختى مخطوبة لولبي ؟ لقد كنت أعتقد أن الأمر مجرد نكتة ، والذلك أرجو ولكن يبدولى أن سؤالا كهذا يدل على أنه أكثر من نكتة . والذلك أرجو أن تكونى على بينة من الأمر بعد اليوم . إننى أو كد لك أنه لاشىء يدهشنى أن أسمع أنهما سيتزوجان . ٥

و واخجلتاه ، واخجلتاه مس داشوود! كيف تقولين ذلك! أاسنا جميعا نعلم أسها لابد أن يتزوجا وأسها غارقان في الحب إلى آذانهها منذ أول لحظة التقيا فيها الألم أرها في ديفو نشاير كل يوم وطول اليوم ؟ أولم أعلم أن أختك جاءت إلى لندن بقصد شراء ملابس الزفاف ؟ دعى عنك ذا ، فإنه لا ينطلي على . الأنك تجيدين أساليب المكر والخداع تظنين أن الناس ليست لهم عقول يفقهون بها؟ ولكن في وسعى أن أقول لك: إن الأمر ليس كا تقولين لأز، الخبر قد شاع وذاع في جميع أنحاء اندن منذ بعيد ، وأنا أحدث به كل إنسان ، وكذلك تفعل شارلوت . »

فقالت إلينور بلهجة الجدة «الحق ياسيدنى أنك مخطئة . والواقع أنك تعملين عملا غير كريم حين تنشرين هذه الشائمة، وستمرفين أنك كنت مخطئة ، و إن كنت لا تصدقينني الآن . »

فضعكت مسزجننجر ثانية ، ولكن إلينور لم ترغب فى المزيد من الحديث، وكانت تتوق على كل حال لأن تعرف ما كتبه وليى فأسرعت إلى حجرتها ، وما إن فتحت الباب حتى وجدت مريان مستلقية على الفراش تكاد محنقها العبرات ، وبإحدى يديها خطاب و بجانبها خطابان أو ثلاثة . فاقتر بت منها إلينور ، ولكن دون أن تتفوه بكلمة ، أو جلست على الفراش وأخذت يدها فقبلها كنان عدة مرات ثم أجهشت بالبكاء ، وكان بكاؤها لايقل فى البداية عن بكاء مريان ، وشعرت هذه — وان لم تقو على الكلام — بما ينطوى عليه هذا المسلك من حب وحنان ثم ألقت - بعد أن ظلتا تبكيان فترة من الوقت — بعد أن ظلتا تبكيان فترة من الوقت — بعيم الخطابات في يد إلينور ، وغطت وجهها بالمنديل وأجهشت بالبكاء . ورأت بحميع الخطابات في يد إلينور ، وغطت وجهها بالمنديل وأجهشت بالبكاء . ورأت بحميع الخطابات في يد إلينور ، وغطت وجهها بالمنديل وأجهشت بالبكاء . ورأت بحميع الخطابات قي يد ول مابها من لوعة الألم ، ثم أقبلت باهمام على خطاب ولي فقرأت فيه مايلي :

بولد ستريت، يناير .

سيدتى العز يزة .

تشرفت الآن بتلق خطابك ، وأرجو أن تُسمحى لى بأن أزجى لك خالص شكرى . وإنى لأشمر بقلق بالغ إذا كان قد بدر سنى فى الليلة الماضية ماساءك ، وإنى و إن كنت فى حيرة لأبى لاأدرى ما ساءك لسوء الحظ لأرجو أن تسحبى ذيل العفو على مابدر منى ، وأو كد لك أننى فعلته على غير قصد منى . ولن أذكر ما نشأ بينى و بين أسرتك من مودة فى ديفو نشاير دون أن أشعر بأعظم أيات السرور والارتياح ، وأملى ألا تنفصم عرى هذه للودة ، لخطأ وقع منى ، أو سوء فهم لمسلكى . إننى أقدر سائر أفراد أسرتك تقديراً صادقا ، ولكن إذا

كان سوء الحظ قد شاء أن يؤدى هذا التقدير إلى اعتقادكن شيئاً أكبر بما أشعر به أو بما أردت التمبير عنه ، فإلى أنحى على نفسى باللائمة لمدم بحفظى فى الإعراب عن ذلك التقدير ، وأنت تعلين أنه من المستحيل أن أقصد بهذا التقدير أكثر بما يحتمله ، إذا عرفت أن لى هوى مع امرأة أخرى منذ زمن طويل، وأعتقد أنه لن تمضى عدة أسابيع قبل أن تم الخطبة ، وإلى الآسف أشد الأسف حين ألى طلبك برد الخطابات التى تفضلت بإرسالها إلى ، وخصلة الشعر التى تكرمت بها على .

و إنى لازلت بإسيدتى العزيزة .

## خادمكم المطيع الخاضع

جون ولبي

وفى وسع القارىء أن يتصور مدى السخط الذى تشعر به مسز داشوود عندما تقرأ مثل هذا الخطاب . ومع أنها كانت تشعر قبل قراءته أنه لابد أن يتضمن اعترافا بعدم وفائه ، ويؤكد قراقه لأختها إلى الأبد ، فإنها لم تشعر أن يعلن هذا الفراق بمثل هذه اللغة ا ولا كانت تظن أن ولبى يستطيع أن يتجرد من كل مظهر من مظاهر الشرف ورقة الشعور ، أن يتجرد من الأدب الذى يتحلى به الإنسان المهذب ، فيرسل خطابا بمثل هذه القسوة والوقاحة ، خطابا كل يعترف فيه بأنه نكث العهد ، بل ينكر أنه كان يحبها أية محبة خاصة بدلا من أن يقرن فيه رغبته في الفراق بعبارات الأسف ، خطاباً كل سطر فيه يعد ضربا من الإهانة ، وينطق بأن صاحبه تردى في هوة النذالة .

وقلبت النظر فيه بعض الوقت بشيء من السخط والدهشة ، ثم قرأته مراراً وتكراراً ، وكما قرأته ازدادت مقتا لـكاتبه ، وبلغ من سخطها عليه أنها لم تستطع الكلام خشية أن تجرح شعور مريان جرحا أشد عمقا إذا فسرت لها فسخ الخطبة لا على أنها خسارة حلت بها ، ولكن على أنها منجاة من أسوأ الشرور التى لاعلاج لها ، وهو الاقتران مدى الحياة برجل لاخلاق له ، منجاة لاريب فيها ونعمة لاتمادلها نعمة .

ونسيت إلينور آلام أختها الراهنة في غرة تأملاتها في الخطاب، وفي النفسية لاصلة له بالأمر إطلاقا سوى صلته بكل ماحدث ، وهي الصلة التي أحس بها قلمها ، كا نسيت أن هناك ثلاثة خطاءات في حجرها لم تقرأها بعد ، بل القد نسيت تماما كم لبثت في الحجرة حتى لقد أسرعت إلى النافذة \_ عندما ممعت صوت عربة تقف بالباب ــ لترى من ذا الذى قدم فى هــذه الساعة المبكرة ، ولشد مادهشت عندما رأت عربة مسز جننجز ، التي كانت تعلم أنها لم تطلبها إلا في الساعة الواحدة . وقررت إلينور ألا تترك أخمها ، وإن لم يكن ثمة أمل في أن يساعد وجودها على التخفيف عنها في الوقت الحاضر ، فأسرعت لتعتذر بتوعك صحتها عن مرافقة مسز جننجز ، فقبلت مسز جننجز العذر دون تردد حرصا مها على راحة مريان ، وودعتها إلينور ، ثم عادت إلى أُختَها فوجدتُها تحاول النهوض من الفراش ، ومدت إلينور يدها في الوقت المناسب لتحول بنها وبين السقوط على الأرض ، وكانت في حالة إعياء ودوار بسبب الحرمان الطويل من الطمام والراحة، إذ مضى عليها عدة أيام لم نجد فيها شهوة الطعام ، وعدة ليال لم تذق فيها طعم المنام . وكانت نتيجة ذلك كله بعدأن تكشفت،نها حمى الانتظار أن شـمرت بصداع في رأمم ا ، وضعف في معدتها ، و إعياء عام في أعصابها . أخيراً ، شمرت بالراحة ، واستطاعت أن تمبر عن بعض إحساسها بما أبدته أختها نحوها من بر وعطف فقالت :

وارحمتاه لك يا إلينور ! كم أتعبتك! »

فأجابت أختها : « كل ما أتمناه أن أوفق للقيام بعمل يرفه عنك » .

وكان هـذا ، كأى شيء آخر أكثر مما تحتمله مريان ، فلم يسمها إلا أن. تصيح ، وهي تشعر بلوعة الأسي :

«آه إلينور ! إنَّى شقية حقا » وذلك قبل أن يختنق صوبها بالمبرات . ولم تستطع إلينور أن تشاهد في صمت هذا السيل للنهمر من المبرات .

فقالت : « تجلدی یا عزیزتی مریان إذا أردت ألا تقتلی نفسك ، وكل من. یحبك . فـكری فی أمك ؛ فـكری فیما تشعر به من الألم حینها تراك تتألمین . یجب أن تتجلدی من أجلها . »

فصاحت مريان: ﴿ لا أستطيسع ، لا أستطيع . دعينى، دعينى إذا ماكنت أضايقك ، دعينى ، دعينى ، وانسينى ! ولكن لا تمذيبنى كذلك . آه ! ما أيسر الحديث عن التجلد على من خلا قلبه من الأسى . إلينور ، السعيدة ، السعيدة ، أنت لا تستطمين أن تقد ورى كم أعانى من الألم . »

« أتسمينني سعيدة يامريان ! آه ! لو عرفت الحقيقة ! -- وهل تعتقدين أنى أكون سعيدة ، وأنا أراك في هذه الحال الألمية ! »

فطوقت جيد أختها بذراعيها وقالت: « سامحيني! سامحيني ! أنا أعرف أنك تتألمين لحالى. أنا أعرف أى قلب تحملينه بين الجوائح . ومع ذلك فأنت لابد أن تكونى سعيدة ؛ إدوارد يحبك \_ عجبا ! أىشىء يمكن أن يحطم هذه السعادة! » فقالت إلينور في لهجة الجد : « كثير ، كثير من الظروف ")

فصاحت مريان بعنف «كلاكلا كلا إنه يحبك ولايحب إلا إياك! ليس في وسعك أن تشعري بالأسي . »

« لا يمكن أن أشعر بالسرور طالما أراك على هذه الحال . »

« ولن تريني على غير هذه الحال . إن ما أكابده من الشقاء اليس لهدواه . »

لاتقولى ذلك يامريان . أليس لديك كــثير من أسبـاب العزاء األيس لك أصدقاء ؟ هل مصابك يمز على السلوان ؟ مهما قاسيت الآن ففــكرى فــما كنت تقاسينه لو اكتشفت-عقيقة أخلاقه فيا بعد ــ لوأن خطبتك طالت شهوراً وشهوراً قبل أن يريد إنهاءها ، وهو أمركان يحتمل أن يحدث · لاشك أن كل يوم يمسر وأنت تثقين فيه هذه الثقة التعسة كان يمكن أن يجمل الضربة أشد إيلاما . »

فصاحت مريان « خطبة ! لم تـكن ثمة خطبة . »

« لأخطبة 1 »

« كلا ا ليس هو نذلا كما تمتقدين ، فهو لم يخني قط. »

« ولكنه قال لك : إنه يحبك ؟ » —

« نعم — لا — لم يصرح بذلك قط . كان يقوله كل يوم ضمنا لاصراحة. وكنت أظن أحيانا أنه صرح لى بحبه \_ ولكن ذلك لم يحدث قط . »

« ولكنك كتبت إليه ؟ »

« نمم \_ وهل يمكن أن يعد ذلك إنما بعد كل الذى جرى ؟ \_ ولكن لا أستطيع أن أتكلم • »

وسكتت إلينور عن الكلام ، ثم انتقلت إلى الخطابات الثلاثة التي أثارت

فيها حب الاستطلاع بصورة أشد وتصفحتها جميعا . وكان أولها الخطاب الذي أرسلته إليه عند وصولها إلى لندن ونصه كا يلي :

برکلی ستریت ، بنایر

لشد ما تدهش ياولبي عندما تتسلم هذا الخطاب . أعتقداً نك ستدهش كثيراً إذا عرفت أنى في لندن ، فقد سنحت لى فرصة الحضور إلى لندن ، وإن كان ذلك بصحبة مسز جننجز، ولكن هذه الفرصة كان فيها من الإغراء مالايقاوم . أرجو أن يصلك خطابي هذا في الوقت الناسب حتى يتسنى لك الحضور هنا في المساء . ولكن لن أعول علىذلك . على كل حال سأ نتظرك غدا ، وداعاً إلى حين .

م . د .

وكان خطابها الثانى الذى كتبته غداة الحفلة الراقصة التي أقيمت في بيت آل ميدلتون كايل:

« لا أستطيع أن أعبر لك عما أشمر به من خيبة الأمل لأبه فاتى لقاؤك أول أمس ، ولا عن دهشتى لأنى لم أتلق رداً على الخطاب الذى أرسلته إليك منذ أكثر من أسبوع ، لقد كنت أنتظر منك رداً بل أن أراك أيضا فى كل ساعة من ساعات النهار . أرجو أن تزورنى فى أقسرب وقت بمـكن وتفسر لى السبب فى اضطرارى إلى كل هذا الانتظار الطويل دون جدوى . يحسن بك أن تحضر مبكراً مهة أخرى لأننا نخرج عادة من المنزل فى الساعة الواحدة . وقد قضينا الليلة البارحة عند آل ميدلتون حيث شهدناحفلة رقص، وبلغى أنك دعيت للحفلة . واكن أيمكن أن يكون الأمر كذلك ؟ لابد أنك تغيرت عن عهدك منذ افترقنا إذ دعيت للحفلة ولم تشهدها ولكن لن أفترض أنهذا عن عهدك منذ افترقنا إذ دعيت للحفلة ولم تشهدها ولكن لن أفترض أنهذا عمكن . أرجو أن أتلق منك قريبا مايؤ كد لى أن الأمر على خلاف ذلك.

وكان مضمون خطابها التالى كا يلي :

ماذا أقول ياولبي في تصرفك في الليله الماضية؟ مرة أخرى أطالبك بتفسير لحذا التصرف. لقد تقدمت للقائك وأنا أشعر بالفرحة التي يشعر مهما الإنسان عادة بعد الفراق، وبالبشاشة التي يقتضيها ما نشأ بيننا من مودة في بارتون: لقد رفضت لقائي حمًّا ! وقضيتُ ليلة تعسة أحاول فيها جاهدة أن ألتمس لك العذر في تصرف، لايمكن أن أسميه بأقل من أنه إهانة . ومم أنني لم أوفق حتى الآن في النماس عذر معقول عن هذا التصرف فإنني على أتم استعداد لأن أسمع منك تبريراً له . ربما سعى الواشون بيني وبينك ، أو أبلغوك عنى أمراً أنزلني من عينك خبرني ماهو ، وبين لي الأسباب التي حملتك على هذا التصرف، وسأشمر بارتياح حيمًا أستطيع أن أقنمك : إنه ليحزنني حقا أن اضار الى إساءةالظن بك،ولكن إذا لم يمكن من ذلك بد ، إذا لم يمكن بد من أن أعرف أنك غيرما كنت أعهد فيك حتى الآن ، وأن محبتك لي كانت ضربا من النفاق ، وأن مسلكك محوى كان ضربا من الخداع ، فدعني أعرف ذلك بأسرع مايمكن . إني له شك مربب. وإنى أود أن أبرثك ، ولسكن قطم الشك باليقين سواء أكان الأمر هذا أم ذاك ، هو السبيل الوحيدة لتحفيف ما أعانيه وإذا كنت قد تغيرت عن عهدك فأرجو أن ترد لي خطاباتي ، وخصلة الشعر التي أخذتها مني .

م . د

لم تكن إلينور تميل إلى الاعتقاد أنه كان فى وسع ولبى أن يرد على هـذه الخطابات عمل ماتتضمنه من المحبة والثقة . ولكن سخطها على ولبى لم يمنها من لوم مريان على إرسال هذه الخطابات . وببما كانت تشعر بالأسى \_ فى صمت \_ للحاقة التى دفعت أختها لكتابة هذه الخطابات التى تعرب فها عن حبهادون

داع ، أو مبرر سابق ، والتي برهنت الحوادث على أمها كانت أمراً منكراً ، إذا عريان تقول لها : إمها لاتتضمن أكثر بما يقوله أي إنسان في مثل موقفها .

وأضافت : « لقد كنت أشعر أننى مرتبطة به كما لوكنا مرتبطين بأغلظ المواثيق الشرعية . »

فقالت إليتور : « إننى أصدقك. ولـكن لسو العظام يشعر هو بمثل شعورك.»

« كان بشعر بمثل ذلك يا إلينور - كان يشعر به أسابيع وأسابيع ، أنا أعرف ذلك . ومها تـكن الأسباب التي حملته الآن على التغير ( ولا شيء يمكن أن يفعل ذلك سوى الفن الأسود الذي استخدم ضدى ) فقد كان يحبني فيا مضى كل ما يتمناه فؤ ادى من الحب ، وهذه الخصلة من الشعر التي يتخلى عنها الآن بسهولة التمسها هو منى بكل إلحاح ، لوأنك شاهدت منظره وحاله ، لوأنك سمعت صوته في تلك اللحظة ! هل نسيت آخر ليلة اجتمعنا فيها ببارتون ؟ وصباح الوم الذي افترقنا فيه أيضا ؟ وحيما قال لى ؛ إنه قد تمضى عدة أسابيع قبل أن نلتقى مرة أخرى — حزئه — هل في وسعى أن أنسى قطما اعتراه من الحزن ! »

وسكتت عن الـكلام لحظة أو لحظتين ثم أضافت بلهجة أكثر حزنا بمد أن هدأت هذه الماطفة :

( إلينور ! لقد عوملت معاملة سيئة ، واكن لا من ولبي . »
 ( عزيزتّي مريان ! من أساء إليك غيره ؟ ومن حرضه على ذلك ؟ »

كل الناس هم الذين حرضوه لا قلبه . إننى أميل إلى الاعتقاد أن جميع
 ممارفى تواطأن على الوشاية بى عنده ، منى إلى الاعتقاد بأنه طبع على هذه القسوة

هذه المرأة التي أشار إليها في خطابه - أيا ما كانت - أو بالاختصار أى شخص ما عداك وما عدا ماما و إدوارد ، يحتمل أن تبلغ بها أو به القسوة إلى حد الوشاية بى عنده . وفيا عدا ثلاثتكم هل من أحد في العالم لا أسى و به الظن إلا ولبى الذي أعرف قلبه حق المعرفة ؟ »

ولم تخالفها إلينور ، واكتفت بأن أجابت: « مهما يكن عدوك المقوت ، فإنه بجب عليك سو إلختى العزيزة س أن تفوتى عليه فرصة الشهاتة ، بأن تظهرى الثقة ببراءتك وحسن سيرتك ، ولا شك أن التظاهر بشى من الكبرياء الحمود نما يكبت الحقود . »

فصاحت مريان و «كلا كلا! إن ماني من الشقاء يمنعني من التظاهر بالكبرياء وأنا لا أبالي من يعرف تعاسى، وليشمت بي من يشاء . إلينور إلينور! إن الذين يكابدون القليل من الهموم هم الذين يستطيعون أن يتظاهروا بالكبرياء والاعتداد بالنفس كما يشاءون — هم الذين يستطيعون أن يقاوموا الإهانة و يردوا المهانة — ولحم ولكن لا أستطيع . يجب أن أشعر بآلاى — يجب أن أكون تعسة — ولهم أن يفرحوا ما استطاعوا . »

« والكن من أجل أمي وأجلي . »

إننى أضحى من أجلكما بأكثر مما أضعى من أجل نفسى . ولكن أن أتظاهر بالسعادة وأنا شقية ـــ آه ! من ذا الذى يستطيع أن يطالبنى بذلك ؟ »

ثم لا ذتا بالصمت مرة أخرى . وأخــــذت إلينور تمشى وهى مستغرقة فى أَفَكَارِهَا مِن المدفأة إلى المدفأة إلى المدفأة إلى المدفأة أن تحس بالدف من الأولى ، أوتشاهد بعض المناظر من الأخرى . وجلست مريان أسفل الفراش

متكثة برأسها على أحد أعمدته ثم تناوات خطاب وابي مرة أخرى ، وصارت تقول بعد أن تبدى اشمئزازها لـكل جملة :

« هذا كثير جدا ! آه ولي ، ولي . أيكن أن يكون هذا خطابك ! قاس قاس \_ ما إلى براءتك من سبيل . إلينور ، ما إلى براءته من سبيل . وإذا كان أحد أبلغه نبأ عنى ، أما كان الأجدر به أن يتثبت منه قبل أن يصدقه ؟ أما كان الأجدر به أن يرجع إلى ، وأن يقيح لى الفرصة لأبرى والنسى ؟ « وخصلة الشعر » الأجدر به أن يرجع إلى ، وأن يقيح لى الفرصة لأبرى انفسى ؟ « وخصلة الشعر » ( تكررها من الخطاب ) « التي تكرمت بها على » \_ هذا ذنب لا يغتفر . ولي ! أين كان قلبك حين كتبت هذه الكلمات ؟ آه ! ما أقساها وما أوقحها ! إلينور ! أيكن الهاس العذر له ؟ »

« كلا! مريان ، لا يمكن إطلاقا . »

ومعذلك فهذه المرأة \_ ومن يدرى ما صناعتها \_ كم لبثت تدبر هذه المكيدة وكيف دبرتها بإتقان ا من هى \_ ومن عساها تكون أ\_ التي سمت بصغها بالشباب والجاذبية بين معارفه من النساء ؟ آه لا أحد ، لا أحد \_ لم يكن محدثنى إلا عن نفسى .»

وأعقب ذلك الصمت ، ثم اعترى مريان اضطراب شديد ، وأنهت حديثها . قائلة :

« إلينور ! لا بد أن أعود إلى بيتى . لا بد أن أذهب وأسرى عن ماما . ألا يمكن أن نسافر غداً ؟ »

« غداً ، يا مريان ! »

« نعم ، لماذا أبق هنا؟ لقد جئت هنا من أجل وابي وحده \_ والآن من يهتم بي ؟ من يحبني ؟ »

(م ١٥ -- العقل والعاطفة )

« من المستحيل أن نسافر غداً . إننا ندين لمسز جننجز بأكثر مما تقضى به المجاملة . وأدنى ضروب المجاملة ألا تتمجل السفر على هذا النحو . »

« إذن فليكن بعد يوم أو يومين ، ولكن لا أستطيع أن أمكث هنا طويلا ، لا أستطيع أن أمكث هنا لأتلقى أسئلة هؤلاء الناس جميعا وملاحظاتهم: آلميدلتون وآل بالمر ـ كيف أطيق رثاءهم لحالى : رثاءامرأة مثل ليدىميدلتون آه! ماذا يقول هو في ذلك! »

ونصحت لها إلينور أن ترقد مرة أخرى ، فرقدت لحظة والكنها لم تشعر عالراحة على أية هيئة رقدت ، فصارت تتقلب بما اعتراها من الآلام الجسمية والنفسية ، وازدادت حالتها العصبية اضطرابا حتى لقيت إلينور عناء كبيراً في حملها على الرقاد ، وخشيت أن يضطرها الأمرر إلى طلب المساعدة ، ولكنها استطاعت أن تعطيها بعض قطرات من ماه اللاوندا فهدأت أعصابها ، وظلت ترقد في الفراش منذ ذلك الوقت هادئة ساكنة الى أن عادت مسز جننجز .

# الفِصِّ لُأَلْثَ كَانُوْنَ

توجهت مسز جننجز إلى حجرتها بمجرد عودتها ، وفتحت الباب دون أن تنتظر الإذن بالدخول ، ودخلت وقد ارتسمت على وجهها أماراتَ القلق البالغ .

وقالت فى صوت ملىء بالرحمة والحنان لمريان التى أشاحت بوجهها دون أن تحاول الإجامة :

### « كيف حالك يا عزيزتي ؟ »

ه كيف حالها مس داشوود ؟ وارحمتاه لها ! إنها تبدو في حالة سيئة - ولا عجب ، فالخبر صحيح ، سيتروج قريبا جدا \_ إنه رجل تافه لا يصلح لشى . أنا لا أطيق أن أراه . لقد أخبرتنى بذلك مسز تيلور منذ نصف ساعة ، و بلغها الخبر من إحدى صديقات مس جراى نفسها ، و إلا لما صدقته ، وكدت أهوى إلى الأرض عند ما سمعته ، وقلت : قصارى ما أقوله إذا صح هذا الخبر أنه أساء الله فتاة من معارفي إساءة ممقوتة ، وأتمنى بكل جوارحى أن تمكر عليه زوجته صفو حياته وثق أننى سأقول ذلك دائما ، لم أر في حياتي رجالا يتصرفون كذلك واذا أنيح لى أن أقابله يوما ما فسأوجه إليه من اللوم ما لم يسمه منذ كثير من الأيام . ولكن لك في هذا عزاء يا عزيزي مريان ، وهو أنه ليس الشاب الوحيد في الحياة الجدير بك ، وأنت بما أوتيت من الجال لن تعدى كثيراً من المحجبين . وارحتاه لها ! لا أريد أن أزعجها أكثر من ذلك لأنه يحسن بها أن تسكب دموعها مرة واحدة ، ثم تنتهى . ولحسن الحظ سيزورنا الليلة آل بارى وآل ما شائدرسون كما تعلين وسيكون في وجودهما ما يرفه عنها .

ثم انصرفت وخرجت من الحجرة على أطراف أصابعها ، وكأنها تخشى أن تزيد وقع أقدامها من آلام صديقتها الصفيرة .

ولشد مادهشت إلبنور عندما قررت مريان أن تتناول معهما طعام الغداء ، ونصحتها إلينور نفسها ألا تكلف نفسها هذا العناء ولكنها أبت ، وأصرت على النزول من حجرتها ، وقالت: إنها تتجلد ، فيقل اللفط حول ذلك الأمر ، ولم تقل إلينور شيئاً لأنه سرها أن تتجلد مؤقتا لهذا السبب ، وإن لم تعتقد أنه فى وسعها أن تستمر فى الغداء حتى النهاية ، وساعدتها إلينور فى ارتداء ملابسها وهى راقدة فى فراشها ثم رافقتها فى الذهاب إلى حجرة الطعام حيما دُعيتاً إليها ،

ولما جلست إلى المائدة تناولت من الطعام وأظهرت من الهدوء أكثر مما توقعته أختها ، و إن بدت على وجهها أمارات الأسى . ولو أنها حاولت أن تشكلم أو شعرت بنصف ماأبدته مسز جننجز نحوها من ضروب الرعاية الصادرة بحسن نية و إن اقترنت بالحاقة ، لما استطاعت أن تحتفظ بهذا الهدوء ، ولكنها كانت شاردة الذهن ، فما نبست بهنت شفة ولا أحست بما يجرى حولها .

وقدرت إلينور ما أبدته مسر جننجر من عطف و بر نحو أختها، وإن كانت مظاهره تثير الألم في أغلب الأحيان ، كا تثير الضحك في بعض الأحيان ، وكانت إلينور تقدم لها الشكر، وترد لها المجاملات التي لاتستطيع أختها أن تردها بنفسها، فقد رأت صديقتهما الطيبة أن مريان حزينة ، وشعرت أنه يجب عمل كل مامن شأنه أن يخفف من حزبها ، فأبدت لها من مظاهر الحب والتدليل ماتبديه الأم نحو طفلها المحبوبة في آخريوم من إجازتها ، فحصتها بأحب مكان جانب الدفأة، وأختها بأطيب الأطعمة في المنزل ، وحكت لها جميع أخبار اليوم لندخل عليها

السرور . ولو أن إلينور لم تأنس فى وجه أختها عزوفاً عن اللهو والتسلية ، كما وسمها إلا أن تضحك من المحاولات التى بذلتها مسز جننجز لتُنسيى أختها مرارة الخيبة فى الحب ، وذلك بتقديم أنواع الحلوى والزيتون وتوفير التدفئة الطيبة . على أن مريان لم تطق البقاء طويلاً بعدما رأت من تكرار هذه المحاولات ، فنهضت فى الحال ، وأسرعت بالخروج من الحجرة ، وهى تتأفف وتشير إلى أختها ألا تتبعها .

فصاحت مسز جننجز بمجرد أن خرجت: «مسكينة! ماأشد ماأشعر به من الأمى عندما أراها! لو لم تخرج دون أن تشرب الكائس! والكرز المجفف أيضا! رباه! يبدو أنها لاتحب شيئاً. لو أنى أعرف شيئاً تحبه ، لبحثت عنه فى جميع أنحاء لندن . حقا إن أغرب شى وأيته أن يسى وإنسان إلى هذه الفتاة الجيلة مثل هذه الإساءة! ولكن إذا وجدت فتاة تملك ثروة طائلة ، وفقاة لانكاد تملك شيئاً فإن الرجال - رحماك اللهم! - لايبالون بمثل هذه الأعمال!»

« السيدة إذن – أظن أنك قلت إن اسمها مسز جراى – ذات ثروة طائلة ؟»

« خسون ألفا من الجنبهات ياعن برتى . هل رأيتها قط ؟ يقولون : إنها فتاة رشيقة أنيقة ، ولكنها ليست وسيمة . أنا أذكر جيدا عمنها بيدى هنشو، فقد تزوجت رجلاً ذائروة طائلة ، ولكن أفرادالأسرة جميعا من الأثرياء . خسون ألفا من الجنبهات ! و يجمع الكل على أن الدافع لهذا الزواج هو الحاجة لأنهم يقولون : إنه قد أفاس. ولا عجب ! فإنه يغدو و يروح بعربته وصياديه ! على أنه

لامعنى للحديث في ذلك . بيد أنه حيما يأتى فتى ، كاثنا من كان ، ويغازل فتاة جميلة ويمنيها بالزواج فليس من حقه أن يتنصل من وعده ، لااسبب إلا أنه أضى فقيراً ، ووجد فتاة أغنى منها تبدى استعدادها للزواج منه . لماذا لايبيع في هذه الحالة جياده ، ويؤجر بيته ، ويستغنى عن خدمه ، ويصلح من شأنه على الغور ؟ أؤكد لك أن مس مريان كانت تبدى استعدادها للانتظار حتى نصلح أحواله ، والكن ذلك لا يجدى في هذه الأيام لأن شباب المصر لا يمكن أن يتخلى عن أي شيء بجاب له السرور واللذة .

## اتسرفین شیئاً عن أخلاق مس جرای ؟ أهی فتاة الطیفة ؟ »

« لم أسمع عنها أى سوء . والواقع أننى لم أسمع أحدا يذكرها فيما عدا مسر تياور التى قالت هذا الصباح: إن مس ووكر أشارت ذات يوم فقالت: إنها تمتقد أن مستر ومسز إليسون لن يأسفا على زواج مس جراى ، لأنها هى ومسز إليسون لايتفقان أبدا . »

### « ومن هما مستر ومسز إليسون ؟ »

« هما وليا أمرها ياعزيزتى . ولكنها بلغت الآن سن الرشد ، ومن حقها أن نحتار زوجها ونع مااختارته ! - ثم سكتت هنيهة ، وقالت : « أخشى أن تكون أختك قد ذهبت إلى حجرتها لتبكى على حالها . هل من سبيل إلى مواساتها ؟ وارحتاه لها! إنه لمن القسوة أن نتركها وحدها. ولكن بعض الأصدقاء سيزوروننا بعد قليل ، وسيكون في ذلك بعض التسلية لها . ماذا سنامب ؟ أنه

أعرف أنها تكره لعبة الوست. ولكن هل هناك لعبة تحبها من الألعاب التي يشترك فيها عدد كبير من اللاعبين ؟

« سيدتى العزيزة : لاداعى إطلاقا لإظهار هذه الشفقة فإنى أعتقد أن مريان لن تبرح حجرتها هذا للساء ، وسأحملها إذا استطعت على التبكير بالموم، لأنى أعتقد أنها بحاجة إلى الراحة . »

« نعم ، أعتقد أن ذلك خير لها ، فلتطلب ما تشاء من العشاء ثم تتوجه إلى الفراش. رباه ! لا عجب أن تظهر عليها أمارات الحزن والكآبة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين ، فقدظل هذا الموضوع يشغل بالها فيا أظن طول هذه المدة ثم جاء الخطاب الذي وصل اليوم فحسم الأمر ! وارحمتاه لها ! إنني أو كد أنه لو كانت لدى فكرة عن هذا الموضوع لما انخذت منه مادة للمزاح بأي حال من الأحوال ، ولكن أني لي \_ كا تعلمين \_ أن أحزر هذا الأمر ؟ لقد اعتقدت أنه ليس سوى خطاب غرامي عادى ، وأنت تعرفين أن الشبان يحبون أن يتندر الناس عليهم ، رباه ! ما أشد ما سيمترى سير جون وبناتي من الهم ، عندما يعلمن بهذا الأمر ! ولو كنت تغطنت للأمر لزرتهن في كندوى ستريت في طريقي إلى المنزل وأخبرتهن الخبر ، ولكني سأراهن غداً . »

«أعتقدأنه لاحاجة بك إلى تحذير مسز بالمر وسير جون من أن يذكرا اسم ولبي إطلاقا أو يشيرا أدى إشارة إلى ماجرى فى حضور أختى ، وإلى أعتقد أن طيبة قلبهما سوف تشعرها أنه من القسوة التظاهر بمعرفة أى شيء عن هذا للوضوع فى حضورها . وأنت ياسيدتى لست محاجة لأن تعرفى أنه كما قل الكلام فى هذا الأمر أمامى ، قل ما أشعر به من الحرج . »

«رباه ا نعم، أعرف ذلك حقا . لاشك أن ذكر هذا الأمر أمامك يفزعك أما أختك فأوكد لك أنى لن أذكر لها أبة كلة عنه . وقد رأيت أبى أمسكت عن الكلام طول وقت الغداء . ولن يتعرض سير جون ولايناتى لهذا الحديث لأنهن بحرصن على مراعاة شعور أختك ولا سيا إذا نبهتهن إلى الأمر وسأفعل ذلك يقينا ،وأنا شخصياً أعتقد أنه كلما قل الكلام في مثل هذه الأمور كان خيراً وأدعى إلى زوال أثرها ونسيانها . وهل تعلين أن الكلام في مثل ذلك يعود بالمغير؟ »

ه في مثل هذا الأمر لا يمكن أن يعود الكلام إلا بالضرر ، وربما كان الضرر أسد منه في كثير من الأمور الماثلة ، لأنه اكتنفته ملابسات تجمل من غير المناسب أن تنوكه الألسنة حرصاً على مصلحة كل من يعنيهم هذا الأمر .
 و يقتضيني الإنصاف أن أقول : إن مستر ولبي لم يفسخ خطبة قطعية مع أختى . »
 ه القانون ياعزيزي ! لا تتظاهري بالدفاع عنه · لاخطبة قطعية في الواقع !
 بعد أن طاف بها في أرجاء قصر إلنهام هاوس وحددا الحجرات التي يقيان بها في المستقبل! »

ولم تشأ إلينور أن تبادى فى الحديث أكثر من ذلك حرصاً على كرامة أختها ، وكانت ترجو ألا تدعوها الحاجة إلى ذلك حرصاً على سمعة ولبى ، لأنه على الرغم من أن مريان قد تخسر الشىء الكثير ، فإن ولبى لن يكسب إلا القليل من وراء الكشف عن حقائق الأمور .

وبعد أن لزم الجانبان الصمت قليلا عادت مسر جننجر فانطلقت تقول بخفتها الممهودة . «حسناً ياعزيزتي ! ما أصدق المثل الفائل رب ضارة نافعة ، لأن هذا الحادث سيكون في صالح كولونيل براندون. إنه سيظفر بها في النهاية. نعم سيظفر بها . اسمعي لي . سيتزوجان في منتصف الصيف . سيكون حقًّا خبراً لأحتك من ولى . ألفان من الجنيهات بدون ديون ولاضرائب ماعدا الطفلة غير الشرعية ؛ نعم لقد أُنسيتها ، ولـكن يمكن تمهينها خارج المزل بمبلغ يسير ، ولكن ماذا يهم هذا ؟ وأو كد لك أن ديلافورد قصر جميل ، قصر قديم جميل مزود بوسائل الراحة ، تحيط به أسوار حديقة كبرى مفطاة بأجمل أشجار الفاكهة في البلاد ، وما أجمل شجرة التوت الموجودة في أحد الأركان ؟ رباء كم كنت أنا وشارلوت نأكل بشراهة أيام إقامتنا هناك! ثم فيه برج حمام ، وبرك رائمة لتربية الأسماك، وقناة جميلة المنظر وجملة القول أنه يشتمل على كل ما يتمناه المرء. وهو إلى ذلك قريب من الكنيسة ، ولا يبعد عن الطريق للمكَّس إلا بربع ميل، ولذلك فهو لايبعث على السآمة ولللل، لأنك إذا ذهبت وجلست في ظل شجرة السدر الجبلي العتيقة خلف للنزل أمكنك أن تشاهدي جيم العربات التي غمر في الطريق. ياله من قصر جميل! جزار بالقرب منه في القرية ، وبيت الراعي على مرمى حجر منه · وعندى أنه أجل ألف مرة من بارتون بارك الذي يضطر أهله إلى إرسال الخدم ثلاثة أميال لإحضار اللحم، وليس لهم جار أقرب إليهم من والدتك · نعم إنني سأشجع الـكولونيل على إتمام هذا الزواج في أسرع وقت مستطاع . إن مساراً كما تعلمين يدفع مسماراً إلى أسفل لو استطعنا أن نمزع ولي من رأسها !»

قالت إلينور : « و إذا لم نستطع ياسيدتي أن نفعل إلا ذلك كان خيراً لما

سواء تزوجت كولونيل براندون أو لم تتزوجه » ثم نهضت وتوجهت إلى مريان فوجدتها ــ كا كانت تتوقع ــ جالسة فى حجرتها مكبة فى صمت وألم على بقايا قليلة من ناركانت هى الضوء الوحيد فى الحجرة إلى أن دخلت إلينور .

وكانت الكامة الوحيدة التي بدرت منها لأختها « يحسن بك أن تدعيني » فقالت إلينور « سأدعك إذا أويت إلى الفراش • » ولكنها أبت أولا بسبب العناد الوقتي الناشيء عن الألم للقرون بالقلق ، ولكن أختها ألحت عليها فأقنعتها \_ ولكن في رفق \_ فأصاخت لنصحها ، ورأتها إلينور وهي ترقد برأسها للوجعة على الوسادة ، واعلمأنت قبل أن تنصرف إلى أنها في سبيلها إلى أن تنعم الراحة . »

مم توجهت إلى حجرة الاستقبال ، وسرعان مالحقت بهامسز جننجز وبيدها كأس نبيذ مملوء بشراب ما

وقالت وهي تدخل الحجرة: « عزيزتي ! لقد تذكرت أن لدى بعض نبيذ كونستانتيا ، وهو من أطيب الأنبذة المعتقة مذاقا ، فجئت منه بكأس لأختك . وارحمتاه لزوجي ! ماكان أشد غرامه بهذا النبيذ ! وكان يقول كلا عاوده مس من عرق النسا للزمن : إنه ينفعه ما لا ينفعه أى دواء في الدالم . أرجو أن مطيه أختك . »

فأجابت إلينور ، وهي تضعك ، لاختلاف علة أختها عن العلة التي و صف النبيذ لها : « ما أطيب قلبك يا سيدتي العزيزة ! لقد تركت مريان الآن في الفراش ، وتوشك أن تكون قد نامت . وأعتقد أنه لا ينفعها كالراحة يم وسأشرب أنا النبيذ إذا سمحت لي بذلك . »

ورضيت مسز حننجز بهذا الحل الوسط، وإن أبدت أسفها لتأخرها عن إحضار الكأس خمس دقائق وشربت إلينور معظمه، ولم يكن يهمها في ذلك الوقت أن تجرب آثاره الطيبة في شفاء عرق النسا، ولكنها رأت أنه لا بأس. من أن تجرب هي تأثيره في شفاء القلب المجروح كما تجربه أختها. »

وحضر كولونيل براندون وهما يَتَرشَّفان الشاى ، وأدركت إلينورمن نظرته التى تفحص بها الحجرة بحثا عن مريان أنه لم يكن يتوقع أو يتمنى أن يراها هناك ، وبالاختصار أنه كان يعرف سبب غيابها . أما مسزجننجز فلم تخطر ببالها هذه الفكرة ، لأنها عبرت الحجرة عقب دخوله إلى مائدة الشاى التى جلست إلينور على رأسها ، وهست ه الكولونيل يبدو سام الوجه كمادته دأما . إنه لا يعرف عن الأمر شيئاً . أرجو أن تخبريه ياعز بزتى بما حدث . »

ولم يلبث أن سحب كرسيا ، وجلس بجوارها ، وسألها عن أختها بنظرة تنبي. عن اطلاعه على حقيقة الأمر .

فأجابت: « مريان ليست على ما يرام ، فقد ظلت متوعكة المزاج طوال اليوم. وحملناها على التوجه إلى الفراش . »

فقال بتردد. « لعل إذن ما سمعته هذا الصباح قد يحمل من الحقيقة أكثر مما اعتقدت بادى الأمر . »

ه ماذا سممت ؟ ٥

« أن رجلاً لدى من الأسباب ما يحمل على الظن \_ بالاختصار \_ أن رجلا أعرف أنا أنه خطب فتاة \_ ولكن كيف أخبرك حوادا كنت تعرفين الأمر من

قبل \_ ومن المؤكد أنك تعرفينه \_ فأرجو إعفائي من الحديث . »

فتصنعت إلينور الهذوء وأجابت: « تعنى زواج مستر ولبى بمس جراى . نعم، نحن نعرف ذلك كله . ويبدوأن الأموركلها تستكشفت فى هذا البوم . فقد برح الخفاء صباح هذا اليوم نفسه . ومستر ولبى رجل لا يُسبر غوره . أين ٣٠٠٠ الخبر؟ »

و في محل أحد الور اقين في بول مول حيت ذهبت إليه لبعض شآني ، فرأيت سيدتين تنتظران عربتهما الحداهما تقص على الأخرى أنباء الزواج المرتقب بصوت غير خافت ، محيث لم يتمذر على سماع الحديث كله . و تردد على سمى اسم ولبي - بون ولبي - أكثر من مرة . فأثار ذلك انتباهي أولا ثم تأكد لى بصفة قاطعة ، مما سعته بعد ذلك ، أنه قد تم الاتفاق بصفة نهائية على الإجراءات الخاصة بزواجه بمس جراى - لم يعد الأمر سرا - بل إن الزواج سيتم في غضون بضعة أسابيع ، مع ذكر الكثير عن تفاصيل الاستعدادات التي اتخدت الزواج ، بضعة أسابيع ، مع ذكر الكثير عن تفاصيل الاستعدادات التي اتخدت الزواج ، وغيرها من الأمور . وأذكر أمراً واحداً بصفة خاصة لأنه أكد لى شخصية الرجل بصفة أكثر وضوحا ، وهو أنه متى تحت مراسم الزواج فسيتوجه الزوجان الرجل بصفة أكثر وضوحا ، وهو أنه متى تحت مراسم الزواج فسيتوجه الزوجان على كومب ما جنا - مقره في سومر سنشاير . لشد ما دهشت! ولكن يستحيل على أن أصف لك شعورى . وعامت بعد البحث - لأني مكثت في المحل حتى انصرافهما - أن السيدة التي أفضت بهذا النيا هي مسز اليسون ، وهي كا عامت واية أمر مس جراى . »

« هذا صحیح . ولـ كن هل سمعت كذلك أن مس جراى تملك خمسين ألف
 جنيه ؟ فني ذلك يمكن أن نجد \_ ان أمكن أن نجد \_ تفسيراً لهذا الحادث » .

« ربما كان الأمر كذلك . ولـكن ولبي يستطيع \_ أعتقد ذلك على الأقل\_ وسكت هنيهة ثم أضاف بصوت بم على الشكوالارتياب « وأختك \_ كيف\_ »

لا لقد تألمت أشد الألم ، وأرجو ألا يطول هذا الألم . لقد كانت محنة ، إنها محنة قاسية إلى أقصى حد ، وأعتقد أنها ظلت حتى أمس لا تشك فى حبه لها قط ، وربما لا تشك فى ذلك حتى الآن ، ولكنى أناأ كاد أعتقد أنه لم يخلص لها الحب قط . لقد كان رجلا مخادعا ! ويبدو لى أن مسلمكه فى بعض النواحى في على قسوة القلب ، »

فقال کولونیل براندون: « آه ! لقد أصبت کبد الصواب ! ولکن أختك ... وأظنك قلت ذلك \_ لا ترى رأيك تماما . »

« أنت تعرف طبعها . وفى وسمك أن تعتقد أنها لا تزال تبرر مسلكه بشدة. ما استطاعت . »

فلم يحر جوابا ، وسرعان ما أعرضا بالضرورة عن الحديث في الموضوع بعد رفع مائدة الشاى ، والاستعداد للعب الورق ، وكانت مسز جننجز تراقبهما بسرور وهما يتحدثان ، وتتوقع أن يكون لما تفضى به مس داشوود أثره السريع في إدخال السرورعلي كولونيل براندون على نحو يليق برجل يشعر بعنفوان الشباب والأمل والسعادة ، ولكنها دهشت عند ما رأته ساهم الوجه شارد الفكر طول ذلك المساء أكثر من عادته .

#### المصل تحادى والتاوثون

استيقظت مريان صباح غد بد ليلة نعمت فيها بالسكرى أكثر مماكان متوقعاً ، لتتجرع غصص الآلام التي أغضت عليها غينيها في الليلة البارحة .

وشجعتها إلينور بقدر ما استطاعت على التحدث عما تشعر به ، فأخذتا تقلبان النظر في الموضوع مرة بعد أخرى قبل تناول الفطور ، وكانت إلينور تتحدث بما هو معهود عنها من ثبات الرأى والإخلاص في النصح ، ومريان بما هو معروف عنها من الاندفاع والنهور وتقلب الرأى ؛ طوراً ترى أن ولي سيء الحظ برى مثلها ، وطوراً ترى أنه لايمكن أن يكون بريئاً ، فتفقد كل أسباب الهزاء والسلوان . وتارة لايهمها الاختلاط بالناس جميعا ، وتارة تجنع إلى اعتزالهم إلى الأبد ، وتارة أخرى تقاوم هذه العزلة بكل قوة ، على أنها كانت تثبت على أمر واحد ، عندما يتطرق الأمر إلى جوهم الموضوع ، ألا وهو تحاشي حضور أمر واحد ، عندما يتطرق الأمر إلى جوهم الموضوع ، ألا وهو تحاشي حضور عسز جننجز ، والتزام الصمت الطبق عند ما تضطر إلى احتمال حضورها ، فكان قلبها ينفر من أى مظهر من مظاهر الشفقة تبديه هدده السيدة المواساتها في أحز انها .

صاحت مریان: «کلا، کلا! لایمکن أن یکون ذلك . إنها عدیمة الشعور. إن شفقتها لیست مشارکة وجدان ، ودمائتها لیست ضربا من الحنان . کل ماتریده هو الثرثرة ، وهی لاتحبنی الآن إلا لأنی أتبیح لها فرصة الثرثرة . »

لم تـكن إلنيور بحاجة إلى ذلك لتتأكد من الإحجاف الذي تنساق إليه

أختها في رأيهاعن الغير بسبب نرقها وانفعالاتها ومغالاتها في أهمية رقة العواطف، ومزايا الخلق الهذب. ولم تكن مريان مع مواهبها الفائقة وأخلاقها الفاضلة تقصف بالاعتدال أو الصراحة ، شأتها في ذلك شأن نصف بقية العالم إذا كان أكثر من نصفه من الأذكياء والفضلاء، وكانت تتوقع من الناس أن يعتنقوا آراءها، ويشعروا بمشاعرها ، وتحكم على البواعث التي تدفعهم إلى أعمالهم بما لأفعالهم من أثر مباشر في نفسها، ولذلك وقع حادث بيها كانت تجلس هي وأختها في حجر تهما بعد تناول الفطور زادها إيمانا بقسوة قلب مسز جننجز ، لأنه اتفق أن أصبح هذا الحادث بسبب ضعفها هي سببا جديداً في مضاعفة آلامها ، وأن الدافع إليه من جانب مسز جننجز هو حسن النية إلى أقصى حد

دخلت عليهما مسز جننجز تمد يدها بخطاب تحمله ، ووجهها يعلوه الابتسام معتقدة أن هذا الخطاب سيجلب لها أسباب العزاء والسلوان فقالت :

« اسمعى يا عزيزتى ! لقد أتيت لك بشىء أعتقد أنه يسرك . فأرعتها مريان سمعها ، وصور لها الوهم لحظة أن الخطاب من ولبى ، وأنه يفيض رقة وندما، ويفسر لها ما حدث بعبارات مرضية مقنعة ، وأن ولبى سيحضر فيأعقاب هدذا الخطاب من فوره ، ويندفع إلى الحجرة جاثيا أمام قدميها ، مؤكدا لهما ببلاغة عينيه ، ما يحمله الخطاب من تأكيدات ، ولكن الصرح الذى بناه الوهم فى لحظة هدم فى لحظة أخرى ، إذ تبين أن الخطاب بخط أمها ، ولم يشر هذا الخط قط من الامتماض أكثر بما أثار فى ذلك الوقت ، وكان ما شعرت به من الألم حتى هذه اللحظة لا يعد شيئا مذكوراً بجانب مرارة الخيبة التى أعقبت ماشعرت به من شوة تفوق لذة الأمل.

وماكان لأى لغة تسعف وريان في أحد لحظات بلاغتها أن تعبر عن قسوة مسر جننجر ، وكل ما استطاعت الآن تفهله هو أن تو مخاباللموع التي المهرت من مقلتها بغزارة ، على أن هذا التوبيخ لم يؤثر في نفس مسر جننجر إطلاقا ، ظانسحبت بعدأن عبرت عن إشفاقها بكلات كثيرة ، وهي لا تزال تشير إلى الخطاب على أنه سعب من أسباب العزاء والسلوان . ولكنه لم يحلب لها كثيراً من العزاء بعد أن هدأت ثورتها وقرأته . وكان ولي يملأ كل صفحة من صفحانه ، إذ كانت أمها لا تزال تعتقد أن خطبتها قائمة ، ولا تزال تعول كهدها على وفائه . وكل مفهما مها ، وكان الخطاب يفيض بعبارات الحنان لها والحب أولي ، والإيمان ممهما مها ، وكان الخطاب يفيض بعبارات الحنان لها والحب أولي ، والإيمان معهما الزوجية المستقبلة إلى حد جعل مريان تبكى من الألم خلال الخطاب كله .

وعادت الآن فتلهفت بكل قواها على العودة إلى للنزل ، وصارت تحب أمها اكثر من أى وقت مضى ، تحبها أكثر بسبب فرط ثقتها الخاظئة فى ولبى، وتلح إلحاحا شديداً فى السفر ، ولم تستطع إلينور نفسها أن تقرر : أمن الخير لمريان أن تكون فى الندن ، أم فى بارتون ؟ فنصحت لأختها بالصبر حتى تقبين رغبة أمها وأخيراً ظفرت عوافقة أختها على الانتظار حتى تعرف ذلك ،

وتركمها مسز جننجز ، وخرجت مبكرة أكثر من المعتاد لأنه لم يهدأ لهما بال حتى يشاركها آل ميدلتون وبالمرفى أحزامها ، ورفضت ماعرضته إلينورمن. مرافقتها رفضا باتاً ، فخرجت وحدها بقية ساعات الصباح ، وجلست إلينور إلى المائدة وهي حرينة الفؤاد ، وهي تشعر بالألم الذي ستفضى به لأمها وترى كا حوظاهر من خطاب مريان أنه لا أساس لهذا الألم ، وأحذت تكتب لأمها مريان أنه لا أساس لهذا الألم ، وأحذت تكتب لأمها

خطاباً تقص فيه أنباء ماحدث ، وتسألها عما ينبني عمله في المستقبل في حين دخلت مريات حجرة الاستقبال بمد انصراف مسر جننجز ، وظلت رابضة أمام النضد الذي تكتب عنده إلينور ، تراقب حركات قلمها ، وهي تشفق من صموية المهمة ، ولكنها تشفق أكثر من وقع هذا الخطاب في نفس أمها .

وعلى هذا النحو بقيت الأختان حوالى ربع ساعة ، وإذا بمريان التى لمتحتمل أعصابها إذ ذاك سماع أى صوت مفاجىء تنهض قائمة عندما سمت صوت طارق بالباب .

فصاحت إلينور: « من هذا ياترى ؟ وقد أنى أيضا مبكرا ! لقد ظننت أننا أصبحنا في أمان . »

فدلفت مريان إلى النافذة .

وقالت وهي تتبرم: « إنه كولونيل براندون . إننا لن مخلص منه أبداً . » « لن يدخل، لأن مسر جننجز خارج المنزل • »

وعادت القهقرى إلى حجرتها قائلة: ﴿ لَنْ أَرْ كُنْ إِلَى ذَلَكَ ۚ إِنْ رَجَلًا لِيسَ الديه ما يشغل به وقته لن يتورع عن تضييع وقت غيره ٠ »

وقد أثبت الواقع صدق حدسها ، وإن كان مبنيا على الظلم والخطأ ، إذ دخل كولونيل برابدون بالفعل ولحن إلينور لم تففر لأخمها استخفافها بقدره ، اعتقاداً مها أن سبب حضوره هو اهمامه بأمر مريان الذي تجلى في نظر الهالقلقة الحرينة، وفي سؤاله عمها ، وإن كان هذا السؤال وجيزاً.

قال بعد أن حياهما أولا : « قابات مسر جننجز في بويد ستريت ، فشجعتني على الحضور ، وزادني تشجيعاً أنني ظننت أنه يحتمل أن ألقاك منفردة ، وهوما

كنت أرغب فيه . وغرضى من الحضور - قصدى - قصدى الوحيد من الحضور أرجو - أحتقد أنه - أن أشارك في للواساة - كلا ، لا أقول للواساة - للواساة في الوقت الحاضر - ولكن أن أتلج فؤاد أختك ببرد اليقين ، اليقين الدائم إن حبى لها ولك ولأمك - هل تسمحين أن أبرهن على هذا العب ، فأقد مس مص الظروف ولللابسات التي لاشيء سوى الحب للقرون بمحض الإخلاص لاشيء سوى الرغبة الصادقة في أن يكون الانسان نافعا لغيره - أعتقد أنني محق وإن قضيت عدة ساعات في إقناع نفسى بأنني على حق، أليس هناكمن الأسباب ما محمل على الخوف من أن أكون نخطئا ؟ » ثم سكت عن السكلام .

قالت إلينور: ﴿ إِنِّي أَفَهُمُ مَا تَقُولُ - تَرِيدُ أَى تَفَضَى لَى بَأَخْبَارُ تَلَقَى الرَّيْدُمُنَ الصُّوء الصّوء على أخلاق ولبى • إن إفضاءك لى بها سيكون أكبر دليل على صداقتك لمريان ، ولك شكرى ممجلا على كل نبأ تفضى به إلى في هذا الصدد . أما شكر مريان فستظفر به على مرالزمن • أرجوك أرجوك أن تسمعنى ما لديك من أخبار •

« للتُ ذلك ، وموجز القول أننى عندما غادرت بارتون في أكتوبر الماضى \_ ولمكن ذلك لن يعطيك أية فمكرة \_ يتمين على أن أرجع إلى الوراء قليلا • ستجدين يامس داشوود أننى محدث غير لبق ، فأنا لاأدرى من أين أبدأ، أعتقد أنه بجب أن أحدثك عن نفسى حديثا وجيزاً ، ولابد أن يكون حديثا وجيزا، وتنهد بشدة ثم قال « في مثل هذا الموضوع لا أجد ما يغرى بالإسهاب. »

وسكت هنيهة ليتذكر ما يقول ثم استطرد بعد أن تنهد مرة أخرى:

حديثا جرى بيننا مساء يوم في بار ون مساء يوم قامت فيه حفلة رقص ، وأشرت فيه إلى سيدة سبق لي التمرف إليها وهي تشبه أختك مريان من بمض الوجوه. ٥

فأجابت إلينور: «الواقع أنى لمأنس هذا الحديث » فأشرق وجهه بالسرور لهذا التذكر وأضاف:

« إذا أنا لم أناثر بمزوات الموى في سرد ذكرياتي الحبيبة ، قات : إن وجه الشبه بينهما قوى حدا سواء من الناحية العقلية أو الجسمية : كلتاهما عتاز محرارة الماطفة ، وقوة الخيال والروح .. كانت هذه السيدة من أقار بي الأدنين ٬ يتيمة منذ نمومة أظفارها، وفي ولاية أبي، وكنا متقاربين في السن، وتوثقت بيننا عرى الصداقة والزمالة في اللعب منذ الصغر . ولا أذكر وقتا لم أحب فيه إليزا ، وعندما كبرت أحببتها حبا ربما يخيل إليك أنى لم أشعربه قط عندما تنظرين إلىما أعانيه الآن من الكاآبة والأسي . وأعتقد أنها كانت تحبني حبا جما يضارع حبأ ختك لولي وكان هذا الحب مقرونا بسوء الحظ، وإن كان السبب مختلفا في الحالين. ولما بلغت السابعة عشرة فقدتها إلى الأبد ، إذ تزوجت بأخي على غير رغبتها ، وكانت طائلة الثراء ،أما ضبعة أسرتنا فكانت مثقلة ،الدبون . وأخشى أن يكون هذا هو كل ما يمكن أن يقال عن سلوك رجل كان عمها وولى أمرها فى الوقت نفسه ١ لم يكن أخي جديرا بها بل لم يكن يحبها . وكنت أرجو أن تظل على حبي في كل ملمة . وفعلا ظلت على ذلك فترة من الزمن . والكن سوء حالها ـ لأنها لقيت معاملة قاسية\_تغلب على قوة إرادتها - ومع أنها وعدتني أنه ما من شيء\_ كيف أتحبط في رواية قصتي ! إنني لم أخبرك قط كيف حدث عــذا • كنت على وشك الفرار بها إلى إسكتلندا ، ولكن خادمة ابن عبي أفشت منرنا خيانة

أو غبارة ، فنفيت إلى منزل ناء لأحــــد أقاربي ، وحرمت هي من الحرية والاختلاط بالمجتمع والملاهي ، إلى أن تدخل أبي في الأمر · وكنت أعول كثيراً على ما تعتصر به من صبر وجلد، إذ كانت الضربة ألمة · ولكن لو أن زواجها بأخى كان موفقا. لكان مرور بضعة أشهر \_ على الرغم من صغر سنى فىذلك \_ كفيلا بأز يحملني على قبول زواجها من أخي، أو على الأقل لاأبكي الآن على هذا الزواج • ولكن الأمر لم يكن كذلك ، فلم يكن أخى يجبها ، وكانت ماذاته وشهواته على غير ما ينبغي أن يكون ، وأخذ يسومها سوء للماملة منذ البداية ، وكان أثر ذلك في نفس امرأة شابة موحة غير مجرية مثل مسز يراندون أمراً طبيعيا . صبرت أول الأمر على سوء حالها ، ولو أنها لم تعش حتى تقاسى هذه الأحزان التي تثيرها ذكر ياتى الآن لكان خيرًا ، ولكن أكان عجبا أن تزل قدمها بسبب هذا الزواج الذي يدفع سلوكه المرأة إلى الخيانة؟ و بدون أن يكون لها صدیق ینصحها أو یردعها ( إذ توفی أبی بعد زواجها ببضعــة شهور وكنت أنا مع كتيبتي في جزر الهند الشرقية ) وثو أنني بقيت في انجلترا لربحا \_ ولكني أردت أن أهيء لها أسباب السعادة بأن أرحل عنهما عدة سنوات، ولهذا الفرض بادلت زميلا بمكاني ، واستطرد يقول في صوت شديد الاضطراب: ﴿ كَانْتُ الصدمة التي سببها هذا الزواج لي هينة ، بل لم تكن شيئاً بالقياس إلى ماشورت به عندما علمت بعد حوالي سنتين بطلاقها ، فكان هذا هو الذي أورثني هذه الكاآبة ، بل جعلني أذ كر حتى الآن ما خالجني من الألم ٠٠

ولم يستطع أن يقول أكثر من ذلك ثم نهض مسرعا وأخذ يذرع الحجرة جيئة وذهابا بضع دقائق ، ولم تستطع إلينور أن تتكلم لأنها تألمت لقصته ، وتألمت أكثر لألمه ، وآنس هو ما اعتراها من الهم ، فأقبل عليها وتناول يدها وشد عليها فقبلها باحترام يم على الشكر ، واستطاع بعد بضع دقائق من التحلد المقرون بالصمت أن يواصل حديثه في هدوء .

لم أعد إلى إنجاترا إلا بعدما يقرب من انقضاء ثلاث سنوات على هذه الفترة الألمية ، وكان أول هي عنــد وصولي هو البحث عنها بالطبع ، والكن البحث كان ضربًا من العبث بقدر ما كان مثيراً للأسى فلم أستظم أن أقف هـ على خبر أكثر من خبر الرجل الذي إغراها أول مرة ، وكان هناك ، من الأسباب ما يحمل على ألخوف من أنها فارقته لتنزلق إلى الدرك الأسفل وَكَانَت نَفَقَتُهَا الشَّرَعِيةُ لَا تَتَكَافَأُ مَعَ ثُرُوتِهَا ، وَلَا تَـكَفَلُ لِهَا حَيَاةَ هَنَيْتُهُ ، وعلمت من أخي أمهـا تنازلت عنها إلى شخص آخر ، وقال: إنه يظن ويظن ظناً قوياً أن إسرافها وما ترتب عليه من وقوعها في الضيق والشدة حملها على التنازل عن النفقة للحصول على الغوث السريم . على أنني استطعت أن أعثر بعد أن عدتُ إلى إنجلترا بستة شهور ، فقد كان لى خادم سابق نكبته الأيام فزُحَّ به في السجن لدين عليه ، فملني حبي له على زيارته في سجنه ، فوجدت في هذا 'السَّجن نفسه أختى محبوسة لمثل هذا السبب . ورأيتها وقد تفيرت جداً وذبلت جداً - وشقَّها الألم من كل لون ، ولم أكد أصدق أن الشبح الحزين السقيم الماثل أمام باظرى هو حطام الفتاة الفارهة اليافعة أغرمتهما في يوم من الأيام . إن ما كابدته عندما شاهدتها على هذه الصورة - ولسكن ليس من حق أن أجرح شعورك بأن أصف قك مارأيت ، لقد آلت شعورك إلى حد يفوق الوصف. وكان أكبر عزاء لي أن رأيبها تعانى آخر مراحل السل كاكان واضحا ـ نعم لقد كان في هذه الحال أكبر عزاد، فلم يكن في الحياة أي خير لها أكثر من أرأتيح لها فرصة الاستمداد للموت على نجو أفضل ، وهذ ما قد حدث ، إذ نقائها إلى غرفة مربحة

وهِيأت لها وسائل الخدمة والرعاية الواجبة ، وواظبت على زيارتها في كل . يوم من أيام حياتها ، وشهدت آخر لحظات أيامها .

ثم عاد فسكت ليسترد أنفاسه ، وعبرت إلينور عن مشاعرها بصوت يتم على الحزن والأسى لمصير صديقته المنكوبة .

وقال: ﴿ أَرْجُو أَلَّا تَعْضُبِ أَحْتَكُ لِلشَّبِهِ الذِّي تَخْيِلتُهُ بِينِهَاوُ بِينَ قَرِيبِتِي المسكينة المجللة بالمار . إن مصيرهما لايمكن أن يكون واحدا . ولوأن الشمائل البعلوة التي فطرت عليها إحداهما حُصَّنَتُ بقوة الإرادة أو الزواج السميد لكان من المحتمل أن تكون هي على الحال الذي ستميشين حتى تربن عليه الأخرى والكن ما الهدف من ذكر ذلك كله ؟ يبدولي أنني آلمتك دون داع . آه مس داشوود إلى موضوعًا كهذا ظل مطويًا أربعة عشر عامًا ، من الخطر أن يثيره الإنسان على الإطلاق ولكن سأستجمع شجاعتي وأوجز في القول: لقد تركت في كفالتي طَفَلَتُهَا الوحيدة ، فتـــاةً صغيرة هي تمــرة خطَّتُها ، وكان عمرها إذ ذاك حوالي ثلاث سنوات ، وكانت تحب هذه البنت ولاتفارقها قط . وكانت هذه الطفلة أمانة تمينة في يدى. وكان يودي أن أحافظ عليها بأدق معاني البكلمة بأن أشرف على تعليمها بنفسي، لوأن ظروق سمحت لي بذلك. وَلَكُن أَمُّ تَكُن لَي أسرة ولامنزل ، ولذلك ألحقتُ ليزا الصنيرة بَالْمَدْرَسَةُ ، وكنت أزورهَا مَا استطمت ، وبعد وفاة أخى ( حدث ذلك منذ حوالى خسة أعوام وترتُّبُ عليه أن آلت إلى أملاك الأسرة ) ظلّت تتردد على في ديلافورد . وكنت أقول: إنها قريبتي من بعيد . ولكني أعلم أن الناس يعتقدون بوجه عام أنها أمَسُ رَحًّا بي . وقد مضت الآن ثلاث سنوات ( وكانت قد بلفت الرابعة عشرة ) منذأن نَقَلْتُهَا مِن الْمُدْرِسَةُ لَأَعْهِدُ بِهَا إِلَى امرأةً فَاصْلَةً تَقْيَمَ فَى دُورِسَتَشَايِرِ وَتَرْعَى أُرْبُع

أو خس بنات غيرها كلهن متقاربات السن . وكان لدى من الأسباب ما محملنى على الرضا مجالها مدة سنتين . ولكن حدث فى فبراير للاضى أى منذ سنة تقريباً أن اختفت فجأة ، فقد سمحت لها (جهلا منى كما انضح فيا بعد ) أن تذهب إلى مدينة باشمع إحدى صديقاتها الصغيرات التي كانت تقوم على رعاية أببها للريض، وكنت أعرف أنه رجل فاضل ، وأحسن الظن بابنته أكثر مما تستحق لأنها تشبئت بأهداب المكمان في طيش وعناد وأبت أن تقول لى شبئاً أو تدلني عليها مع علمها بكل شيء . وكان أبوها رجلاحسن النية ، ولمكنه غير ذكى فلم يستطع غيا أعتقد أن يمدنى بأية معلومات لأنه كان حبيس البيت ، بينها كانت الفتاتان ترتمان في المدينة وتمرحان كما تشاءان ، وحاول أن يقنعنى كما كان هو نفسه مقتنعا بأن بنته لا شأن لها بالأس إطلاقا . وبالاختصار لم أستطع أن أقف على شيء إلا أنها اختفت . وفيا عدا ذلك بني كل شيء متروكا المحدس والتخمين على شيء إلا أنها اختفت . وفيا عدا ذلك بني كل شيء متروكا المحدس والتخمين على شيء إلا أنها اختفت . وفيا عدا ذلك بني كل شيء متروكا المحدس والتخمين على شيء الألام أيضا . ه

فصاحت إلينور: ﴿ إِللَهُ ! أَيَكُن أَن يَكُون .. أَيَكُن أَن يَكُون ولِي ! ﴾
واستطرد يقول: ﴿ وأُول نَباً عَنها عرفته من خطاب أرسلته إلى في أ كتوبر
الماضي في دبلافورد وتسلمته صباح اليوم الذي تقرر فيه أن نسافر جميما إلى هو يتويل.
وكان هذا هو السبب في مفادرتي بارتون على هذا النحو المقاجيء ، وهو الأمر
الذي بدا - بلا شك - غريبا لـكل إنسان ، وأعتقد أنه أساء إلى البعض .
وأظن أن مستر ولبي قلما كان يتصور - حيا حدجني بنظرة تم على التأنيب
وأظن أن مستر ولبي قلما كان يتصور - حيا حدجني بنظرة تم على التأنيب
الذي لم أراع المجاملة في مقاومة الجاعة \_ أنني دعيت الإنقاذ فتاة أسلمها هو إلى

موسروره بابتسامات أختك ؟ كلا! لقد قعل مالا يفعله أى إنسان في قلبه ذرة من العطف والحنان . لقد ترك الفتاة التي جني على شبابها ومستقبلها في أشد حلات الكرب والعيق \_ دون مسكن لائق ، ودون معونة ، ودون أصدقاء ، ودون مأن تعرف عنوانه . تركها ووعدها بالعودة فما عاد إليها ولا كتب لها ولا أنقذها . فصاحت إلينور : « لاشيء أفظع من ذلك . »

« لقد بسطت لك أخلاقه. رحل مسرف مبذر بل أسوأ من ذلك والآن وقد عرفت كل ماعرفته أنا منذ عدة أسابيع ، تصورى منذا يكون شعورى عندما أدى أختك تطارحه الفرام ، وعند أعلم أنها قررت أن تتزوجه . تصوري ماذا أشمر به نحوكن جميعاً . وعندما جئت إليك في الأسبوع للاضي ووجدتك وحدك جئت عاقلاً العزم على معرفة الحقيقة ، وإن لم أقرر ما أفعل حيمًا أعرفها . لاشك أن مسلكي مدا غربيا لك في ذلك الوقت ولكنك الآن تستطيعين أن تفهيه هل أسمح لأحد أن يخدعكن جميماً \_ والكن ماذا كان في وسعى أن أفعل ؟ لم يكن لدى أمل في أن ينجح ندخلي ، وأحياناً كان يخالجني الغلن بأن أختك ستصلح من شأنه بتأثيرها ونفوذها . ولسكن الآن وبعد هذه الماملة من يدري ماذا كان يديره لها ؟ ولسكن مهما يكن ما ديره لها فعلمها الآن وعليها في للستقبل أن تحمد الله على حالها إذا فارشها بحالة أليزا المسكينة ، وإذا نظرت إلى حالة البؤس والشقاء التي تعانبها هذه الفتاة المكينة ، وإذا تصورت أن أليزاكانت تحبه حبا يعادل في قوته حيها له ، وأن الندم سيظل بؤرق ضميرها طول حياتها . لا شك أن هذه القارنة ستعود علمها بالغائدة فستجد أن ما تعانيه من الآلام ليس شيئا مذكوراً لأن هذه الآلام ليس مصدرها أنها اقترفت إنما أو ارتكبت عاراً بل على المكس ، إن كل صديق لا بدأن يزداد صداقة لما

إذا عرف سبب آلامها و إن ما شعر به أصدقاؤها من الهم والقلق لما اعتراها من الآلام وما شعروا به من الاحترام لها لصبرها على تلك الآلام من شأنه أن يريد من محبة أصدقائها .

استعمل حكمتك مع ذلك فى الإفضاء إليهاعا أخبرتك. إنك تعلمين حقالعلم ما سيكون أثره فى نفسها . ولو أنى لمأعتقد من صميم قلبى اعتقاداً صادقاً أن ماقاته لك سيكون ذا فائدة لها وأنه سيخفف من أحزانها ، لما سمحت انفسى أن أزعجك بأن أحكى لك قصة محنتى العائلية ، قصة قد يبدو منها أبى قصدت أن أرفع نفسى على حساب غيرى . »

فقدمت له إلينور أخلص الشكر على هذا الحديث ، وأكدت أنه سيمود بفائدة مادية على مريان .

وقالت : « إن أكبر ما آلمني هو محاولتها تبرئة ولبي ، وهذا يفيظها أكثر ما يغيظها أكثر ما يغيظها أكثر عالم يغيظها أشد الإيمان بسوء أخلاقه ، ولسكني الآن أعتقد أنها وإن تألمت في البداية سرعان ما ستشعر براحة البال » واستطردت بعد أن أطرقت هنيهة قائلة - « هل رأيت ولبي منذ أن فارقته في بارتون ؟ »

فأجاب متجهما : « نعم ، قابلته مرة واحدة . كان لقاء لا مفر منه. » فدهشت إلينور للمجته ، وحملقت فيه قائلة باهتمام :

« عجباً! هل قابلته لكي . . . . . . . . »

لم يكن في وسعى أن أقابله لنير ذلك . لقد اعترفت لي إليزا ، ولو على مضض باسم حبيبها . وعدما عاد إلى لندن بعد عودتي إليها بأسبوعين تقابلنا بناء

على موعد سابق ، لكى يدافع هو عن نفسه ، ولكى أعاقبه أنا على ساوكه . وحرجنا من الاجتماع بدون جراح ولذلك لم يعلم أحد بنباً هذا الاجتماع . » وتمهدت إلينور لما تخيله من ضرورة هذا الاجتماع ، ولكنمها لم تشأ أن توجه إليه اللوم لمقد هذا الاجتماع باعتباره رجلا وجنديا . وقال كولونيل براندون بمد أن أطرق هنيهة: « هذا هو الشبه المحزن بين مصير أم و بنتها ! وهكذا قصرت في أدا الأمانة ! »

« ألا ترال في لندن ؟ »

لا ! ما إن انتهت من الولادة .. لأنى وجدتها على وشك الوضع .. حتى نقلتها هي وطفلها إلى الريف ، ولا تزال هناك للا ن . »

وسرعان ما تذكر أن وجوده ربما يحول دون اجماع إلينور بأختها فأنهى زيارته ، وتلتى منها خالص الشكرمرة أخرى ، وتركها وقلبها يفيض إشفاقا عليه وتقديراً له

| \$4. |  |   |
|------|--|---|
|      |  |   |
| •    |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  | • |
|      |  |   |
|      |  |   |

#### الغمثرالثاني والتلاثون

لم تلبث مس داشوود أن أعادت تفاصيل هذا الحديث على مسامع أختهـا: ولكنه لم يترك في نفسها من الأثرما كانت إلينور ترجوه تماما ، ولا يرجع ذلك إلى أنها كانت تشك في صدق أي جزء منه ، فقد أصنت إليه بكل انتباه في ثبات وخضوع دون أن تبدى أية ملاحظة أو اعتراض ، ودون أن تحاول الدفاع عن ولى ، إذ دات دموعها على شعورها باستحالة الدفاع عنه. ولكن إلينورلاحظت أن لوعة أختما لم تخف ، على الرغم من أن مسلكها أكد لها اقتناعها بجرمه ،. وعلى الرغم من أنها كانت تنظر بمين الارتياح إلى أثر هذا الاقتناع الذي تجلي في أنها لم تمد تتحاشى مقابلة كولونيل براندون عند زيارته، كاتجلي في إقبالها على محادثته بمحض رغبتها مع إبداء شيء من الاحترام القرون بالمطف، وعلى الرغم من أنها لاحظت أن أختها لم تمد تثور بمنف كاكانت تفعل من قبل . محيم أن حالتها النفسية قد هدأت ، ولكنه هدوء تفشاه الـكاَّية • وكانت مريانأشد. أسفا على إفلاس ولى من الأخلاق منها على قساوة قلبه ، فكان تغريره بمس وليامز وهجره لها ، والشقاء الذي حل بهذه الفتاة المسكينة ،والشك الذي ساورها هي بشأن ماكان يدبره لها في يوم من الآيام ، كل ذلك أرَّق فؤادها لدرجة أنها لم تطق أن تتحدث لأختها عما تشعر به وظلت تكتم أحزامهاف صمت ، وبذلك سببت لأختها من الآلام أكثر بما لو كاشفتها بهذه الأحزان في كل لحظة وبكل صراحة.

و إذا أردنا أن نصف مشاعر مسر داشوود أو أقوالها عندما تسلمت خطاب الينور وردت عليه ، لم يكن ذلك الوصف إلا تكراراً لمشاعر بنتيها وأقوالهما السابقة ؛ خيبة أمل لاتكاد تقل إيلاما عن خيبة أمل مريان ، وسخط أشد من سخط إلينور . وسرعان ماوردت منها خطابات مسمبة متوالية ، تعبر فيها عن آلامها وأفكارها وتعرب عن قلقها على مريان ، وترجو أن تصبر على هذه المحنة ، ولابد أن تـكون محنة مريان عظيمة عندما تتحدث أمها عن الصبر ! ولابد أن يكون مصدر هذه الأحزان التي تطلب أمها ألا تسترسل فيها مهينا ألما !

وقررت مسر داشوود ـ مصحية براحتها الشخصية \_ أنه من الخير لمريان أن تظل في الوقت الحاضر في أى مكان آخر خلاف بارتون لأن كل ماتراه في بارتون يعيد إلى ذهنها ذكريات الماضى بأقوى صوره وأشدها إيلاما لها ؛ فيجمل صورة ولبي مائلة أمام ناظريها دائما ، كا كانت تراه في بارتون دائما . الذلك أشارت على كريتيها ألا تختصرا مدة زيارتهما لمسز جننجز بأية حال من الأحوال وكان الجميع يتوقعون أن تطول هذه الزيارة خسة أسابيع أو ستة على الأقل وإن كانت مدتها لم تتحدد قط بالضبط . وقالت أمها : إن كثيراً من الأعمال ، والمنساخر ، والأصدقاء مما لايتسنى وجوده في بارتون لابد أن يكون موفوراً في لندن ، آملة أن يصرف ذلك مريان عن التفكير في حالها أحياناً ، بل قدية بح لها بعض التساية وإن كانت مريان أصبحت تمقت كلا الأمرين .

ورأت أمها أن وجودها في لندن سيجملها على الأقل بمأمن من رؤية وابي كا تسكون بمأمن من رؤية وابي كا تسكون بمأمن من رؤيته في باربون ، لأن كل من يسمين أنفسهن صديقاتها سيتجنبن الآن محبته لامحالة ، فالقصد لا يمكن أن يجمع بينهها ، والإهماللا يمكن أن يجمع بينهها في زحمة لندن منها في عزلة باربون حيث يحتمل أن تلتقي به حيما يقوم نزيارة إلىهام في مناسبة زواجه، ذلك الزواج الذي أصبحت مسز داشوود ترى أنه أمر مؤكد بعد أن كانت ترى أنه أمر محتمل.

على أنه كان لديهاسب آخر يحملها على الرغبة فى بقاء بنتيها فى لندن ، ذلك أنها تلقت خطابا من ابن زوجها يقول فيه : إنه سبكون هو وزوجته فى لندن قبل منتصف فبرابر ، فرأت من المناسب أن تشاهدا أخاها أحيانا .

وكانت مربان قد وعدت أن تصل برأى أمها ، ولذلك أذعنت له دون معارضة على الرغم من اختلافه تماما عما كانت تريده وتتوقعه ، وعلى الرغم من شعورها بخطئه ، وقيامه على أسس غير سحيحة ، وأن أمها حين طابت إليها إطالة إقامتها في لندن حرمتها من الوسيلة الوحيدة التي تخفف من آلامها ألاوهي عطف أمها الشخصى ، وقضت عليها برؤية مجتمع ومناظر يحولان دون أن تذوق طعم الراحة لحظة واحدة .

ولسكن عما جلب لهاكثيراً من العزاء والسلوان علمها أن ما يعود عليها الفرر، قد يعود على أختها بالنفع في حين أن إلينور كانت تعزى نفسها حظنا منها أنه لن يكون في مقدورها أن تتحاسى رؤية إدوارد إطلاقا - بأنه إذا كانت إطالة إقامتها قد تتعارض مع سعادتها هي ، فقد تسكون خيراً لمريان من العودة إلى ديفونشاير في الحال .

ولم يخلُ حرصها على حماية أختها من ذكر ولبي من الفائدة ، وجنت مريان كل هذه الفائدة من حيث لا تشعر ، لأن مسر جننجز وسيرجون ومسر بالمر نفسها امتنعوا عاما عن ذكر اسمه أمامها ، وكانت الينور تود لو امتنعوا أيضا عن ذكره أمامها هي ، ولكن ذلك لم يكن بمكنا ، فاضطرت أن تستمع لهم وهم يصبون جام غضبهم عليه وما بعد يوم .

ولم يكن سيرجون يستطيع أن يتصور أن يكون هذا بمكناء إذ كان لدنه

دائما من الأسباب ما يحمله على حسن الظن بولبى ! وكان يعتقد أنه رجل طيب القلب ! وأنه ليس في إنجلترا أشجع منه فارساً . لقد كان هذا عملا لا يمكن تفسيره . وكان سيرجون يدعو عليه من صميم فؤاده ، ويقول: إنه ان يكلمه أبدا حيث وجده ! كلا ، ولو اجتمعا مما في مكن الصيد في بارتون ، واضطر إلى الانتظار معه مدة ساعتين . ياله من وغد أثيم ! وكلب مخادع ! لقد كانت آخر مرة التقيا فيها هي لذة التي عرض عليه فيها جروا من جراء فولى . وهذه نهاية العهد يديما !

وعبرت مسز بالمر عن غضبها كذلك بطريقتها الخاصة، فقالت: إنها سمعت. ألا تسمى إلى التعرف إليه ، وحمدت الله لأنها لم تتعرف إليه على الإطلاق ، وتحمنت من سويداء قلبها لو أن كومب ماجنا لم تكن من قرى كليفلاند، ولكن هذا لا يهم لأنها أبعد من أن تزار و بلغ من بفضها له أنها صمحة ألانذكر اسمه مرة أخرى ، وأن تحدث كل إنسان عما رأت وتقول: إنه رجل عاطل لا يصلح لشىء .

أما البقية الباقية من عطف مسز جننجز فقد تجات فى اعتزامها استقصاء كافة المعلومات التى يمكنها الحصول عليها فيا يتعلق بزواجه المقبل، وإبلاغ ذلك إلى إلينور، ووعدت أن تخبرها قريبا باسم صانع العربات الذى يعمل له العربة الجديدة، والمصور الذى سيرسم صورته، والحل الذى يمكن فيه مشاهدة ملابس مس جراى.

وكان ما أبدته ليدى ميدلتون في هدوه وأدب من عدم اهتمام بهذا الحادث، مما رَوَّح عن نفس إلينور التي ضافت بما أبداه غيرها من مظاهر العطف الصاخبة ، وكان من أكبر أسباب العزاء لها أن ترى شخصاً واحداً من بين أصدقا ثهن لا يبدى شيئاً من الاهتمام ، أن ترى شخصاً واحداً لا يدفعه الفضول إلى السؤال عما حدث أو إبداء شى من القلق على محة أختها .

إن كل صفة من الصفات ترتفع أحيانا بسبب الملابسات الراهنة التي تحيط بها إلى أكثر من قيمتها الحقيقية ، لذلك كانت إلينور تضيق بالمزاء المصطنع وترى أن حسن الذوق أدعى إلى للواساة من طيبة القلب .

وكانت ليدى ميدلتون تمبر عن شمورها إزاء هذا الحادث مرة أو مرتبن في اليوم إذا خاض المتحدثون فيه كثيراً ، فتقول : « إنه فظيع حقا ! » و بهذا الحكم الدائم — و إن كان حكما رفيقاً — استطاعت أن تلقى الآنستين داشوود منذ البداية دون أن يظهر عليها أدنى انقمال ، ولكنها سرعان ما استطاعت أن تلقاها دون أن تذكر أية كلة عن الحادث . و يعد أن حافظت على كرامة جنسهة وأعربت عن استنكارها لأخطاء الجنس الآخر ، رأت أنها في سعة من القيام بواجبها نحو صديقاتها ، فقررت (وإن خالف ذلك رأى سيرجون ) أن تترك بطاقها لمسز ولمي متى تزوجت لأنها امرأة تجمع بين الأناقة والثروة ،

ولم تكن مسز داشوود تضيق قط بأسئلة كولونيل براندون الدقيقة الخالية من التطفل، وكان براندون قد ظفر بميزة البحث الدقيق في مصاب أختها، بمه أبداه من غيرة صادقة في العمل على تخفيفه، ولذلك كانت إلينور تتحدث معه دائماً دون كلفة وكان جزاؤه الأكبر على المجهود الأليم الذي بذله في الإفضاء بما كابده من أحزان في ماضيه، وما يمانيه من للتاعب في حاضره، يتمثل في فظرات مريان الحانية التي تومقة بها أحياناً، وفي رقة صوبها ( وإن لم يحدث نظرات مريان الحانية التي تومقة بها أحياناً، وفي رقة صوبها ( وإن لم يحدث

ذلك دائمًا حيما تكون مكرهة أو تكره نفسها على الكلام معه ، وهذان الأمران أكدا له أن مجهوده أسفر عن زيادة حسن ظنها به ، وشجعا إلينور على الأمل في زيادة حسن ظنها في المستقبل ولكن مسز جننجز لم تعرف شيئًا من كل ذلك ، ولم تعرف إلا أن الكولونيل لا يزال ساهم الوجه كعادته ، وأنها لم تستطعان تحمله على طلبيدها أو تفويضها هي في الأمر بالنيابة عنه ، واذلك رأت بعد يومين أنهما لن يتزوجا إلا في عيد الملائة ميخائيل بدلا من عيد ميلاد يوحنا لمعمدان ، وأنه لن يتم الزواج قطعاً في نهاية الأسبوع ، وقد دل حسن التفاهم بين المكونيل ومس داشوود ، على أنها هي التي سوف تظفر بشرف الحصول على شجرة التوت ، والقناة ، وشجرة السدر ، وفعلا أمسكت مسز جننجز بعض الوقت عن التفكير في مستر فيرارز إطلاقاً .

وفى أوائل فبراير وفى غضون أسبوعين من تسلم خطاب ولبى قامت إلينور مِتلك المهمة الألمية ألا وهى إخبار أختها بزواجه ،وحرصت أن تبلغها الخبر بنفسها بمجرد علمها بانتهاء حفلة الزفاف ، لأنها لم ترد أن تتلقى مريان الخبر من الصحف العامة التى رأت مريان تتفحصها باهتمام صباح كل يوم .

وتلقت مريان الخبر بهدوء شامل ، ولم تعلق عليه ، ولم تذرف الدمع فى بداية الأمر ، ولكنها أخذت تجمهش بالبكاء بعد قليل ، وظلت بقية اليوم فى حالة تدعو إلى الرثاء كحالها عندما توقعت هذا الحادث .

وغادر ولبى وزوجته لندن بمجرد زواجهما ، وأخذت إلينور ترجو الآن بعد أن أمنت أن ترى أحداً منهما ، أن تحمل أختها ـ التى لم تخرج من المنزل منذ أن تلقت الصدمة أول مرة ـ على أن تخرج مرة أخرى بالتدريج كما كانت تصنع من قبل . وفذلك الوقت وصلت الآنستان ستيل مؤخراً إلى بيت ابن عمهما فى بارتلتز بلدنج بهلبورن ، وزارتا أقاربهما العظام فى كندوى وبركلى ستربت فرحبوا بهما بكل حفاوة .

ولم يأسف أحد لرؤيتهما سوى إلينور التي كانت تضيق دأمًا برؤيتهما ، ولم تدر كيف ترد رنا كريمًا على فرحة لوسى عندما وجدتها لانزال في لندن ·

قالت لوسى قلانت أشر بخيبة الأمل لو لم أجد أنك لازلت في لندن و وظلت تردد هذه العبارة مؤكدة كلمة الازالت، ولكنى كنت أظن دائما أنى سأشعر بخيبة الأمل . وكنت واثقة تقريباً مع ذلك \_ أنك لن تبارحى لندن بعد قليل وإن كنت أخبرتنى فى بارتون \_ كا تعلمين \_ أنك لن تقيمى فيها أكثر من شهر ولكنى اعتقدت فى ذلك الحين أنك ستغيرين رأيك فى الغالب عندما يحين البحث فى هذا الشأن . والا شك أنه كان من دواعى الأسف الشديد أن تفادرى لندن قبل أن يحضر أخوك وأختك والآن أعتقد أنه الا حاجة بك إلى الإسراع فى السفر ، إننى فى غاية السرور الأنك لم تتمسكى برأيك .»

وكانت إلينور تفهم قصدها تماماً ، فاضطرت أن تعتصم بضبط النفس وتتظاهر بأنها لم تفهم قصدها

قالت مسز جننجز : « وكيف سافرت بإعزيزتي ؟ »

فأجابت مس ستيل بابتهاج شديد : « أو كد لك أننى لم أسافر فى العربة ، بل جننا بأقصى سرعة . وكان يرافقنا شاب أنيق ، إذ كان الدكتور ديفيز يريد السفر إلى لندن ، فرأينا أن تركب معه فى مركبة بريد ، وعاملنا بكل رقة ولطف ودفع عشرة شلنات أو اثنى عشر شلنا أكثر مما دفعنا . ﴾

فصاحت مسز جننجز : « وافرحتاه ! جميل حقا ! أؤكد لـكما أن الدكتور رجل أعزب. »

فقالت مس ستیل وهی تتکلف الابتسام : «هاقد صحما توقعت ! کل إنسان یضحك منی بسبب هذا الد کتور ولا أدری لماذا ؟ فبنات عمی یقلن إننی قمت بغزوة موفقة ، ول کنی أصرح أننی لم أف کمر فیه ساعة واحدة . قالت بنت عمی منذ أیام قلائل ، عندما رأته یعبر الشارع إلی المنزل . « رباه ! ها قد جاء حبیبك یانانسی ! » فقلت : « حبیبی ، حقاً ! »

إننى لا أدرى من تعنين : إن الدكتور ليس حبيبي . »

ه نمم ، هذا كلام جميل ، ولكن لا طائل وراءه \_ أنا أعرف أن الدكتور هو الرجل . »

فأجابت بنت عمها وهي تصطنع الجد: ه كلا حقا! وأنا أرجوك نني هذا الخبر متى سمت أحدا يتحدث به. ٥

فأ كدت لها مسز جننجز على الفور أنها لن تتحدث عن ذلك ، فارتاحت مس ستيل لذلك كل الارتياح.

وعادت لوسى إلى الحديث بعد أن كفت عن إبداء بعض الفمزات:

 أظن أنك يامسز داشوود ستذهبين وتقيمين مع أخيك وأختك عندما يأتيان إلى لندن . » « كلا ، لا أظن أننا نفعل ذلك . »

« أوه ! بلي . أعتقد أنك ستفعلين ذلك . »

ولم تشأ إلينور أن تجاريها في الحديث بإبداء للمارضة .

« ماأعجب أن تستغنى مسز داشوودعنكم مثل هذا الوقت الطويل ! » . فاعترضت مسز جننجر : « الوقت الطويل ! كلا ! إن زيارتهما لم تبدأ إلا منذ قليل ! »

فلم تحر لوسی جوابا .

وفالت مس ستيل: «إنني آسفة لأني لم أر أختك يامس داشوود. آسفة لأنها متوعكة للزاج ... » وكانت مريان بارحت الحجرة عند قدومهما .

هذا شعور طيب جدا . إن أختى ستأسف أيضا لأنها لم تسعد برؤيتك
 إذ أصيبت بصداع شديد يمنعها من مقابلة الزائرين أو التحدث معهم ٠ »

« يالله ا ياللا سف الشديد ا ولكن صديقاتها القديمات مثل لوسى ومثلي ا أظن أنه لاضير من أن ترانا ، وأعتقد أننا لن نقول كلة . »

فرفضت إلينور هذا الاقتراح بأدب جم بحجة أن أختها ربما كانت راقدة في الفراش أو مرتدية لباس النوم ، وبذلك لاتستطيعأن تحضر لمقابلتهما . »

فصاحت مس ستيل \* ﴿ إِذَا كَانَ هَذَا هُو كُلُّ مَافَى الْأَمْمِ ، كَانَ خَلِيقًا بِنَا أَنْ نَذْهِبَ نَحِنَ وَنَرَاهًا . ٣

وأحست إلينور أن لاقبل لها بهذه الوقاحة ، ولكن لوسى كفتها مؤونة الرد ، فزجرت أختها زجراً شديداً كفكف من غلوائها كاحدث في مناسبات الخرى سابقة ، وإن كان هذا الزجر لم يُضْف كثيراً من الجال على أخلاق لوسى.

### الغصلالثالث والثلاثون

أذعنت مريان لرجاء أختها بعد أن أبدت بعض المعارضة ، فوافقت على . الخروج معها ومع مسز جننجز صباح ذات يوم لمدة نصف ساعة ، واشترطت عليهما بصراحة عدم القيام بأية زيارة ، وأبت أن تفعل أكثر من مرافقهما إلى محل جراى في ساكفيل ستريت حيث أرادت إلينور أن تفاوض الحل في استبدال بعض الجواهر القديمة لأمها .

وعندما وقفن بالباب ، تذكرت مسز جننجز أن هناك سيدة في الطرف الآخر في الشارع ينبغي لها أن تزورها . ولما لم يكن لها أرب في محل جراى ، فقد رأت أن تزور هذه السيدة ريبًا تقوم صاحبتها بقضاء حاجبها ثم تعود إليهما. وعندما صمدت الآنستان داشوود السلم وجدتا كثيراً من الناس أمامهما في. قاعة المبيعات، حتى لم يكن هناك بائع يتفرغ لهما لقضاء طلبهما، فاضطرنا إلى الانتظار ، وكل مااستطاعتا أن تفعلاه هو الجلوس في نهاية نضد الصراف ، وكان يبدولهما أن هذا المكان يتيح لهما أسرع فرصة لقضاء مأربهما إذكان الواقف هناك رجلا واحداً ، وكانت إلينور تأمل أن يحدو. الأدب إلى إنجار مهمته بسرعة ، ولكن نظراته المهذبة ، وذوقه الرقيق كانا يفوقان أدبه . وكان هذا الرجل يريدشراء علبة منخلال الإسنان لنفسه، وإلى أن انتهى خياله المبدع من تحديد حجم العلبة وشكلها وزركشتها ممااستغرق مدةربع ساعة ، فحصخلالها كل علبة في الحُل ، لم يكن لديه من الوقت ما يكني للاهتمام بالسيدتين اللهم إلاثلاث نظرات عريضة أو أربع حدجهما بها ، مما حمل إلينور على الاعتقاد بأنه رجل تافه بحق ، وإن كان يزدان بيزة جميلة من أحدث طراز .

وكفت مريان نفسها مثونة الشعور بالاحتقار والاستياء لهذه النظرات الوقعة التى حدجهما بها ، والغرور الذى بدا فى طريقة إبداء رأيه فى كل ما دق وجل من علب الخلال التى قُدُمت إليه لفحصها ، إذ ظلت لاتحس بما يدور حولها فى لأنها استطاعت أن تحصر تفكيرها فى دائرة نفسها ، وتجهل ما يدور حولها فى على جراى كما لو كانت فى فراش نومها .

وأخيراً استقر رأيه على ما يشتريه ، وتحدد موعد تسليم العاج والذهب والدر · وبعد أن حدد آخر يوم بستطيع فيه أن يواصل الحياة بدون علبة المخلال لبس قفازيه بعناية وتؤدة ثم ألتى نظرة أخرى على الآنستين داشوود ، ولكنها نظرة تدل فيا يبدو على أنه يطالبهما بالإعجاب به بدلاً من أن تعبر عن إعجابه بهما ، وخرج يُزْهمَى بنفسه ، ويصطنع عدم الاهتمام بهما ·

وأسرعت إلينور بعرض طلبها، وإنها لتوشك أن تنتهى منه، وإذا بها ترى رجلا آخر بجانبها، فأدارت عينها إليه واعترته ــــا بعض الدهشة حين رأت أنه أخوها.

وكان ماتجلى من حمهما وسرورهما فى هذا اللقاء منظراً جديراً بالفخر فى محل حراى ، والواقع أن جون داشوود كان أبعد من أن يأسف لرؤية أختيه مرة أحرى، على على العكس أبدى ارتياحه لهذا اللقاء ، وكانت أسئلته عن أمهما تنم على الاحترام والاهمام

وعلمت إلينور أنه وصل هو وقانى إلى لندن منذ يومين .

قال : « كان بودى أن أزوركن بالأمس ـ ولكن ذلك كان مستحيلا لأننا اضطرر نا أن ناخذ هارى ليشاهدالحيوانات المتوحشة في اكستر اكتشينج ،وقضينا بقية اليوم مع مسر فيرارز ، وسرهارى سروراً عظيماً بما شاهده . ونويت صباح هذا اليوم أن أزوركن إذا أتيح لى من الوقت نصف ساعة ، ولكن الإنسان يواجه دائما كثيراً من الأشغال حالما يأتى إلى لندن . لقد جئت هنا لأعمل خاتما لفانى ، ولكنى أعتقد أنه سيتسنى لى غدا أن أزور بركلى ستريت ، وأتمرف إلى صديقتك مسز جننجز ، وقد علمت أنها امرأة طائلة الثراء ، وكذلك أرجو أن تعرفينى بآل ميدلتون ، ويسمدنى أن أظهر لهم كل احترام باعتبارهم أقارب زوجة أنى . لقد علمت أنهم نعم الجيران لكن فى الريف » .

حقا إنهم نعم الجيران إن اهتمامهم براحتنا ، وتوددهم إلينا أكثر مما
 أستطيع التميير عنه . »

« الحق أننى فى غاية السرور لسماع ذلك . ولكن هذا ماينبنى أن يكون ، فهم قوم أثرياء ، وهم يمتون إليكن بصلة الفربى ، وليس بنريب أن يظهروا لكن من ضروب المجاملة والحفاوة مايرفه عنكن ، ولذلك فأنتن تنمين بالرفاهية والهناءة فى منزلكن الرينى الصغير ولا ردن شيئاً ! لقد نقل إلينا إدوارد وصفا رائسا للمنزل ، فقال : إنه منزل نموذجى فى نوعه ، وأنكن تنمين بالإقامة فيه إلى حد لامزيد عليه . وقد شعرنا بارتياح عظيم لسماع هذا النبأ . »

وشعرت إلينور بشيء من الخجل من أخيها ، ولم تأسف لعدم استطاعتها الرد عليه ، إذ قدم خادم مسز جننجز فقال : إن سيدته تنتظرهما لدى الباب .

ورافقهما مستر داشوود فى النزول على الدرج ، وتعرف إلى مسر جننجز عند باب عربتها واستأذن فى الانصراف ، بعد أن ردد أمله فى أن يتسنى له زيارتهما فى الغد .

وقدم للزيارة في الوقت للناسب ، وقال : إن زوجته تعتذر عن عدم الحضور

لارتباطهما مع أمها بمواعيد كثيرة بحيث لاتجد وقتا لزيارة أى مكان . على أن مسر جننجز أكدت له من فورها أن لاداعى للتمسك بالشكليات لأنهن كلهن أقارب أو مايشبه ذلك ، وأنها ستزور مسر جون داشوود قريبا وتصطحب معها أخوانها ليشاهدنها . وكان أسلوب معاملته لهما ينم على العطف ، وإن اقترن بالهدوء ، ومعاملته لمسر جننجر غاية في الأدب . وعندما قدم كولونيل براندون بعده بقليل نظر إليه مستر داشوود نظرة استطلاع تنبيء بأن كل مايريده هو أن يعرف عنه أنه رجل غنى ، حتى يعامله بأدب واحترام كذلك .

وبعد أن مكث معهن نصف ساعة طلب إلى إلينور أن تمشى معه إلى كوندوى ستريت لتعرفه بسيرجون وليدى ميدلتون ، وكان الطقس رائماً ، فوافقت بلا تردد . وما إن خرجا من للنزل حتى جاءت أسئلته تترى ؛

« من هو كولونيل براندون؟ هل هو رجل غني؟ »

« نعم ، له أملان كثيرة في دورستشاير ... »

ه إنى مسرور لسماع ذلك ، يبدو أنه رجل مهذب ، وأعتقد يا إلينور أن في.
 وسعى أن أهنئك بأنك ستتبوئين منزلا كريما في المستقبل . »

« أَنَا يَا أَخَى ! مَاذَا تَعْنَى ؟ »

( إنه يحبك . لقد راقبته عن كَثَب. وأنا مقتنع بهذا . ما مقدار ثروته ؟ ٨
 ( أعتقد أنها حوالي ألفين في العام . ٨

« ألفان فى العام ! » ثم حاول أن يصطنع لهجة الكرم والسخاء الفياض فأضاف : « إلينور ! بودى لوكانت هذه الثروة ضعف ذلك حتى تنعمي بها . »

فأجابت إلينور: «حقاً إننى أصدقك، ولكن كولونيل برآندون ليست لديه أدنى رغبة في الزواج بي . »

ه أنت مخطئة يا إلينور! أنت مخطئه جداً ! إن جهداً يسيراً من جهتك ك فيل بأن يقم في شباكك . ربماكان مترددا في الوقت الحاضر ، فضاكة ثروتك قد تحمله على الإحجام، وجميع أصدقائه قد يمذرونه من هذا الزواج ولكن بعض المجاملات والمُشَجعات اليسيرة التي تستطيع السيدات أن يقدمنها بسهولة كفيلة بتثبيت عزمه ، رغم أنفه . ولا أدرى سبباً يدعو إلى إحجامك عن محاولة اقتناصه . لا يتبادر إلى ذهنك أبي أريد ن تـكوني أنت البادئة بحبه وخطب وده \_ بالاختصار أنت تعرفين أنه لا محل لشيء من هذا القبيل \_ فالاعتراضات عليه كشيرة لا يمكن تذليلها، ولديك من الحصافة والذكاء ما يجعلك تفهمين ذلك. إن كولونيل براندون لابدأن يكون هوالرجل، ولن أتردد في القيام بأية محاولة من جانبسي لأحمله على الإعجاب بك وبأسرتك . إنه زواج سينال رضا الجيع حمّا ، وبالاختصار هو أمر « وخفض من صوته إلى درجة الهمس » « سيلتي ترحيباً عظيما من جميع الأطراف » ولكنه استجمع نفسه وأضاف · «أريد أن أقول ــ إن جميع صديقاتك يحرصن جد الحرص على زواجك ، وبخاصة فاني الى أوْ كد لك أنها تهتم بأمرك اهتماماً كبيراً جداً ، ثم أمها أيضاً ، مسز فيرارز ومى أمرأة طيبة القلب . أوْ كدلك أنه يسرها زواجك كثيراً . لقد قالت ذلك منذ أيام قلائل . » فلم ترد عليه إلينور •

واستطرد يقول : « قد يبدو عجيباً بل غريباً أن يتزوج أخو فاني وأخى في وقت واحد ، ولكنه أمرايس بعيد الاحمال »

فقالت إلينور بقوة : « هل إدوارد فيرارز سيتزوج ؟ »

« لم يتقرر ذلك بالقمل ، ولكن يدور كلام فى ذلك ، له أم طيبة جداً ، فسز فيرارز ستقدم بكل سخاء على ترتيب ألف جنيه له فى العام إذا تم الزواج ، واسم الزوجة الأنورابل مس مورتون ، وحيدة اللورد مورتون الراحل ، وهى تملك ثلاثين ألف جنيه ، وهو زواج سمغوب فيه من الجانبين . ولا ريب عندى فى أنه سيتم فى الوقت المناسب ، صحيح أنه كثير على الأم أن تهب ابنها ألف جنيه فى العام ، ولكن مسز فيرارز اسمأة نبيلة الأخلاق . إليك مثلا آخر على سخائها : منذ أيام قلائل ، بمجرد قدومنا لندن ، أدركت أن نقودنا لا يمكن أن تكفينا في أعطت فانى أوراقاً مالية تبلغ قيمتها مائتى جنيه ، وكان هذا منها صنيعا جيلا ، لأن الإقامة فى لندن تتطلب نققات كثيرة ، »

وأطرق هنيهة منتظراً أن تبدى موافقتها على قوله وعطفها عليه ، فاضطرت أن تقول :

« لاشك أن نفقاتك في لندن والأقاليم كبيرة ، ولكن دخلك كبير ! »

« أوْكدلك أنه ليس كبيراً كما يظن كثير من الناس . على أننى لا أقصد الشكوى . لاشك أن دخلى لا بأس به ، وأرجو أن يزيد فى المستقبل - إن أرض نور لا بد كومون التى بجرى استصلاحها الآن تستنزف مواردى ، ثم إنى اشتريت

بعض الأرض فى عضون النصف الأخير من هذا المام وهى مزرعة « ايست كنجهام فارم » ولا بدأنك تذكرين هذه المزرعة التي كان جبسون الكبير يقيم فيها . وكنت شديد الرغبة فى تملكها من كل الوجوه لأنها تلاصق أملاكى ، ولذلك رأيت من الواجب شراءها ، ولم تطوع لى نفسى أن تقع هذه الأرض فى يد غيرى • و يجب على للرء أن يضحى بالمال فى سبيل مصلحته ولذلك كلفتنى مقداراً كبيراً من المال • »

# « أكثر مما تستحق فى ظنك ؟ »

« كلا ، أرجو ألا يكون الأمر كذلك ، إذ كان في وسعى أن أبيمها في اليوم التالى بأ كثر مما اشتريتها به ، أما فيما يتعلق بثمن الشراء فربما كنت أكون سيء الحظ في الواقع لأن السندات كان سعرها منخفضاً في ذلك الوقت بحيث لو لم يكن الثمن المطلوب مودعا في البنك لمنيت بخسارة كبيرة في بيع سنداتي . »

# ولم يسع إلينو، أن تبتسم •

« وقد تكبدنا أيضا تفقات كبيرة لم يكن مها بد عندما جئنا إلى نورلاند أول مرة ، فوالدنا المحترم ، كا تعلمين جيدا ، أوسى لأمك بكل ما يق في نورلاند من أمتمة وأثاث ستاندهل ( وكان هذا ذا قيمة كبيرة ) وحاشاني أن أستشعر الندم على صنيمه هذا ، فن حقه الذي لاشك فيه أن يتصرف في أملاكه كا يشاء ، ولـكن ترتب على ذلك أن اضطررنا إلى شراء مقدار كبير من البياضات والخرف الصيني ٠٠٠ إلخ لنعوض ماأخذ منا ، ويمكنك أن تقدري من هذا أننا بعد أن تكبدنا كل هذه النفقات أبعد من أن نكون أغنياء ، وأن تقدرى كم كان لمكرمة مسز فيرارز من وقع جميل في نفوسنا .»

قالت إلينور: « بالتأكيـد ، وأرجو لك أن تعيش فى رغد بفضــل كرمها وسخائها . »

فأجاب برصانة ووقار : « قد نميش فى ذلك بمد سنة أو سنتين . على أن الأمر لا يزال يتطلب الكثير من الجهد ، فلم يوضع أى حجر فى مكن فانى ، ولم نمل سوى تصميم الحديقة . »

### د وأين سيبني المكن . ؟ »

« على الأكة الواقعة خلف البيت وقد اجتثت أشجار الجوز العتيقةلتفسح المكان له . سيكون منظره جميلا إذا شاهده الإنسان من كثير من أجزاء الحديقة . وستكون حديقة رائعة . وقد استأصانا جميع الأشواك القديمة التي نمت في أجزاء متفرقة على جانب التل . ه

وكظمت إلينور غيظها ، وعتبها عليه ، وحمدت الله لأن مريان لم تكن موجودة فتشاركها في هذا الاستفزاز . و بعد أن قال مافيه الكفاية لإثبات فقر، والتخلص من ضرورة شراء قرط لكل من أختيه في زيارته التالية لحل جراى ، بدت عليه مظاهر البهجة والسرور ، وأخذ يهنيء إلينور بصداقة مسز جننجز .

و يبدو أنها اسرأة ذات ثروة طائلة ، فيتها وأسلوب حياتها يدلان على
 دخل كبير . ولن تقف الفائدة التي عادت عليك من معرفتها عند الحد الذي

وصلت إليه حتى الآن ، بل ستمود عليك هذه المرفة بالفائدة المادية فى النهاية . من المحقق أن دعوتها لسكما إلى لندن ستمود عليك بفائدة كبرى ، كما أنها تدل أصدق دلالة على حبها لك . وأكبر الظن أنها لن تفساك عند موتها فمن المؤكد أن لما ثروة كبيرة ستتركها بمد موتها .»

لاشىء على الإطلاق فيا أظن لأنها لاتملك سوى بائنة عقارية ستؤول
 إلى أولادها بعد بماتها . »

« ولكن لايمكن الإنسان أن يتصور أنها تنفق كل دخلها ، فقليل من أهل الفطنة من يفعل ذلك ، وكل ماتدخره تستطيع هى التصرف فيه .» « ألا تظن أن ترك ذلك لبناتها أقرب إلى الاحتمال من تركه لنا؟ »

لا إن بنتيها كلتيهما كل منهما متزوجة بزوج من الأثرياء ، وبذلك لا أستطيع أن أرى ضرورة تدعوها إلى زيادة ثروتهما في حين أنى أرى أنها بما تبديه من اهتمام بك ، وبمعاملتها لك على هذ النحو ، قد جملت لك حقافي رعايتها لك في المستقبل، وهو أمر لا تستطيع امرأة ذات ضمير حي أن تغفله . ليس ثمت ما هو أكرم من مماملتها لك ، ولا يمكن أن تقدم على ذلك دون أن تدرك الآمال التي تثيرها هذه المعاملة في النفوس . »

ولكنها لا تثير شيئا من الآمال فى نفس الذين يمنيهم الأمر كثيراً.
 والواقع أنك يا أخى تغالى فى اهتمامك برفاهيتنا ورخائنا . »

فقال، وهو يحاول أن يستجمع قواه : « إن لأعجب لأن الناس لا يملكون

إلا القليل \_ القليل جدا . ولكن يا عزيزتي إلينور ، ماذا أصاب مريان ؟ \_ إنها تبدو على غير ما يرام ، فقد تنير لونها ، ونحف جسمها . هل هي مريضة î »

« محتها متوعكة ، وهي تشكو من ضعف أعصابها منذ عدة أسابيم . »

« يؤسفنى ذلك ! إن أى مرض يعتريها فى هذه السن يذهب بنضارتها إلى الأبد . لقد تمتعت بهذه النضارة كأجل ما رأيت من الفتيات الجيلات ، أمداً قصيراً ! لقد كانت فى سبتمبر للاضى تضارع فى جمالها أية فتاة جيلة . وكان فى جمالها معنى يأسر قلوب الرجال . إننى أذكر أن فانى كانت تردد أنها ستتزوج قبلك ، وستتزوج زوجا خيراً من زوجك . ليس مهنى ذلك أنها لا تحبك أنت كثيراً . ولكن هكذا بدا لها . على أنها ستبين أنها كانت مخطئة . وإنى أشك أن تتزوج مريان الآن رجلاً تزيد ثروته على خسمائة أو سمائة جنيه فى العام على الأكثر . ولاأعدو الصواب إذا قلت إن حظك فى الزواج سيكون خيراً من حظها . ورستشاير ! لا أعرف إلا القليل عن دورستشاير . ولكن ياعزيزنى الينور يسرنى غاية السرور أن أعرف الكثير عنها . وفى وسعى أن أؤكد أننى سأكون أنا وفانى فى مقدمة من يهم زيارتك . »

وحاولت إلينور أن تقنعه أنه لا أمل فى زواجها من كولونيل براندون ، ولكن هذا الأمل كان يسره إلى حد لم يستطع معه أن يتخلى عنه ، وصمم على . توثيق عرى المودة مع ذلك الرجل ، وتشجيع هذا الزواج بكل وسيلة ، وذلك أنه كان يشمر بوخز الضمير لأنه لم يسد جميلاً لأخوانه ، فكان حريصا على أن

يسدى لهن غيره الشيء الكثير . وكانت أسهل وسيلة للتكفير عن إمماله هي الزواج من كولونيل براندون .

وقد أسعدهم الحظ بوجود ليدى ميدلتون في المنزل ، وحضور سيرجون قبل انتهاء زيارتهم ، وتبادل الجانبان الكثير من عبارات المجاملة ، وكان سير جون على استعداد لأن يحب كل إنسان ، فوصف مستر داشوود بأنه رجل دمث الأخلاق ، و إن لم يعرف الكثير من صفات الخيل . ورأت ليدى ميدلتون أن مظهره يدل على انتائه إلى الطبقة الراقية في المجتمع ، واذلك فهو جدير بالتعرف إيد ، وانصرف مستر داشوود وهو يبدى إعجابه بهما .

وقال عندما عاد مع أخته: سأحدث فابي حديثا ممتما عما رأيت. ليدي ميدلتون امرأة غاية في الظرف! وأنا على ثقة من أن فاني يسرها أن تعرف مثل هذه السيدة. ومسز جننجز امرأة مؤدبة للغاية ، وإن لم تكن ظريفة كبنتها ، ولاداعي لأن تتحرج أختك من زيارتها ، والحق أنها ظلت تتحرج من زيارتها وهو أمر طبيعي لأن كل ماكنا نعرفه هو أن مسز جننجز أرملة رجل كسب ماله من طريق خسيس ، ولذلك كانت فاني ومسز فيرارز تريان أن مسز جننجز وبناتها لسن أهلا لأن تختلط فاني بهر ولكن في وسعى الآن أن أحدثها عنهما حديثا مرضيا . ٥



### الفصر لالرابغ والثلاثون

كانت مسز جون داشوود تثق كثيراً برأى زوجها، فزارت فى اليوم التالى مسز جننجز و بنتها، ورأت أن ثقتها فى محلها، إذ وجدت أن الأولى وهى المرأة التى تقيم عندها أختا زوجها ليست غير جديرة بالزيارة إطلاقا أما ليدى ميدلتون فوجدتها من أظرف النساء فى العالم !

وسرت ليدى ميدلتون من مسز داشوود أيضا ، وكانت كلتاهما تنصف بلون من الأنانية المقرونة بقساوة القلب ، مما أدى إلى التجاذب بينهما ، وكانت كل منهما تشارك الأخرى فى قلة الحجاملة للناس وفى الافتقار إلى الذكاء والفهم.

على أن الأخلاق التى حببت مسز جون داشوود إلى ليدى ميدلتون ، لم ترق فى نظر مسز جننجز إذ رأت أنها ليست سوى امرأة متكبرة ، لاتعرف المجاملة ، فقد قابلت أُختَى زوجها مقابلة خالية من مظاهر الود ، ولم تتحدث إليهن بكلمة تقريبا ، وظلت صامتة سبع دقائق ونصف دقيقة على الأقل فى دبع الساعة الذى مكته فى بركلى ستريت .

وكانت إلينور تتوق إلى أن تعرف — وإن لم نشأ أن تسأل — هل إدوارد فى لندن حينئذ. ولكن فانى ما كانت لتذكر اسمه أمامها من تلقاء نفسها إلا بعد أن يتسنى لها أن تخبرها بأن زواجه من مس مورتون قد أصبح أسماً مقرراً ، أو أن يتحقق ظن زوجها فى كولونيل براندون ؛ لأنها كانت تعتقد أنهما لا يزالان يحب بعضهما بعضا بحيث لا يختلفان فى قول أو فعل فى جميع الأوقات .

على أن النبأ الذى أبت هى أن تفضى به جاء من جانب آخر إذ حضرت لوسى بعد قليل لتدعى أن إليتور ستأسف لعدم استطاعتها رؤية إدوارد على الرغم من قدومه إلى لندن مع مستر ومسز داشوود ، وهو لايجرؤ على الحضور إلى بارلتم بلدنج خشية اكتشاف أمره ، وهما لا يستطيعان أن يفعلا شيئًا في الوقت الحاضر سوى المراسلة ، على الرغم من أنه لا يجوز التحدث بشأن اشتياق كل مهم للقاء الآخر ،

وقد تأكدن بعد قليل من وجود إدوارد فى لندن إذ زارهن فى بركلى ستريت مرتين ، ووجدن أنه ترك بطاقته مرتين على المائدة ، عندما عدن من مواعيدهن الصباحية ، وسرت إلينور بزيارته ولكنها سرت أكثر لأنا فأتها لقاؤه ،

وسرآل داشوود سروراً كبيراً بلقاء آل ميدلتون إلى حد أنهما قرر دعوتهما إلى مأدبة غداء وما إن تم التعارف بينهما حتى دعواهما إلى الغداء في هارلى ستريت حيث استأجرا بيتا جميلا لمدة ثلاثة شهور و ووجها الدعوة أيض إلى أحتيهما ومسز جننجز و حرص جون داشوود على دعوة كولونيل براندون فقبل هذه الدعوة الرقيقة الملحة بشىء من الدهشة واسكن مع كثير من السرور إذ كان يسره أن يكون دائما حيث تكون الآنستان داشوود وكان لابد أن تقابلا مسز فيرارز ولكن إلينور لم تستطع أن تعرف هل سيحضر ابناها إلى للأدبة ، على أن توقع رؤيتها كان كافيا لأن يثير اهتام إلينور بهذه المأدبة لأنها كانت أشد ما تكون رغبة في لقاء أم إدوارد ، ومعرفة أحوالها ، على الرغم من أنها تستطيع أن تلقاها الآن دون أن تشعر بذلك الاهتمام الشديد

الذى كان يحتمل فيما مضى أن يكتنف هذا اللقاء ، ومن أنها تستطيع الآن أن تراها دون أن تبالى إطلاقا برأيها فيها .

وسرعان ما ازداد اهتمامها بهذه المأدبة على نحو يغلب فيه عنصر القوة على عنصر السرور ، عندما علمت بدءوه الآنستين ستيل إليها .

وكانت الآنستان ستيل قد تركتا أثراً حسناً في نفس ليدى ميدلتون بما أبدتاه من ضروب الاهتمام بهما ، فدعتهما هي وسيرجون إلى قضاء أسبوع أو أسبوعين في كوندوى ستريت على الرغم من أن لوسي لم تكن ظريفة ، وأن أختها لم تكن رقيقة وكان من حسن حظ الآنستين سقيل بصفة خاصة \_ بمجرد أن عرفت دعوة آل داشوود \_ أن تبدأ زيارتهما قبل المأدبة ببضعة أيام وربما كانت جدارتهما باهتمام مسز جون داشوود ، بوصفهما بنتي أخت الرجل الذي رتى أخاها ، لا تحملها كثيراً على دعوتهما إلى المأدبة ، ولكن الواجب كان يحتم عليها أن ترحب بهما بوصفهما ضيفتي ليدى ميدلتون . وقلما كانت لوسي قط أسعد منها عندما تلقت بطاقة مسز جون داشوود ، إذ كانت تتوق منذ زمن طويل إلى أن تعرف أفراد الأسرة شخصيا ، وتتعرف عن كثب على أخلاقهم والمقبات التي تقف في سبيلها ، وأن تتاح لها الفرصة لكسب رضاه .

وربما كانت هذه المخاوف لا تقوم على للنطق تماماً ولا على الحقيقة إطلاقا ولكن الذي خفف منها، لم يكن هو رباطة الجأش التي اعتصمت بها، بل هو حسن نية لوسى التى اعتقدت أن إلينور ستشهر بخيبة أمل شديدة إذا أخبرتها أن إدوارد لن يحضر إلى هارلى ستريت يوم الثلاثاء ، بل لقد أملت أنها ستزداد ألما حين أوهمها أن الدافع لإدوارد على عدم الحضور هو أنه يحبها حبساً لا يستطيع إخفاء عياماً يجتمعان سوياً .

وجاء يوم الثلاثاء الخطير الذى تقرر فيه تقديم الفتاتين إلى هذه الحماة الرهيبة.

وقالت لوسى لإلينور ، وهما يصمدان الدرج سويا ، إذ وصل آل ميدلتون عقب مسز جننجز مباشرة بحيث تبعوا الخادم جميعا فى وقت واحد : « حنانيك عزيزتى مس داشوود ! لا أحد هنا إلاك يستطيع أن يعطف على ! إننى أحس أن قدى ترتجفان من تحتى • رحماك اللهم ! إن هى إلا لحظة ثم أشاهد للرأة التى تتوقف عليها سعادتى ، التى ستكون حماتى . » —

وكان فى وسمع النيورأن تخفف عنها فى الحال ، فتقول : إن الرأة التى سيشاهدانها بعد قليل يحتمل أن تحكون حاة مس مورتون لاحاتها هى ! ولكنها أكدت لها من ذلك من ذلك مو بكل إخلاص ، أنها تشفق عليها ، وهو الأمر الذى أدهش أوسى كل الدهشة ، لأنها كانت تأمل على الأقل مع مابها من ضجر وقلق ما أن تشعل نار النيرة فى قلب إلينور .

كانت مسز فيرارز اصرأة قصيرة نحيفة ، معتملة القامة إلى درجة تشعر بالفظاظة ، مهيبة المنظر إلى درجة العبوسة . وكان وجهها شاحباً ، وقدمانه صغيرة ، خلوا من الجال ، وخدلوا من التعبير . ولكن جبيبها كان متفضناً لحسن الحظ ، فأنقذ وجهها من وصمة البلادة بأن أضفي عليه سمات الكبرياء وخبث الطوية . ولم تكن احرأة كثيرة الكلام بل كانت ألفاظها على قدر معانيها ، على نقيض ما يقعله الناسعامة.ولم تخص مسز داشوود بكلمة من الكليات القليلة التي أفلتت من فها بل حدجتها بنظرة تنم على أنها مصممة بقوة على بفضها مهما كانت الأحوال .

ولكن إلينور لم تشعر الآن بالاستياء لهذه المعاملة التي كان يمكن أن تؤلمها كثيراً منذ بضعة شهور، ولم يكن في وسعمسر غير ارز أن تسيء إليها بهذا السلوك الآن \_ ولم يسعها إلا أن تضحك لاختلاف معاملتها للآنستين ستيل ، وهي المعاملة التي تعمدت بها أن تذل كبرياءها ، كالم يسعها إلا أن تبتسم اا أبدته الأم وبنتها من رقة المعاملة نحو لوسي بالذات \_ لأنهما اختصتا لوسي بحسن المعاملة \_ وهي الفتاة التي لو عرفتا عنها ما تعرفه إلينور ، لكانتا أحرص الناس على إذلالها، ولكنها حين ابتسمت لحسن المعاملة التي وضعت في غير موضعها ، لم تفكر ولكنها على الدناءة الذي دفع إلى هذه المعاملة ، ولا في ملاحظة ضروب المودة التي أبدتها الآنستان ستيل لاستدامة هذه المعاملة ، إلا وشعرت بالاحتقار التام للاً ربعة جميعاً .

وقد سرتاوسي غاية السرور لاختصاصها بشرف هذه المعاملة. وكان كل ما تريده مس ستيل حتى تشعر بناية السرور أن يتندر عليها أحد بشأن الدكتور ديفيز.

كانت مأدبة الفداء مأدبة غمة ، وكان عدد الخدم كبيراً ، وكل شيء يدل على حب ربة البيت للظهور ، وعلى مقدرة رب البيت فى مساعدتها على ذلك . وعلى الرغم من الإصلاحات والزيادات التي أجراها فى ضيعة نورلاند ، وعلى الرغم من أنه كان مضطراً يوما ما إلى بيعها بخسارة تبلغ بضعة آلاف من

الجنيهات ، لم يكن ثمت ما يدل على أى مظهر من مظاهر الفقر الذى حاول هو أن يستدل عليه من ذلك . لم يكن ثمت فقر من أى نوع كان اللهم إلا الفقر فى الحديث \_ ولكن الفقر فى ذلك كان كبيراً . لم يكن كثير عما قاله جون داشوود عن نفسه جديراً بالاستماع إليه ، وكان حظ زوجته من ذلك أقل من حظه . ولكنهما لم ينفردا بهذه الوصمة ، بل شاركهما فيها معظم الزائرين الذين أعوزهم حسن المحاضرة لاتصافهم بعيب من هذه الميوب : الافتقار إلى المقل سواء أكان كسبياً أم وهبياً \_ الافتقار إلى الظرف والكياسة \_ الافتقار إلى البشاشة والمشاشة \_ الافتقار إلى الطباع .

ولما انتقات السيدات بعد المأدبة إلى حجرة الاستقبال بدا هذا الفقر بشكل واضح لأن الرجال تناولوا الحديث فى موضوعات شتى متنوعة \_ فتحدثوا فى السياسة ، وتسييج الأراضى ، وترويض الجياد ، وهنا انتهى الأمر ، ولكن موضوعاً واحداً شغل بال السيدات إلى أن حضرت القهوة \_ ألا وهو المقارنة بين طول هارى داشوود ، ووليم الابن الثانى لليدى ميدلتون ، وكان الولدان متقاربين فى السن .

ولو أن الولدين كانا هناك لأمكن البت فى الأمر بقياس طولمها على الفور ، ولم يحضر سوى هارى ، فقد كانت المقارنة بين طولمها قائمة على الحدس والتخدين من كلا الجانبين ، وكان من حق كل منهن أن تجزم برأيها وأن تردد هذا الرأى مراراً وتكراراً كلما حلالها ذلك .

وكان موقفهن جميعًا على النحو الآتي :

سلمت كل من أم الولدين برأى الأحرى من باب المجاملة ، وإن كانت كل منهما تؤمن في قرارة نفسها أن ابنها هو أطول الولدين .

أيدت كل من الجدتين بشدة رأى بنتها على نحو لايقل عنهها محاباة ، و لـكن يزيد عليهما إخلاصا .

لم تكن لوسى على إرضاء أحداهما أفلَّ منها حرصا على إرضاء الأخرى ، فرأت أن الولدين أطول كثيراً بالنسبة لسنهما ، ولم تر أدنى فرق بينهما إطلاقا . وأبدت مس ستيل رأيها جهارة وبأسرع ما تستطيع فى صالح كل من الولدين .

وكانت إلينور قد أبدت رأيها ذات مرة في صالح وليم ، فأغضبت مسر فيرارز ، وأغضبت فانى أكثر ، فلم تر ضرورة لتأ كيد هذا الرأى مرة أخرى . ولما دعيت لإبداء رأيها أغضبتهن جيعاً بأن قالت : إنه لا رأى لها لأنها لم تفكر في الأمر قط .

وكانت إلينور قبل انتقالها من نورلاند قد رسمت لزوجة أخيها صورتين بالألوان ، وثبتت الصورتين في إطار وعلقتهما في حجرة الاستقبال الحالية لتزييبها. وعندما دخل جون داشوود الحجرة وراء المدعوين ، وقع بصره على هاتين الصورتين فناولها بطريقة تنطوى على الفضول إلى كولونيل براندون ليستثير إعجابه بها .

قال: « هاتان الصورتان من صنع أختى الكبرى! أعتقد أنك ستمجب بهما باعتبارك رجلا سليم الذوق . ولا أدرى هل سبق أن شاهدت إحدى صورها . ولكنها تعد على العموم ممن بجيدون فن الرسم . »

ولم يدع كولو نيل براندون أنه من أهل الخبرة، ولكنه أبدى من الإعجاب

الشدبد بالصورتين ما يبديه بأية صورة من عمل مس داشوود ، وتحركت غريزة حب الاستطلاع في نفوس الآخرين بالطبع ، فأخذو ا يتداولون الصورتين لفحصها . ولم تكن مسز فيرارز تدرى أن الصورتين من عمل إلينور ، فطلبت بإلحاح أن تطلع عليها ، فقدمتها فأنى لأمها بعد أن أعربت ليدى ميدلتون عن إعجابها بها ، وتلطفت فأخبرت أمها في الوقت نفسه أنها من عمل مس داشوود .

فهمهمت مسز فيرارز وقالت : « جميلتان جدا » ثم أعادتهما إلى بنتها بدون أن تنظر إليهما على الإطلاق .

ويظهر أن فانى رأت سلوك أمها قد اتسم بالجفوة إذ قالت من فورها بمد أن تغير لونها قليلا :

« إنهها جميلتان جدا ياسيدتي ـ أليس كذلك؟ » ولكنها عادت خشية أن تكون قد جاوزت حد المجاملة و بالفت في عبارات التشجيع فأضافت في الحال :

« ألا ترين ياسيدتى أن طريقتها فى التصوير تشبه إلى حد ما طريقة مس مورتون ؟ إنها ترسم أجمل الصور! ما أجمل النظر الطبيعى الذى رسمته آخر مرة! »

### « حقا إنه جميل و لـكنها تجيد كل شيء . »

ولم تطق مريان ذلك \_ واشتد استياؤها من مسز فيرارز . وسرعان ما استفرها هذا الثناء غير المناسب على امرأة أخرى بقصد الغض من إلينور ، وإن لم يكن لديها أية فكرة عن القصد الرئيسي منه فقالت محدة :

« هذا إعجاب كبير جداً ! أين مس مورتون منا ؟ من ذا الذي يعرفها أو يهنم بها ؟ إن إلينور هي التي نتكلم عنها ونفكر فيها . »

وبعد أن قالت ذلك أخذت الصورتين من يد زوجة أخيها لتبدى إعجابها بهما كا ينبغى أن يكون الإعجاب . وبدا الغضب الشديد على وجه سرزفيرارز ،ووقفت أشد ماتكون انتصابا ، وردت بهذا الكلام البذىء :

« مس مورتون هي ابنة اللورد مورتون ! »

وبدا الفضب على وجه فانى أيضا ، وامتلاً زوجها رعبا من جرأة أخته . وتألمت إلينور لما أبدته أختها من الحمية والحدة أكثر مما تألمت للسبب الذى دفعها إلى ذلك . ولكن نظرات كولونيل براندون التي تركزت على مريان كانت تنطق بأنه لاحظ فى مريان أحب الصفات فيها ألا وهو القلب الودود الذى لا يطيب ق أدنى إهانة لأختها .

ولم تقف عاطفة مريان عند هذا الحد ، فقد خيل إليها أن مسلك مسز فيرارز الذي يتسم بالوقاحة والجفوة بخشي أن يسبب لأختها كثيراً من للتاعب والآلام التي أحس بها فؤادها الجريح إحساساً مقرونا بالفزع والهلع فاستفزتها سورة قوية من عاطفة الحب ، فانتقلت بعد هنيهة إلى كرسي أختها ، ولفت ذراعيها حول جيدها ، وألصقت وجنتها إلى وجنتها ، وقالت بصوت خافت ولكنه قوى :

«عزيرتى عزيرتى إلينور! لاتأبهى لهن! لاتسمعى لهن أن يسنن إليك.» ولم تستطعأن تقول أكثر من ذلك ، إذ غلبها التأثر فأخفت وجههافى كتف أخبها ، وأجهشت بالبكاء \_ فاتجهت إليها جميع الأنظار ، واهتم السكل بالأمر فنهض كولونيل براندون ، وذهب إليها دون أن يدرى ماذافعل \_ وأعطمهامسر بحننجز أملاحها فى الحال وهى تقول بعبارة تنطوى على الفهم : « آه! عزيرتى المسكينة! » وشعر سيرجون بالفضب الشديد على من كان السبب في هذا الانهيار العصبى، لدرجة أنه غير مكانه فى الحال وانتقل إلى مقعد مجاور للوسى ستيل وقص

عليها في همس حديثًا قصيرًا عن هذا الحدث المروع .

وما هى إلا بضع دقائق حتى أفاقت مريان لتضع حداً لهذه الضجة وتجسلس بين بقية الحاضرين ، وإن ظل أثر هذا الحادث عالقاً بذهنها طول السهرة .

وقال أخوها لكولونيل براندون ، بصوت خافت بمجردان تمكن من استرعاء سمعه : « إنها لاتتمتع بصحة طيبة كأخها \_ فهى عصبية جدا وليست بنيتها قوية كبنية إلينور ، ولا بد للإنسان من التسليم بأن للرأة الجيلة التى فقدت عاسنها لابد أن تشعر بكثير من الألم . قد لا تتصور ذلك . ولكن مريان كانت رائمة الحسن منذ بضمة شهور ، مثل إلينور تماما ، ولكنك ترى الآن أن كل ذلك قد ذهب . »

### الفصال كامس والثلاثون

شفّت إلينور غليلها برؤية مسز فيرارز ، ووجدت فيها كل ما من شأنه أن يجعل المزيد من الارتباط بين الأسرتين أمراً غير مرغوب فيه ، ورأت من كبريائها ودنامتها وكراهيتها المتأصلة لها ما يكفى لأن تفهم كافة العقبات التي كانت تعرقل خطبتها لإدوارد ، وتؤخر زواجها به ، لو كان متحرراً من سلطان أمه ، ورأت منها ما يدعو إلى تقديم الشكر لها لأن عقبة كبرى عصمتها من تجشم كافة العقبات الأخرى من صنع مسز فيرارز ، عصمتها من أن تكون تحت رحمة أهوائها ونزواتها ، أو تهتم باستجلاب رضاها : ورأت أنه ينبنى لها على الأقل إذا لم يرقها زواج إدوارد بلوسي أن تفرح بهذا الزواج فيا لوكانت لومي أكثر رقة ولطفا ،

وكانت تعجب من سرور لوسى بما تبديه لها مسز فيرارز من ضروب المجاملة كا تعجب حين يعميها الغرور والمصلحة الخاصة الدرجة تجعلها تنصور أن ما تظهره لها مسز فيرارز من ضروب الرعاية والاهمام لا لشيء إلا أنها ليست إلينور، إنما هو تحية الشخصها \_ أو تجعلها ترى بعض التشجيع في حب مسز فيرارز الذي يرجع سببه الوحيد إلى جهلها بحقيقة أمرها ولم يتضح ذلك من نظرات لومي في ذلك الوقت فحسب، بل لقد صرحت به مرة أخرى صباح غد، حين أقلتها ليدى ميدلتون \_ بناء على رغبها الخاصة \_ إلى بركلى ستريت أملا في أن تتاح لما الفرصة لمقابلة إلينور على انفرادكي تعرب لها عن مرورها .

وقد أسمدها الحظ بسنوح هذه الفرصة، إذ وردترسالة من مسز بالمر عقب. وصولها بقليل، فاضطرت مسز جننجز إلى الخروج قالت لوسى بمجرد أنخلالها الجو «صديقتى العزيزة ! لقد جئت لكى أتحدث إليك عما أشعر به من السعادة هل هناك ما هو أدعى السرور من معاملة مسز فيرارز لى الأمس؟ كم كانت بشوشاً ! أنت تعلمين كم كنت أخشى لقاءها ولسكن ما إن تعرفت إليها حتى أبدت من البشاشة والهشاشة ما ينطقى بأنها أحبتنى أليس كذلك ؟ لقد رأيت كل شيء • ألم تدهشى له كل الدهشة ؟ . »

« حقاً لقد كانت مؤدية معك جداً . »

« مؤدبة ! ألم تلاحظى شيئاً إلا الأدب ؟ لقد رأيت ما هو أكثر من ذلك رأيت من العطف ما لم يظفر به أحد غيرى ! لا كبرياء ، ولا غطرسة ! ورأيت من زوجة أخيك مثل ذلك تماما \_كل رقة و بشاشة ! » .

وكانت إلينور ثود أن تتحدث في أمر آخر ، ولحكن لوسي ألحت عليها أن تعترف بأنها على حق في سرورها ، فاضطرت إلينور أن تسايرها .

قالت : « لا شك أنهما لو عامتا بأمر خطبتك لما كان أدعى إلى السرور من تلك الماملة ، أما والأمر بخلاف ذلك » فردت عليها لوسى فى الحال : «لقد خامر بى الظن بأنك ستقولين ذلك ولكن لاسبب إطلاقا يدعو مسز فيرارز إلى التظاهر بمحبتى إذا كانت لا تحبنى ، وحبها لى هو كل شى ، لن تستطيعى أن تقنعينى بأنه لا داعى لسرورى ، إننى واثقة أن كل شى ، سينتهى بخير ، وأنه لن تنشأ عقبات على الإطلاق تحول دون ما تعودت التفكير فيه ، إن مسز فيرارز امرأة جذابة ، وكذلك زوجة أخيك ، كلتاها امرأة رائعة حقاً ا إلى أعجب! إذ لم أسمك نقولين قط : ما ألطف مسز داشوود! . »

فلم تجب إلينور ولم تحاول الإجابة .

« هل أنت مريضة ، مس داشوود ؟ يظهر أنك متوعكة \_ إنك لاتتكلمين
 ظاهر أنك لست على ما يرام . »

« لم أتمتع قط بصحة طيبة كما أتمتع الآن . »

ه إنى مسرورة من صميم فؤادى لسماع ذلك ، ولكن الواقع أن مظهرك
 لا يدل على ذلك . إنه ليحزننى أن تكونى مريضة ، أنت كنت لى أكبر سلوة
 فى الدنيا ! الله يعلم ماذا كنت أفعل لولا صداقتك . »

وحاولت إلينور أن ترد عليها رداً مهذبا ، و إن خالجها الشك في نجاح هذه المحاولة ، ولكن يظهر أن ذلك أرضى لوسى لأنها أجابت على الفور :

« الواقع أننى مقتنعة تماما بمحبتك لى . وهذه المحبة هى أكبر سلوة لى بعد محبة إدوارد . وارحمتاه لإدوارد ! ولكن ثمة أمر يبعث على الرضا والسرور سيكون فى وسعنا أن نلتق ، ونلتق أكثر من مرة ، لأن ليدى ميدلتون معجبة بمسز داشوود ، ولذلك أعتقد أننا سناتقى كثيراً فى هارلى ستربت و إدوارد يقضى نصف وقته مع أخته \_ وفضلاعن ذنك فليدى ميدلتون ومسز فيرارز سيتزاوران الآن وقد تفضلت مسز فيرارز وزوجة أخيك فقالتا أكثرم مرة : إنه يسرهما أن تريانى . ما ألطفهما ! وأنا واثقة أنه لن يكون فى وسعك أن تبالنى كثيراً إذا أتيحت لك القرصة يوما ما لنحدثى زوجة أخيك عن رأيي فيها » .

ولكن إلينور أبت أن تشجعها على الأمل فى أنهاستخبر زوجة أخيها بذلك .

واستطردت لوسي نقول:

« إننى واثقه أنه لوكانت مسز قيرارز تكرهنى ، لما فاتنى أن ألاحظ ذلك.
فى وقته ، ولوأنها جاملتنى مجاملة شكلية مثلا دون أن تقول كلمة ، ثم لم تلق لى بالا
بعد ذلك ، أو تنظر إلى نظرة لطيفة ـ وأنت تمرفين ماأقصده ـ لوأنى عوملت
هذه المعاملة البغيضة ، لنفضت يدى يأساً من الأمر كله ، ولما استطعت احماله ،
لأنى أعلم أنها إذا كرهت إنسانا أسرفت فى كراهيته . »

وفتح الخادم الباب ، فحال بين إلينور وبين الإجابة على هذه الشهاتة المهذبة. وأعلن قدوم مستر فيرارز ، ودخل إدوارد في الحال .

وكانت لحظة حرجة جدا ، كما بداذلك على وجود الجميع ، وأظهر الجميع من المغباء مالا مزيد عليه ، إذ وقف إدوارد متردداً بين الخروج من الحجرة ، والدخول فيها خطوة أخرى ، ووجدوا أنفسهم فى المأزق الحرج الذى كان كل منهم يحرص على تحاشيه أشد الحرص ، إذ لم يجتمعوا هم الثلاثة فحسب ، بل اجتمعوا دون أن يكون معهم رابع يلطف من حدة هذا الجرح . وأفاقت السيدتان أولا من غشية الموقف . ولم يكن من شأن لوسى أن تبدأ بالمكلام ، بل كان يجب عليها أن تنظاهر بالكتمان ، اذلك لم يسعها إلا أن تنظر نظرة تفيض بالرقة والحنان ، وتحدثت إليه حديثا قصيراً ثم أسكت عن الكلام .

ولكن إلينور احتفت بمقدمه أكثر من ذلك. وكانت تحرص على إظهار الحفاوة به ، من أجله ومن أجل نفسها ، فأقبلت بعد لحظة ملكت فيها جأشها على الترحيب به بنظرة ولهجة تكاد تخلو من التكلف وتتسم بالصراحة ، ثم تشجعت وتجلدت ، فبالذت في الترحيب به . ولم يمنعها وجود لوسى ولا امتماضها لما ارتكبه من إساءة فى حقها من التعبير عن سرورها برؤيته وأسفها لو جودها خارج المنزل حيما زارها فى بركلى ستريت. ولم تمنعها نظرات لوسى — وإن لاحظت أنها تراقبهما عن كثب — من إبداء مايستحقه بوصفه صديقا وقريبا من ضروب الرعاية والاهتمام.

وقد أدخل هذا الترحيب بعض الطمأنينة فى نفس إدوارد ، فتشجع على الجلوس ، ولسكن الحرج الذى شمر به كان يفوق ماشعرت به السيدتان ، وكان فى الموقف ما يبرره ، و إن كان هذا الحرج نادراً فى أبناء جنسه ، لأن قلبه لم يعرف الاستهتار الذى اتصفت به لوسى ، وضميره لم يشعر بالراحة التى شعر بها ضمير إلينور .

وتظاهرت لوسى بالحشمة والرزانة ، و بدت وكأنها مصممة على عدم المشاركة في إدخال السرور على غيرها ، فأبت أن تقول كامة واحدة ، وتحملت إلينور عبد الكلام ، واضطرت أن تتطوع بالإدلاء لإدوارد بسائر المعلومات عن صحة والدسما وقدومهن إلى لندن . . إلخ ، عما كان ينبغى لإدوارد السؤال عنه بنفسه ولكنه أي أن يفعل .

ولم تقف رباطة جأشها عند هذا الحد ، إذا لم تابث أن استشعرت الشجاعة فصمحث أن تتركها على انفراد وتعللت بأنها ذاهبة لإحضار مريان وفعلت ذلك بألطف أسلوب ، إن تربثت بضع دئائق على منبسط الدرج بكل صبر وحلد قبل أن تذهب لأختها ، ولكن ما إن فعات ذلك حتى انتهت فرحة إدوارد ، إذ دفع السرور من ان إلى الدخول في الحال في حجرة الاستقبال وكان سرورها (م) استقبال وكان سرورها

مِلقائه كَـكل شمور من مشاعرها ، قويا في ذاته ، وقوياً في عبارته فصافحهه عرارة ، وبصوت يعبر عن محبة الأخت لأخيها .

صاحت: « عزیزی إدوارد! هذه لحظة من لحظات السعادة العظیمة ـــــإن هذه المحظة تكاد تكفر عن كل شيء. »

وحاول إدوارد أن يرد التحية بمثلها ولكنه لم يجرؤ أن يعبر عن نصف مايشعر به أمام هؤلاء الشهود . ثم عدن فجلسن جميعا ، ولفن بالصحت دقيقة أو دقيقتين ، يبما كانت نظرات مريان تعبر عن أشد الحنان ، تارة تنظر إلى إدوارد وتارة إلى إلينور ، غير آسفة إلا لأن وجود لوسى البغيض يحد من فرحة كل منهما بلقاء الآخر . وكان إدوارد أول من تكلم فلاحظ تغير وجه مريان وقال : إنه بخشى أن يكون جو لندن لايناسها .

فأجابت محدة ، وإن اغرورقت عيناها بالدموع وهي تشكلم : « وى ! لا تفكر فَ الاتفكر في صحتى ! إلينوربصحة جيدة كما ترى . وهذا يكفي ا

وزاد هــذا القول من حرج إدوارد وإلينور ، كما أنه لم يرض لوسى التي حدجت مريان بنظرة لاتنم على العطف .

وقال إدوارد ، الذي أراد أن يقول شيئًا يتخلص به إلى موضوع آخر : « هل تحبين لندنِ ؟ »

« كلا ! على الإطلاف . لقد توقعت أن أرى فيها الكثير مما يسرنى ، ولكنى لم أجد شيئةً . وإن رؤيتك بإدوارد هى الساوة الوحيدة التى ظفرت بها في لندن . والحمد لله ! فأنت كما كنت دائماً ! »

ثم سكةت ، ولم يتكلم أحد .

وقالت بعد قليل : ﴿ أَعَتَقَدَ بِالْمِينُورِ أَنْهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَمِينَ بِادْوَارِدُ فِي أَنْ يرافقنا في عودتنا إلى بارتون وأظن أننا سنسافر بعد أسبوع أو أسبوعين ، وأنا أعتقد أن إدوارد لن مججم عن القيام بهذه المهمة .»

وتمتم إدوارد للسكين ببضع كلمات ، ولكن أحداً لم يدر ماقال ، حتى هو نفسه . بيد أن مريان التى لاحظت ارتباكه واستطاعت أن تمزوه بسمولة إلى أىسبب يروق لها شمرت بالارتباح التام وسرعان ماتحدثت في موضوع آخر .

لقد قضينا يوماً بالأمس يا إدوارد في هارلى ستريت وياله من يوم ! يوماً عبوسا قمط يرا ! ولكن لدى الكثير بما أود أن أقوله الك في هذا الموضوع ، ولا يمكن أن أقوله الآن . »

وبهذا التصرف الحكيم أرجأت التحدث إليه فيما بدا من أقاربهما من فظاظة وامتعاضها من أمه بصفة خاصة إلى أن تنهيأ الفرصة للحديث على انفواد .

ولكن لماذا لم تكن هناك يا إدوارد ــ لماذا لم تحضر؟ »
 كنت مرتبطا بموعد في مكان آخر .»

« مرتبطا عوعد ! ولكن كيف ترتبط بهذا الموعد في الوقت الذي تقرر فيه النقاء مثل هؤلاء الأصدقاء ؟ ٥

فصاحت لوسى وهي تتوق التشفى من مريان « أنت تعتقدين أن الشبان الله المنابعة المنابعة على الله المنابعة المنابعة

فاغتاظت إلينور ، ولسكن مريان بدت وكأنها لم تشعر بهذه الغمزة إطلاقا إذ أجابت مهدوء :

« ليس الأموق الواقع كذلك لأنى أقول بلهجة الجد: إننى متأكدة أن ضمير إدوارد هو الذى منعه من الحضور إلى هارلى ستريت وأعتقد حقا أن له أرق ضمير في العالم، وأشده حرصا على مراعاة أى وعد مهما كان تافها، ومهما كان مخالفا لمصلحته أو رغبته، وهو أشد الناس خوفا من إيلام الناس وإخلاف ظهم وأبعد عن الأنانية من أى إنسان عرفته، إدوارد! الأمركا قلت، وسأظل أقول ذلك، عجبا 1 أتخجل أن تسمع ثنا، الناس عليك! إذن يجب ألاتكون صديقا، لأن من يقبل محبتى وتقديرى يجب أن يقبل ثنائي الصريح، »

على أن طبيعة ثنائها في القضية الحالية ، لم يصادف هوى في نفوس ثلثى سامعيها ، ولم يبعث سروراً كبيراً في نفس إدوارد ، فلم يلبث أن قام لينصرف. قالت مريان : « أتنصرف بمثل هذه السرعة ياعزيرى إدوارد ؟ إن هذا يجب ألا يكون . »

وانتحت به جانبا وهمست فی أ ذنه أن لوسی لن تلبث أن تنصرف . واكمن حتی هذا التشجیع لم یحمله علی البقاء بل أصر علی الانصراف . وسرعان ما انصرفت لوسی وهی التی ماكانت لتنصرف لو استمرت زیارته ساعتین .

وقالت مريان عند انصرافها ، « ماذا يحملها على تكرار الزيارة لنا ! إنها رأت أننا أردنا أن نخرج ! ماأشد ماسببته لإدوارد من الكدر ! »

و لماذا تقولين ذلك ؟ لقد كنا جيماً صديقاته . وقد عرف لوسي قبل أثر

يعرفنا . ومن الطبيعي أن يجب أن يراها كما يرانا نحن . »

فصوبت إليها مريان النظر وقالت : « أنت تعرفين يا إلينور أننى لاأطيق . هذا النوع من الحديث . وإذا كنت لا تريدين بذلك إلا أن أناقض كلامك \_ وهو ما أظن أنك تريدينه \_ فإنه ينبغى لك أن تذكرى أننى آخر امرأة فى المالم تفعل ذلك . إننى أربأ بنفسى أن يخدعنى أحد حتى ينتزعمنى أقوالا لاداعى لما فى واقع الأس »

ثم غادرت الحجرة ، ولم تجرؤ إلينور أن تتبهها لتقول لها شيئاً ، لأنها سبق ان وعدت لوسى بكتمان أمرها ، فلم بكن فى وسعها أن تفضى لمريان بأية معلومات تقنمها ، ولم يكن بد من أن تذعن إلينور للأمر مهما كانت نشأمج استمرار مريان فى خطئها ألية . وكل ماكانت ترجوه ألا يعرضها إدوارد أو يعرض نفسه كثيراً للائم الناجم عن سماع حدة مريان الخاطئة ، ولا إلى تكرار شىء مسن الأثم الذى صاحب لقاءهما الأخير — وكان لديها من الأسباب ما يحملها على توقع ذلك .

# الغصر السادس والثاكرتون

أعلنت الصحف على العالم فى غضون أيام قلائل بعد ذلك الاجماع أن السيدة زوجة السيد توماس بالمر المحترم قد وضعت بسلام ذكراً ووريتاً. وهو خبر يبعث السرور والارتباح فى نفوس جميع الأقارب الذين كانوا بعرفون الأمر، على الأقل.

وترتب على هذا الحادث الذى أسعد مسز جنتجز كثيراً تغييرمؤقت فى تنظيم وقتها ، كما أثر فى مواعيد صديقتيها الصغير تين. ذلك أسها أرادتأن تكون بجانب شارلوت ما أمكن فكانت تذهب إليها صباح كل يوم عجرد أن ترتدى ملابسها ولا تمود إلا فى ساعة متأخرة من الليل ، كاكانت الآنستان داشوود تقضيان صحابة اليوم فى كندوى ستربت بناء على طلب آل ميدلتون . وكانتا تؤثران حرصا على راحتيها -أن تبقيا طول فترة الصباح على الأقل فى منزل مسز جننجز ، ولكنها لم تتمسكا بذاك ، لأنه كان يخالف رغبة الجميع ، ولذلك كانتا تقضيان وقتهما مع ليدى ميدلتون والآنستين ستيل وكان هؤلاء لا على إلى صبهما كثيراً بقدر ماكن يطلبها بصراحة .

وكان لديها من وفور العقل والذكاء مالا يرغب الأولى في سحبتهن ، وكانت الأخريان تنظران إليهما بعين الحسد ، لأنها تطفلتا على أرضها ، وشاركتاهما المعطف الذي أرادتا أن تحتكراه لنفسيها ، وكانت ليدى ميدلتون لانحب إلينور ومريان في الواقع على الرغم من حسن معاملتها لهما ، ولا تعتقد أنهما تتصفان بالرقة واللطف لأنهما لم يتملقاها هي وأولادها ، بل تتهمهما بالميل إلى الهجاء لولهها بالقراءة وربما دون أن تعرف عاما ماهو الهجاء . ولكن ذلك لايهم لأنه كان

من الشائع أنه ضرب من اللوم والذم ، يمكن توجيهه إلى الناس بسهولة •

و كان وجودهما قيداً عليها هي ولوسي ، إذ حال دون كسل الأولى ، رعل الأخرى ، فكانت ليدى ميدلتون تخصل من عدم قيامها بأى عمل أمامهما ، ولوسى تخشى أن تحتقراها لما تبديه من التملق الذي تفخر بالتفكير فيه أحيانا وبإظهاره أحيانا أخرى . وكانت مس ستيل هي أقل الثلاثة تبرما بوجودهما ، وإن كان في مقدورهما أن ينالا رضاها التام عن ذلك . ولو أن إحداهما حدثتها عن قصة مريان وولى حديثا شافيا وافيا لرأت في ذلك عوضاً كافيا عن تضحيبها بأحسن مكان بجانب للدفأة عقب طمام الغداء ، وهي التضحية التي نشأت عن وجودها، ولسكنهما لم تعملاعلي إرضائها ، لأنه على الرغم من أنها أعربت لإلينور مراراً عن عطفها على مريان ، وعلى الرغم من أنها أنحت باللائمة على العشاق أمام مريان أكثر من مرة ، لم يكن لذلك أي أثر اللهم إلا نظرة تدل على عدم الاكتراث من جانب الأولى ، وعلى الامتماض من جانب الأخرى . على أنه كان فىوسىمماأن يكسبا صداقتها بمجهود أيسر من ذلك إلا وهو التندر عليها بشأن الدكتور ! واحكمها قلما كانتا تميلان إلى إرضامها ، شأمها في ذلك شأن غيرهما إلى حد أمها قد تقضى اليوم كله \_ إذا تفدى سير جون خارج المزل \_ دون أن تسمع نكتة واحدة عن هذا الوضوع اللهم إلا ما تتكرم به هي على نقسها . على أن مسز جننجز لمتلاحظ إطلاقا هذا الحسد ولا هذا الاستياء ،حتى لقد كانت ترى أن اجماع الفتيات معا من دواعي سرورهن، وتهنيء توجيه عام صديقتها الصغيرتين كل ليلة بنجابهما من محبة امرأة عجوز غبية طيلة هذ الوقت وكانت تلحق بهن أحيانا في منزل سير جون ، وأحيانا في منزلها هي . وأيسمًا التقت بهما كانت تشمر بمل السرور والفخر ، وتعزو إلى عنايتها حسن حال

شارلوت ، وتصف حالمها وصفا دقيقا على الوجه الذي يرضى فضول مس سنيل وحدها . وكان لا يزعجها سوى شيء واحد ، تدأب على الشكوى منه كل يوم ، ألا وهو تمسك مستر بالمر بالرأى الشائع بين أبناء جنسه ، الذي لا يتفق معطف الأبوة ، وهو أن الأطفال كلهم سواه . ومع أمها كانت تلاحظ بجلاء في مختلف الأوقات أكبر شبه بين هذا للولود وبين كل طفل من أقاربه من جهة أمه وأبيه، لم تجد سبيلا لإقناع أبيه بوجود هذا الشبه ، ولا سبيلا لحمله على الاعتقاد أنه لا يشبه تماما أي طفل آخر من لداته ، ولا سبيلا لحمله على الاعتراف بهذه القضية البسيطة ، وهو أنه أجل طفل في العالم .

والآن أنتقل إلى قصة الكارئة الى ترلت بمسز جون داشوود فى ذلك الوقت، وذلك أنه اتفق أن قدمت إحدى صديقاتها لزيارتها أثناء زيارة أختى فروجها لها بصحبة مسز جننجز فى هارلى ستريت لأول مرة، وهسو حادث فى حد ذاته لا يحتمل فيا يظهر أن بجلب شيئاً من الضرر، ولكن حيما يجمع الخيال بالناس إلى تكوين أحكام خاطئة عن سلوكنا، والحكم عليه يظواهر الأمور المسيطة، فلا شك أن سعادة الإنسان تصبح إلى حدما تحت رحمة المصادفات دأيما. وفى الحادث الراهن جميع الخيال بهذه السيدة حسى جاوز حدد الحقيقة والاحمال، فحكمت بمجرد أن سمت اسم الآنستين داشوود، وعلمت بأنهما أختا مستر داشوود، أنهما يقيان في هارلى ستريت، وأدى بها هذا الفهم الخاطي، الى أن أرسلت بعد يوم أو يومين بطاقات دعوة للآنستين ولأخيها وزوجته لشمود حفلة موسيقية بمنزفا. وترتب على ذلك أن اضطرت مسزجون داشوود إلى أن تتجشم مشقة كبيرة الغاية، ألا وهي إرسال عربتها للآنستين داشوود، وأدهى من ذلك أن تشجم مشقة كبيرة الغاية، ألا وهي إرسال عربتها للآنستين داشوود، وأدهى من ذلك أن تشجم مشقة النظاهر بحسن معاملتهما، ومن يدرى أمهما قد لاتتوقعان

الخروج معها مرة أخرى ؟ صحيح أنها هى صاحبة الرأى فى خروجهما معا واكن الأمر لن يقف عند هذا الحد ، لأن الناس إذا اعتادوا اتباع طريقة من السلوك يعلمون أنها خاطئة ، استاءوا إذا طلب إليهم أن يتبعوا طريقة أمثل .

ثم أعتادت مريان تدريحيا الخروج كل يوم بحيث أصبحت لاتبالى خرجت أو لم تخرج ، وكانت تستمد اكل موعد فى المساء بطريقة آلية وهادئة ، ولكن بدون أن تتوقع من هذا للوعد أية تسلية ، وبدون أن تدرى فى أغلب الأحيان أين تذهب إلا فى اللحظة الأخيرة .

وأصبحت لاتهتم أى اهتمام بملبسها ومظهرها بحيث لاتوليهما خــلال فترة زينتها كلها نصف الاهتمام الذى تبــديه مس ستيل خلال الدقائق الخس الأولى من اجماعهما مما ، وهى الفترة التي تنتهى فيها مريان من تلك الزينة .

وكانت مس ستيل لاترى شيئا دون أن تسأل عنه ، فكانت ترى كل شيء وتسأل عن كل شيء ، ولا يهدأ لها بال حتى تعرف ثمن كل جزء من ملابس مريان . وكان في وسعها أن تقدر عدد ملابس مريان تقديراً أصح من تقديرها هي نفسها ولم تتخل عن الأمل في أن تعرف قبل افتراقها كم تنفق مريان على غسل ملابسها كل أسبوع ، وعلى نفسها في كل عام . زد على ذلك أنها كانت تخم الوقاحة التي يتسم بها مثل هذا النوع من الأسئلة بعبارات الثناء التي يراد بها التلطيف من حدة هده الوقاحة ، ولكن مريان كانت تعدها غاية الوقاحة ، إذ التلطيف من حدة هده الوقاحة ، ولكن مريان وعلامتها التجارية ولون حذائها وتسريحة شعرها تؤكد لمريان بشرفها أنها تبدو غاية في الأناقة وأنها ستغزو قلوب كثير من الرجال .

و بمثل هذه العبارات المشجمة خرجت مريان فى ذلك الوقت لتركب عربة أخيها . وركبتا فيها بعد خمس دقائق من وقوفها بالباب ، وهى دقة فى المحافطة على المواعيد لم ترق كثيرا فى نظر زوجة أخيهما التى سبقتهما إلى دار صاحبتها ، وهى تتوقع أن تتأخرا عن الحضور تأخيراً يضايقها أو يضايق السائق .

ولم يحدث فى السهرة ما هو جدير بالذكر ، فقد ضم الحفل ـ كأى حفل موسيقى آخر ـ عدداً كبيراً من الناس يتذوقون الموسيقى حقاً ، وعدداً أكبر لا يتذوقونها على الإطلاق. وكان العازفون أنفسهم فى تقديرهن وتقدير أصحابهن المقربين هم أوائل العازفين الخصوصيين فى إنجلتراكا جرت العادة .

ولما كانت إلينور لا تمرف الموسيقي ولا تدعى ذلك ، لم تتحرج من أن تصرف النظر عن البيان العظيم متى حلا لها ذلك ، بل إن القيثارة والحان الجهير لم يستاغتا نظرها ، فأخذت تردد النظر كا تشاء في أى شيء في الحجرة . وفي أثناء هذه النظرات الشاردة وقع بصرها بين ثلة من الرجال على نفس الرجل الذي أعطى محاضرة عن علب الخلال في محل جراى ، وسرعان ما رأت بمد ذلك أنه ينظر إليها ويتحدث مع أخيها بلا كاغة. وإنها لنهم بالاستفار من أحيها عن اسمه وإذا بهما يدافان إليها . فقدمه مستر دا وود إليها باسم مستر روبرت فيراوز .

فتحدث معها برقة وأدب وأحنى رأسه على شكل قوس بما يؤكد بوضوح يمادل وضوح العبارة أنه هو عين المذكور الذي سمعت لوسى تتحدث عنه . وما كان أسمدها لوكان حبها الإدوارد يعتمد على مزاياه الخاصة أقل من اعتاده على مزايا أقاربه الأدنين ! إذن لكانت انحناءة أخيه هى الضربة القاضية بعد كل الذي رأته من سوء طباع أمه وأخته . واكتها إذ عجبت للاختلاف بين الرجلين لم يحملها

تفاهة أحدهما وغروره ،على الفضمن فضل الآخر وتواضه وقد شرحها روبرت نفسه سر اختلافها في أثناء حديثه الذي استفرق ربع ساعة إذ تأسف في حديثه عن أخيه على الحاقة التي حالت في يمتقد بين إدوارد والاختلاط بالمناصر الطيبة في المجتمع ، وعزا ذلك بصراحة إلى كارثة التمليم الخاص أكثر مما عزاها إلى أي نقص طبيعي في أخيه ، في حين أنه هو نفسه استطاع أن يختلط بالمجتمع كأى انسان آخر ، وإن كان ذلك لا يرجع إلى مواهب طبيعية فاثقة خاصة ، وإما يرجع إلى أنه تلقى تعليمه في مدرسة عامة .

وأضاف: « لممرى إن الأمر لا يمدو أن يكون كذلك. وهكذا أقول لأى كثيرا حياً تتأسف على هذا الأمر. أقول لها دأمًا: « لا تأسنى ياسيدتى العزيزة! إن الفلة لا يمكن علاجها الآن، ولقد كان ذلك من صنع يديك. لماذا أذعنت لرأى عمى سير رو برت وعدلت عن رأيك، فأرسلت إدوارد إلى مدرسة خاصة في أحرج أوقات حياته ؟ لو أنك أرسلته إلى وستمنستركما أرسلتني أنا بدلا من إلحاقه بمدرسة مستر برات لما حدث كل ذلك. » هذا هو رأيي في الأمر دامًا وأمى مقتنعة بخطئها عماما.

ولم تمارضه إلينور في هذا الرأى لأنه مهما يكن تقديرها العام لمزايا المدارس العامة فإنه لم يسمها أن تنظر بعين الارتياح إلى إلحاق إدوار دعمدرسة مستربرات.

ثم قال بمد ذلك : ﴿ أَظُنَ أَنْكَ تَقْيَمِينَ فَى دَيْغُونْشَايِرُ فَى مُنزَلَ رَيْفَى بِالقَرِبُ من دولش . »

فصححت له إلينور موقع للنزل ، وكان يرى بعض الغرابة في أن يقيم أحد

فى ديفونشاير دون أن يقيم الترب من دولش ، على أنه أعرب عن استحسانه القلمي لنوع المنزل .

قال : ﴿ إِنَّى شخصيا أحب المنازل الريفية حباجا ، فهى تهبى و الإنسان كثيراً من وسائل الترويح عن النفس ، و تاز بالكثير من الرشاقة . و أو كد أنه لو كان لى بعض المال لاشتريت قطعة أرض صغيرة ، و بنيت عليها سنزلا ريفيا على مسافة صغيرة من لندن حتى أستطيع أن استقل عربتى إليه فى أى وقت مع «شلة» من الأصدقاء ، وأتفيا ظلال السعادة فى رحابه . وقد جاء فى صديتى لورد كور تلاند منذ بضعة أيام بقصد استشارتى ، وعرض على ثلاثة تصميات مختلفة لمنزل بونومى وطلب إلى أن أختار أحسنها ، فا كان منى إلا أن ألقيتها جميعا فى النار ، وقلت له ؛ لا تختر واحداً منها بل شيد منزلا ريفياً بأية وسيلة وأظن أنه سينتهى إلى هذا الرأى . »

« ويظن بمضهم أن المنزل الريني تنقصه وسائل الراحة والرفاهية ، كا تنقصه السمة والرحابة . ولكن ذلك غير صحيح . اقد زرت في الشهر الماضي منزل صديقي إليوت بالقرب من دارتفورد ، وأرادت ليدى إليوت أن تقيم حفلة راقصة فقالت : « كيف يمكن إقامة هذه الحفلة ؟ عزيزى مستر فيرارز ، خبر في ماذا أفعل ، فليس في هذا المنزل الريني حجرة تتسع لعشرة أزواج ؛ وأبن يمكن تقديم طعام المشاء ؟ » وبدا لي على القور أنه لا عقبة في الأمر إطلاقا ، فقلت: «عزيزتي ليدى إليوت ؛ لاتنزعجي ! قاعة الطعام تتسع لمانية عشر زوجا بسهولة . وموائد الورق يمكن وضعها في حجرة الاستقبال والمكتبة يمكن فيحها لتناول الشاى والرطبات الأحرى، وطعام المشاء يمكن تناوله في الصالون . فسرت ليدى إليوت بهذه الفكرة وتمت إقامة الحفلة على نحوما اقترحت تماما فسرت ليدى إليوت بهذه الفكرة وتمت إقامة الحفلة على نحوما اقترحت تماما

ومن ذلك ترين في الواقع أنه إذا عرف الناس كيف يدبرون أمورهم تهيأت لهم أسباب الراحة سواء في للنزل الريفي أو في أكثر المنازل رحبا وسعة ،

فوافقت إلينور على كل ما قال لأنها لم تر أن كلامه يستحق تحية للمارضة لمنطقية .

وكان جون داشوود كأخته الكبرى لايهوى الموسيق ، فانصرف ذهنه إلى التفكير في أمر آخر ، شطرت له فكرة أفضى بها إلى امرأته لتوافق عليها عندما يعودان إلى المنزل . ذلك أن الظن الخاطىء الذى حمل مسز دينيسون على الاعتقاد بأن أختيه ها ضيفتان عليه أوحى إليه أنه يحسن به أن يدعوهما لينزلا عنده كذلك أثناء غياب مسز جننجز عن المنزل للوفاء بمواعيدها . وقال : إن نفقات صيافتهما لن تكون كبيرة والمشقة لن تكون أكبر . وفضلا عن ذلك فإن هذه الدعوة ستكون لفتة كريمة يحدثه ضميره أنها ستحله إحلالا تاما من عهدة وعده لأبيه ، فما كان من فاني إلا أن ذعرت لهذا الاقتراح .

فقالت: ه لا أدرى كيف يمكن تنفيذ هذا الاقتراح دون الإساءة إلى ليدى ميداتون لأنهما تقضيان كل يوم معها ، وإلا فانه يسرنى غاية السرور . وأنت تعرف أننى على استعداد دائم لأن أوليهما كل رعاية في مقدورى ، كا فعلت حين اصطحبتهما معى في هذه السهرة . ولكنهما ضيفتان على ليدى ميدلتون وكيف أدعوهما إلى تركها ؟ »

ولم يتمتنع روجها بقوة معارضتها ، ولـكنه أبدى خنوعاً شديداً ﴿ لقد قصتا الفعل أسبوعا على هذا النحو في كوندوى ستريت ، ولا يمكن أن تستاء ليدى ميدلتون من السماح لهما بزيارة أقاربهما مثل هذا العدد من الأيام . »

# وسكتت فأنى برهة ثم قالت بحدة :

إلى الله المردد في دعوتهما إذا كان ذلك في مقدري ، ولـكنى نوبت في قرارة نفسى أن أدعو الآنستين ستيل لقضاء بضعة أيام معنا . إمهما آنستان مؤدبتان ورقيقتان وأظن أمهما جديرتان بالرعاية كما أحاط لهما إدوارد برعايته . وأنت تعلم أنه في وسعنا أن ندعو أختيك في عام آخر . ولـكن الآنستين سقيل قد لا تأتيان إلى لندن مرة أخرى وأنا وثقة أنك ستحمهما الواقع أنت تعلم أنك أحببتهما كثيراً من قبل . وكذلك والدتى تجمهما ، كما أن حارى يجمهما ، كما أن

فاقتنع مستر داشوود بقولها ، ورأى ضرورة دعوة الآنستين ستيل في الحال وارتاح ضميره بالمزم على دعوة أختيه في عام آخر . ولسكنه في الوقت نفسه رأى في مكر وخبث أن إرجاء الدعوة عاما آخر سيجمل هذه الدعوة لاضرورة لها إذ ستحضر إلينور إلى لندن كروجة كولونيل براندون ومريان بصفتها ذائرة لهما .

وفرحت فانى لتخلصها من دعوتهما ، وشعرت بالزهو والفخر لحضور بديهها التى مكنها من هذا التخلص فكتبت فى صباح الفد إلى لوسى تدعوها وأخها إلى زيارتها بضعة أيام فى هارلى سربت بمجرد أن تسمح لهما فيدى ميدلتون بذلك و كان هذا كافيا لإدخال السرور على قلب لوسى وشعورها بالسمادة الحقة ، فقد بدا لها أن مسر داشوود تعمل لمصلحها هى نفسها ، وأنها تشاطرها آمالها ، وتعمل على تحقيق أغرضها ! ولا ربب أن إتاحة مثل هذه الفرصة للاجماع بإدوارد حوأمرته هى قبل كل اعتبار أكبرشى ، يخدم مصلحها ، وأن مثل هذه العموة

هى أكبر باعث على سرورها! لقدكانت هذه الدعوة منة يقصر دوبها الشكر ، ولا يجوز التوانى عن استغلالها . وتبين لهما أن زيارتهما لليدى ميدلتون التى لم تجدد مدتها من قبل ستنتهى بعد يومين .

ولما اطلعت إلينور على بطاقة الدعوة بعد وصولها بعشر دفائق شاركتاوسى لأول مرة بعض ماتوقعته من آمال لأن مثل هذا المظهر من مظاهر العطف غير العادى الذىبدا بعدمه وقة قصيرة الأمد ، يدل على أن مصدره أمر آخر غير مجرد الحقد على إلينور ، و يمكن أن يؤدى بفعل الزمن و بفضل ذلاقة اللسان إلى تحقيق كل مانتهناه لوسى ، فقد استطاعت بالملق والرياء أن تطامن من كبرياء ليدى ميدلتون ، وأن تتفلفل إلى قلب مسر جون داشوود ، وهاتان النتيجتان تفتحان باب الأمل في حدوث ماهو أعظم .

وانتقلت الآنستان سنيل إلى هارنى ستريت . وكان كل ما بلغ إلينور عن تأثيرهما هناك يقوى لديها احمال ماتتوقعه من أمور فقد زارهما سير جون أكثر من مرة وعاديقص عليهما مالقيتاه من مظاهر الحب والعطف الرائعة . فلم تسر مسز جون داشوود قط سرورها بلقاء هاتين الفتاتين . وأعطت كل واحدة مهما مأبرة من صنع بعض الهاجرين ، ونادت لوسى باسمها العقبق ، ولم تدر كيف تعليق فراقهما يوما ما .

## الفصل لسابغ والثلاثون

تحسنت سحة مسر بالمر بعد أسبوعين ، فرأت أمها أنه لم يعد ثمة داع لأن تنقطع إليها ، فعادت إلى منزلها بعد تلك المدة مكتفية كريارتها مرة أو مرتين كل يوم ، وعادت إلى ممارسة ما اعتادته ، ووجدت الآنستين داشوود على استعداد كبير لمشاركتها من جديد في هذه العادات .

وفى صباح اليوم الثالث أو الرابع، بعد أن عدن فاستقررن فى بركلى ستريت على هذا النحو، عادت مسز جننجز من زيارتها المعتادة، وأسرعت بدحول حجرة الاستقبال حيث جلست إلينور بمفردها، على نحو ينطوى على مغزى بحث أعد دهن إلينور لسماع نبأ عجيب، ولم بمهل إلينور إلا ريمًا دارت مخلدها هذه الفكرة، فقالت من فورها ماحقق ظلها:

« رباه ! عزيزتي مس داشوود ! هل سمعت الخبر ؟ »

« كلا ياسيدتى ! ما هو ؟ »

« خبر غريب جدا! ولسكنى سأقصه عليك كله \_ عندما وصلت إلى منزل شارلوت ، وجدتها فى حالة قلق شديد على الولد . اعتقدت أنه مريض جداً \_ بكى و تململ وتناثرت على جلده البثور ، فنظرت إليه فى الحال وقلت : « رباه ! عزيزتى ليس فى الأمر سوى طفح جلدى . » وقالت المرضة مثل ذلك . ولسكن شارلوت أبت أن تقتنع . لذلك استدعينا مستر دنافان ، ولحسن الحظ كان آتيا لتوه من هارلى ستريت ، فدخل فى الحال ، وما إن رأى الطفل حتى قال ماقلناه ،

وإن كل ما فى الأمر أنه يشكو من طفح جلدى ، وحينئذ اطمأن بال شارلوت . وفيا كان يهم بالخروج خطر ببالى \_ ولا أدرى كيف انفق لى أن أفكر فى ذلك خطر ببالى أن أسأله : أهناك أخبار ؟ فتكلف الابتسام عند ذلك ، وتجهم وجهه ، وبدا عليه أنه يعرف نبأ ما ، وأخيراً همس فى أذنى قائلا : « خوفاً من أن يبلغ الآنستين اللتين تقيان فى كنفك خبرسى ،عن مرض زوجة أخيهما أظن أنه يجس بى أن أقول : إننى أعتقد أنه لامبرر للخوف . وأرجو أن تتماثل مسز داشوود للشفاء . »

### « وَي ! هل ناني مريضة ؟ »

« هذا ماقلته تماما ياسيدتى . » فقلت : « رباه ! هل مسز داشوود مريضة ؟ » ثم اتضح لى كل شى . وخلاصة الأمر حسما علمت أن مستر إدوارد فيرارز ، وهو عين الشاب الذى اعتدت أن أمزح معك فى شأنه ( ومع ذلك يسرى كثيراً \_ كا اتضح فى النهاية \_ أن الأس لم تكن فيه قط أية ذرة من الحقيقة ) أن مستر فيرارز \_ فيا يبدو \_ عقد خطبته منذ أكثر من عام على بنت عى طوسى ! \_ وهذا نبأ لك خاصة ياعزيزتى ! \_ ولا يعلم مخلوق أى حرف عنه سوى نانسى ! \_ أكان يدور بخلدك أن هذا يمكن أن يحدث ؟ لاشى و يدعو إلى العجب فى أن يحب كل منها الآخر ، ولكن أن يصل الأمر بينها إلى هذا الحد دون أن يعلم به أحد ! إن هذا لأمر عجاب ! \_ لم يتنق لى قط أن رأيتها مما و إلا كن تعلم عنه شيئاً لاهى ولا أخوك ولا زوجة أخيك — إلا فى صباح هذا اليوم إذ أفشت نانسى المسكينة السركله ، وهى كا تعلمين إنسانة حسنة النية ، لا تلقى

القول على عواهنه . قالت في نفسها : ﴿ رَبَّاهُ ! إِنَّهُنَّ جَيْمًا نحِيبُنُ لُوسِي ﴾ ومن ٠ المؤكد أنهن لن تقون عقبات في الأمر . » وعلى ذلك توجهت إلى زوجة أخيك التي كانت تجلس مفردها ، وقلما خطر ببالها ماستحدثها به نانسي \_ لأنها قالت لأخيك منذ قليل ــ منذ خمس دقائق فقط ــ إنها تفكر في نزويج إدوارد من بنات أحد الاوردات ـ نسيت اسمها . ولذلك فني وساك أن تتصوري كم كانت الضربة ألمية لفرورها وكبريائها! فتهاوت من فورها وتشنجت ، وهي تصرخ صراخا عاليا وصل إلى مسامم أخيك ، رهو جالس في حجرة الزينة وللبس في الطبقة السفلي ، يفكر في كتابة خطاب لوكيله في الريف ، فطار على الفور ، وحدثت ضعة هائلة ، إذ حضرت لوسي في ذلك الوقت وقلما خطر ببالها ماحدث يالها من مسكينة! إني أرثى لحالها . وأرى لزاما على أن أقول: إنها عومات بقسوة لأن زوحة أخيك أوسمتها لوما وتمنيفا ، فنشى علمها في الحال . أما نانسي فقد جثت على ركبتيها، وأخذت تذرف الدمع السخين . وأما أخوك فأخذ يذرع الحجرة حيثة وذهوبا ، وقال : إنه لايدري ماذا يفعل . وقالت مسز : داشوود إنه بجب ألا تمكمنا في للنزل دقيقة واحدة ، واضطر أخوك أن يجثو على ركبتيه يرجوها أن تسمح لها بالبقاء ريثا تحزمان ملابسهما . وحينئذ عادت فتشبجت ، فاعتراه النحوف واستدعى مستر دنافان ، فلما حضر وجد هذه الضَّجة في البيت ، وكانت العربة وأقفة بالباب لتقل بنتي عمى المسكينتين فرآهما تستقلان المربة ، وهو خارج من المنزل ، وقال: إن لوسى المسكينة لا تكاد مُستطيع الشي ، ونانسي لا نقل عنها سوءا . إنني أصرح أني ضقت ذرعا بزوجة أخيك ، وأرجو من صميم قابي أن يتم هذا الزواج رغم أنفها . رباه ما أشد

ما يخالج إدوارد من القلق والأنزعاج عند مايبلغه أن حبيبته عوملت ممثل هذا الازدراء! لأنهم يقولون: إنه يحبها حباً جما ،وحق له ذلك. فلا عجب إذا ثارت ثائرته ! وبرى مستر دنافان هذا الرأى . وقد جرى بيني وبينه حديث طويل في هذا الشأن . وخير ما يمكن عمله هو أن يعود إلى هارلى ستريث حتى يتسفى استدعاؤه فيالحال حينما تعلم مسزفير ارزبالخبر لأنهم استدعوها بمجرد أن خرجت بنتاعي من البيت ، وذلك لأن زوجة أخيك لا يخالجها شك أنها هي الأخرى ستتشنج ، وهو أمر محتمل فيا أعتقد ولكن لا أرثى لأى واحدة منها . إنني لا أدرى لماذا تقوم كل هذه الضجة من أجل المال والعظمة ، فلا مبرر على الإطلاق يمنع من زواج إدوارد ولوسى ، لأنى أعتقد أن مسز فيرارز تستطيع أن تساعد ابنها ، وأن لوسي وإن لم تملك شيئا ؛ فهي تعرف كيف تدبر معيشتها على أحسن وجه . وأعتقد أن مسز فيرراز لو رتبت له مبلغ خمسمائة جنيه في المام ، لعاشت به لوسى في سعة كما تعيش أي امرأة أخرى بثمانمائة جنيه .رباه ما أجمل أن يقيما في منزل ريني كمنزلكما أو أكبر قليلا ومعها خادمتان وخادمان ! وأعتقد أن في وسعى أن أساعدهما بخادمة لأن خادمتي بتي لها أخت لا تجد عملا ، وهي تصلح لخدمتها عاما . »

وهنا انتهت مسز جننجز من حديثها . وإذا كان لدى إلينور من الوقت ما يسمح لها بأن تستجمع أفكارها فقد استطاءت أن ترد وتبدى من الملاحظات ما تقتصيه طبيعة للوضوع وسرت حين وجدت أن مسز جننجز لم تلاحظ عليها اهماما غير عادى بالأمر ، وأمها ( كا كانت ترجو أخيرا أن يكون الأمر عليه ) لم تمد تتصور أن إلينور تحب إدوارد على الإطلاق ، وسرت قبل كل شيء لأنها استطاعت في البحريان أن تتحدث عن الأمر دون حرج وأن تبدى رأبها كا

تعتقد، وبدون محاباة في تصرف كل من يعنيه الأمر .

ولم تستطع إلينور أن تجزم بالنتيجة التي ينتظر أن ينتهى الأمر إليها، وإن حاولت جاهدة أن تطرد من ذهنها احمال إبهائه بغير زواج إدوارد من لوسى . وكانت تتوق إلى سماع ما تقوله مسز فيرارز وما تفعله ، وإن لم تشك في كنه هذا القول والفعل ، ولكنها كانت أتوق إلى أن تعرف كيف يتصرف إدوارد في الموقف ، وكانت ترثى لحاله كثيرا ، ولحال لوسى قليلا وقد تجشمت كثيرا من العناء لإكراه نفسها على هذا القليل ، أما بقية الزمرة فلم ترث لحالهن على الإطلاق. و إذ كانت مسر جننجز لا تتحدث إلا في هذا الموضوع ، فقد رأت إلينور ضرورة إعداد مريان لبحثة ومناقشته ، ولم تتردد في تبصيرها بالأمر وإطلاعها على حقيقته ، وترويضها على سماعه من الغير دون أن تظهر الشمور بأى قلق على أختها أو أى استياء من إدوارد ،

وكانت مهمة إلينور مهمة شاقة لأبها ستزيل ماكانت تعتقد أنه أكبر سلوة لأختها، وتقص عليها من أنباء إدوارد ماتخشى أن يهدم حسن ظنها فيه إلى الأبد، وتشمر مريان بخيبة الأمل مرة أخرى حين ترى وجه الشبه واضحا بين حالها وحال أختها، وهو شبه يبدو في نظرها قوياً. ولكن مهما كانت هذه المهمة بغيضة، فلم يكن بد من القيام بها، ولذلك بادرت إلينور إلى أدائها.

ولم ترغب كثيراً فى الإسهاب فى وصف شعورها ، أو المبالغة فى تصوير آلامها اللهم إلا مايسمح به ضبط النفس الذى تذرعت به منذ أن علمت لأول مرة بخطبة إدوارد ، من الإشارة إلى أمر فيه فائدة لمريان . وكانت روايتها لوقائع الحادث واضحة و بسيطة ، وهى وإن لم تجل من التأثر ، لم تقترن بالهلع أو الجزع

- بل كان ذلك من شأن مريان التى استمعت لهذا الحديث بكثير من الهلع و بكت بالهمع الهتون . وكان من عادة إلينور أن تمزى غيرها فى مصابها هى ، كا تعزيهم فى مصابهم فأخذت فى تعزية مريان بلا تردد ، فأكدت لما أبها تشعر بهدو البال ، وتصدت لنفى كل تهماة عن إدوارد اللهم إلا تهمة التهور .

ولكن مربان ظلت بعض الوقت لا تصدق أيا من الأمرين ، فقد بدا لها أن إدوارد ما هو إلا ولبي آخر ، واعترفت كما اعترفت إلينور أنها كانت تحبه أحلص الحب ، وهل يمكن أن تكون عاطفتها أقل من عاطفه أختها ؛ أما لوسى سنيل فكانت تعدها فتاة بغيضة كل البغض ، لا يمكن أن تظفر إطلاقا بمحبة أي أنسان عاقل محيث أبت أولا أن تصدق أن إدوارد سبق أن أحبها ثم أبت بعد أن تعترف بأن هذا كان أمراً طبيعياً ، ولكن إلينور تركتها لتقتنع بأن الأمر كذلك بالوسيلة الوحيدة للإقناع الا وهي معرفه الطبائع البشرية على نحو أفضل.

ولم يتجاوز أول ما أفضت به إلينور لأختها نبأ الخطبة ومدتها، وحينئذ انفجرت مريان باكية ، فلم تستطع إلينورأن تواصل سرد الوقائع بانتظام وكل مااستطاعت أن تفعله خلال فترة من الوقت أن تخفف من آلامها وتهدى و من روعها، وتلطف من حدة استيائها . وكان أول سؤال من جانبها أدى إلى ذكر تفاصيل أخرى هو ع

« متى علمت بهذا الأمر ؟ هل كتب لك؟ »

« لقد عرفته منذ أربعه شهور خلت . أسرّت لى لوسى نبأ خطبتها حيمة قدمت في نوفجر الماضي إلى بارتون أول مرة .»

وعندما سمعت مريان هذه السكلمات أعربت عيناها عن الدهشه الى لم تستطع شفتاها أن تمبر عنها ثم صاحت بعد أن أطرقت هنيهة وهي في عجب:

أربعة أشهر! هل عرفت هذا منذ أربعة أشهر؟»

فأكدت لها إلينور ذلك .

« عجبا ! أكان هذا السريجم على قلبك ، وأنت تواسينني في آلامي \_ وأنه أعنه ك لأني أراك سعيدة ! » .

« لم يكن من اللائق أن تعرفي حيننذ أني على نقيض ذلك . »

فصاحت سريان : «أربعة أشهر ! وتظهرين مثل هذا الهدوء ! \_ مثل هــذا الابتهاج ! \_ كيف احتملت هذا؟ » \_

« لشعورى بأنى أؤدى واجبى \_ وعدى للوسى أرغنى على الكمان . كان واجبى نحوها يقتضينى أن أتجنب أية إشارة إلى الحقيقة . وكان واجبى نحو أسرتى وأصدقائى يقتضينى ألا أبعث فى نفوسهم قلقاً على لا أستطيع أن أقنعهم بأسبابه .»

فذهلت مريان كثيراً .

وأضافت إلينور : ﴿ كثيراً ما أردت أن أطلمك وأطلع والدتى على حقيقة الأمر . وحاولت ذلك مرة أو مرتين . ولسكن ما كنت لأستطيع أن أقنعكما دون أن أخون الأمانة . ﴾

« أربعة أشهر ! ومع ذلك كنت تحبينه ! »

۵ نعم ، ولكني لم أحبه هو وحده ، فقد كنت أحب أن أواسي غيري ولدُّلك كان يسرني ألا أفضي لهم بما يؤلمني . والآن أستطيع أن أفكر في الأمر وأتحدث فيه دون أن يخالجني كثير من الألم. لمأرد أن تنالى من أجلي ، وأو كد لك أنني لم أعد أشعر بألم محسوس ، فلي عزاء في كثير من الأمور . إنني أشعر أننى لم أجلب على نفسى بسبب تهوري ما أصابني من خيبة الأمل. وقد احتمات هذه الخيبة بصبر جميل دون أن أحدث مها إنسانا . إنني أبرى: وإدوار د من وصمة سوء التصرف ، وأتمني له السمادة وأنا واثقة أنه سيظل يؤدي واجبه حتى يصبح سعيداً في النهاية على الرغم مما قد يشمر به الآن من بعض الندم والأسف. ولوسى لا ينقضها المقل ، وهذا هو الأساس الذي يقــوم عليه كل خير • وعــلي الرغيم يامريان مما يبدو من جمال الفكرة القائلة بالزواج الواحد الدائم وكل ما يمكن أن يقال عن توقف سعادة المرء على شخص بعينه فليس القصود \_ ليس من المناسب \_ ليس من المكن \_ أن يكون الأمر كذلك . إن إدوارد سينزوج لوسى . سينزوج امرأة تفوق في جمال شخصها ورجاحة عقلها نصف بنات جنسها ، وسينسى بفعل الزمن و إلف العادة أنه سبق أن رأى امرأة تفوقها عقلا وجمالاً. »

قالت مريان: « إذا كان هذا هو أسلوب تفكيرك، إذا كنت ترين أنه « لكل شيء إذا فارقته عِوَضٌ (١) » فليس للمرء أن يعجب لما تتصفين به من

 <sup>(</sup>١) هذا هو الشطرالأول،من أحد الأبيات الشعرية المشهورة وهو يؤدى معنى النمي الانجليزى.
 و البيت كاه هو .

وليس لله إن فارقت من عوض

قوة المزيمة ورباطة الجأش ـ وفى وسعى الآن أن أدرك أنك تتصفين بهاتين الخصلتين . »

« إنني أفهم قصدك . أنت لا تعتقدين أنني شعرت بالكثير من الألم قط لقد ظل هذا الأمر يامريان يجمَّم على فؤادى أربعة أشهر دون أن أكون في حل من الإفضاء به إلى أي مخلوق ، وأنا أعلم أنه سيحزنك أنت ووالدتي أشد الحزن إِذَا أخبرتَكَمْ به ، ومع ذلك لا أستطيع أن أهبىء له ذهنكما على الأقل \_ لقد أبلفت هذا الأمر - لقد أبلفت به كرها - إلى حدما - من نفس المرأة التي حطمت خطبتها السابقة كل آمالي ، وأخبرتني به - كما اعتقدت -- بلمهجة الشاتة ، ولذلك اضطررت أنا أنفي ظنون هذه المرأة بأن أنظاهر بمدم الاكتراث في الوقت الدي كنت فيه أشمر بأعظم الاهتمام . ولم يحدث ذلك مرة واحدة . لقد كانت تضطر في مراواً وتكراراً إلى سماع ما يخالجها من آمال وأفراح . لقد عرفت أنى افترقت عن إدوارد إلى الأبد، دونأنأ سمم أية واقعة من شأنها أن تقلل من رغبتي في الزواج به ، فلم أسمع شبئاً يثبت أنه رجل غير فاضل ، أو أنه أصبح لا يهتم بى . واضطررت أن احتمل جفوة أخته ، ووقاحة أمه ، وتحملت عذاب الحب دون أن أنمتم بشمراته . وكان كل ذلك يحدث في وقت تعلمين جيداً أنني لم أكن أقاسي فيه آلامي وحدها . وإذاكان في وسمك أن تمتقدى أنني أستطيع أن أشعر بالألم يوما ما ، فني وسعك أن تعتقدى حقا أنني قد شعرت به الآن . إن رباطة الجأش التي استطات بها أن أتحدث في الأمر الآن ، والعزاءالذي سرني الاعتراف به كانا ثمرة التجلد الدائب الأليم ، -- لم ينشآ من تلقاء نفسهما \_ ولم عدثالی لیخففامن آلامی فی البدایة — کلا یامریان — و الا فمن المحتمل أننی فرلم أتمهد بالکتان ، لما مندی شی - حتی واجی نحو أعز أصدقائی ـــمن أن أظهر صراحة حزنی وآلامی .

#### فشعت مريان وذلت –

وصاحت: وعبدا! إلينور! لقد جملتى أمقت نفسى إلى الأبد . ماكان أفسانى عليك! أنت التي كنت أكبر سلوتى ، التي واسيتنى في آلامى وأحزانى ، التي كنت تتظاهرين بأنك لا تتألمين إلا من أجلى! أهذا هو عرفانى بالجيل؟ أهذا هو جزاؤك عندى؟ أن أنحى عليك باللائمة لأناك كنت تهيبين بى أن أنجلد .»

وأقبلت على أختها بمدهذا الاعتراف تنمرها بأحر الفبلات والأحضان . ولم تجد اليناور عناء فى أن تنتزع من مريان فى هذه الحالة النفسية التى انتابتها الآن أى وعد تشاء ، فتعهدت لها \_ بناء على طلبها \_ ألا تتحدث لأى إنسان عن هذا الموضوع بمايدل أدنى دلالة على أى شمور بالمرارة ، وأن تقابل لوسى دون أن تظهر لها أقل كراهية ، وتقابل إدوارد نفسه \_ إذا جمتهما الصدفة \_ دون أى إفلال من مظاهر المودة التى اعتادت أن تقابله بها ، وقد أبدت مريان تساهلا عظها فى تقديم هذه الوعود ولكنها كانت تشعر أنها حيث أساءت فليس بكثير أن تقدم أية ترضية تطلب منها .

و برت مريان بما وعدت به من مراعاة الحكمة والروية إلى درجة تدعو إلى الإعجاب ، فأصفت لكل ما أرادت مسز جننجز أن تقوله عن الموضوع دون أن

يبدو على وجهها أى مظهر من مظاهر التأثر، ولم تخالفها في أى قول من أقوالها ، وسممتها إليتور تقول ثلاث مرات « نعم ، ياسيدتى » — واستممت إلى ثنائها على لوسى دون أن تبدى حراكا اللهم إلا الانتقال من كرسى إلى آخر . ولما تحدثت مسز جننجز عن محبة إدوارد ، لم يسبب لها هذا الحديث سوى تقلص في حلقها — وكان هذا التقدم الذى أحرزته مريان نحو التمسك بأهداب الشجاعة مما جمل إلينور تشعر بأن في مقدورها هي أن تقوى على كل شيء .

وجاء صباح الفد بتجربة أخرى فى هذا الباب ، إذ قدم أخوها زائرا وهو متجهم الوجه ليحدثهما عن الحادث الجلل ويقص عليهما أنباء زوجته .

وما إن جلس حتى قال بلهجة الجد والوقار : « أظن أنكاسمتها عن نبأ الحادث المفرع الذى وقع تحت سقف بيتنا بالأمس .

فنظرتا إليه نظرة ترم على الموافقة ، وكانت اللحظة رهيبة لا تسمح بالسكلام.

واستطرد يقول: « إن « سلفتكما » قاست آلاما مروعة ، وكذلك مسر فيرارز ــ و بالاختصار كان المشهد حافلاً بالآلام السكثيرة ــ ولسكنى أرجو أن تنقشع الغمة دون أن يصاب أحد منا بسوء وارحمتاه لفانى ! لقد تشنجت طوال أمس ولسكن لن أزعجكما كثيراً . فدناقان يقول: إنه ليس ثمة ما يدعو إلى الخوف الشديد ، فبنيتها قوية ، وعزيمتها تستطيع التغلب على أى شيء .

لقد تحمات الأمركله بصبر جميل! وقالت: إنها لن تحسن الظن بعد اليوم. بأى إنسان . ولا عجب في ذلك بعد أن خدعت على هـذا النحو! فقو بات. بالجحود بعد الذي أسدته من حسن الصنيع ، وأظهرته من كبير الثقة . لقد دعت حاتين الفتاتين إلى منزلها بدافع من طيبة قلبها ، لا لسبب إلا لأنها كانت تمتقد أمهما تستحقان بعض الرعاية والاعتمام ، وأنهما فتاتان بريئتان مؤديتان ، تأمل أن تأنس بصحبتهما . وإلا فقد كنا نتمنى كثيراً أنا وهي أن ندعوك أنتومريان لتكونا معنا أثناء زيارة صديقتكا الكريمة لكريمتها . والآن تأملا كيفكان جزاؤنا ! لقد قالت فاني بلهجتها الودية : «كنت أتمني من صميم فؤادي أن أدعو ختيك بدلا مهما . »

وهنا لوقف عن الحكلام ليتلقى الشكر منهما ثم أردف: « ليس في وسعى أن أصف ما شعرت به مسز فيرارز من الألم حينها أبلغتها فاني الخبر أول مرة . هل كان يتبادر إلى الذهن في الوقت الذي دفمتها فيه أصدق مشاعر الحب إلى التفكير في تزويجه فتاة ذات حسب ونسب أن يكون قد عقد خطبته سرا على فتاة أخرى طول هذه المدة! إن مثل هذه الفكرة ما كانت لتخطر ببالهاقطو إذا خطر ببالهاأن يخطب أبة امرة أخرى ، فلا تكون من هذا الطراز. وقالت: « لو أنه خطب الفتاة ياها لما شمرت بشيءمن القلق . ٥ والواقع أنهاكانت في محنة . على أننا تشاورنا فيا بجب عمله ، وأخيراً استقر الرأى على استدعاء إدوارد فحضر ،ولـكن يؤسفني أن أروى ما حدث بعد ذلك . فـكل ماقالته مسز فيرارز لحمله على إنهاء هــذه الخطبة ، معززًا بحججي وتوسلات فأني لم يُحْدِد نفعًا ، فقد ضرب عرض الحائط بالواجب والحبة وكل شيء . لم أكن أظن أن إدوارد عنيد إلى هذا الحد ، قاس إلى هذا الحد. وقد شرحت له أمه المعاملة السخية التي تنوى معاملته بها إذا تزوج مس مورتون ، وأخيرته أنها سوف تبهب له ضيعة نور فولك ، وهي ضيعة معفاة من ضريبة الأراضي تدر إيراداً يبلغ ألف جنيه في العام ، بل لقد عرضت عليه

أن ترفع هذا المبلغ إلى ألف ومئتى جنيه إذا ساءت الأمور . وأوضحت له أنه إذا عارض هذا الاقتراح ، وأصر على هذا الزواج الوضيع فإن مصيره إلى الفقر المدقع ، وقالت : إن الألفى جنيه التى علكها ستكون هى كل مايملك وأنها لن تراه بعد اليوم ، وستمتنع عن تقديم أدنى مساعدة له محيث إذا فكر فى ممارسة أية مهنة بقصد تحسين دخله فإنها ستبذل كل ما فى وسعها للحياولة دون نجاحه فيها .»

وهنما اعترت مريان نوبة من النيظ والحنق، فصفقت بيديها وصاحت : « رحماك اللهم ! أيمكن أن يحدث هذا؟ »

فأجاب أخوها إ « من حقك يا مريان أن تعجبي للمناد الذي يقف في وجه
 حجج كهذه . إن تمجبك أمر طبيعي جداً .»

وهمت مريان بالرد عليه ، ولكنها تذكرت وعدها، فأمسكت عن الكلام. واستطرد "«على أن كل ماقالته أمه ذهب سدى ، فلم يتكلم إدوارد إلا قليلا. ولسكن ما قاله قاله بلهجة الحزم والعزم وما من شى المكن أن يحمله على فسنح الخطبة ، بل أصر عليها مهما كلفه الأمر. »

وصاحت مسز جننجز بإخلاص وصراحة ولم تطق الصمت أكثر من ذلك فقالت : « إذن فقد سلك مسلك الرجل الشريف . معذرة بإمستر داشوود إذا قلت : إنه لو فعل غير ذلك لـكان في رأبي نذلا وضيماً . إن الأمر يمنيني قليلا كا يعنيك لأن لوسى بنت عمى . وأعتقد أنه ما من فتاة في العالم هي خير منها ٤ ولا فتاة هي أجدر منها بزوج صالح .»

فأبدى جون داشوود دهشته الكبيرة ولكنه كان رجلا هادئا لا يميل إلى

الاستفراز ولا يرغب قط فى الإساءة إلى أحد ولا سما إذا كان ثريا . ولذلك أجاب بدون امتماض :

« إننى لاأريد بأية حال أن أتحدث بازدراء عن أى أحدمن أقار بك باسيدتى وأو كد أن مس ستيل فتاة جليلة القدر ولكنك تعلين أن الزواج في القضية الحالية يمد أمراً مستحيلا . وعقدها خطبة سرية على شاب في رعاية خالها ، هو ابن امرأة طائلة الثراء كمسز فير ارز ، ر ، الا يخلو من الغرابة إطلاقا . وجملة القول أننى لاأريد أن أعيب سلوك أى شخص تحبينه يامسز جننجز . إننا جميماً نتمنى لحاكل السمادة . وقد كان سلوك أمسز فيرارز خلال الأمركله هو السلوك الذى ننتهجه كل أم حية الضمير طيبة القاب في ظروف مماثلة . لقد كان سلوكا ينطوى على الإباه والكرم . ولقد رسم إدوارد مصيره وأخشى أن يكون مصيراً سيئاً . » وتنهدت مريان معربة عن مثل هذه المخاوف وتمزقت نياط قلب إلينور حزنا على إدوارد وهو يواجه وعيد أمه بسبب امرأة لا تصلح له .

وقالت مسز جننجز : ﴿ نعم ياسيدى ، وكيف انتهى الأمر ؟ . »

« يؤسفني ياسيدتي أن أقول: إنه انتهى بقطيمة محزنة إلى أقصى حد - فقد حرم إدوارد من رؤية أسه إلى الأبد وغادر المنزل بالأمس ولسكن لاأدرى أين ذهب وهل لا يزال في لندن لأننا بالطبع لانستطيع أن نقوم بشي من التحرى. »

« ياله من فتي مسكين! وماذا سيحل به ؟ »

« مادا بأسيدى ! إنه لأمر محزن . رجل وُلد لينهم بمثل هذه الثروة ! الأستطيع أن أتصور موقفا أدعى إلى الرثاء من موقفه . فائدة ألني جنيه - - كيف يتدى لإنسان أن يميش بها! و إذ أضيف إلى ذلك أنه كان فى وسعه \_ لولا حماقته \_ أن يتسلم فى غضون الائة أشهر ألفين ونصف ألف من الجنبهات كل عام (لأن مس مورتون تملك ثلاثين ألف جنيه) فلا يسعنى أن أتصور ماهو أسوأ من حالته . بجب علينا جميعا أن ترثى لحاله وبخاصة لأنه ليس فى مقدورنا أن نساعده إطلاقا . »

فصاحت مسر جننجر: «بالهمنشاب مسكين . إننى أرحب بأن ينام ويأكل فى منزلى . ولو أننى رأيته لقلت له ذلك ، إذ ليس من اللائق أن يعيش الآن على نفقته فى حانة أو غرفة بالإبجار . »

فشكرتها إلينور بقلبها لما أظهرته فى العطف على إدوارد و إن لم تتمالك من الابتسام لنوع هذا العطف .

قال جون داشوود: «لو أنه أحسن إلى نفسه كاأراد جميع أصدقائه أن يحسنوا إليه ، لسكان الآن في الوضع الذي يليق بمقامه ، ولما احتاج إلى شيء . ولم الواقع أن أحداً لايستطيع أن يمد إليه يد للساعدة . وهناك إجراء يتخذ ضده الآن — ومن الوكد أنه سيكون أسوأ من أي إجراء آخر ، وهو أن أمه قررت — وهذا أمر طبيعي جداً سأن تهب الضيمة لروبرت في الحال بشروط مناسبة ، وهي الضيمة التي كان يمكن أن تكون نصيب إدوارد . لقد تركتها صباح اليوم مع محاميها لبحث هذا الموضوع .»

قالت مسز جننجز: «حسن ! وهذا هو انتقامها! لكل امرى، فيما يحاول مذهب . ولكن لاأظن أن مذهبي هو أن أوفر لأحد أولادى سعة العيش لأن ولداً آخر خالفني إ. »

وقامت مريان وتمشت في الحجرة .

واستطرد جون : « هل من شيء هو أغيظ لقلب الرجل من أن يرى أخام الأصغر يحوز الضيمة التي كان يمسكن أن تكون ملسكا له ؟ مسكمين إدوارد! إني أرثى له حقا! . »

ثم أنهى زيارته بعد دقائق قليلة قضاها فى مثل هذا الحديث ، وانصرف بعد أن أكد لأختيه مراراً أنه لاضرر يخشى من توعك فانى وأنه لاداعى لقاقهما عليها ، وخرجت السيدات الثلاث من هذه المقابلة وهن متفقات فى شعورهن إزاء هذا الأمر فيا يتعلق – على الأقل – بمسلك مسز فيرارز ، وآل داشوود، وإدوارد وأعربت مريان عن سخطها بمجرد مفادرته الحجرة ، ولما كان سخطها قد جدل التحفظ من جانب إلينور مستحيلا ، ولاضرورة له من جانب مسز جنجز ، فقد اشتركن جميعا فى نقد الجاعة نقداً حاى الوطيس .

## الفشل لتامِنُ وَالتَّلَاثُون

تحست مسر جننجز فى تنائها على مسلك إدوارد ، ولـكن إلينور ومهيان وحدها هما اللتان كانتا تفهمان هذا المسلك على حقيقته ، وتعرفان أنه لم يمكن الدى إدوارد كثير من المبررات التى تغريه بمخالفة أمه ، ولا عزاء له عن فقدان أصدقائه وثروته سوى شعوره بأنه لم يعد الصواب فى تصرفاته ، وكانت إلينور تفخر باستقامته ، ومهيان تغفر له كل سيئانه أسفاً على ماحل به من عقاب ولـكن لا واحدة منهما كانت تحب الإسهاب فى هذا الموضوع على الرغم من عودة الثقة بينهما إلى وضعها المتحيح ، بعد أن برح الخفاء وأصبح الأمم معروفا للجميع ، فكانت إلينور تتحاشى التحدث فى الموضوع من حيث المبدأ ، لأن ذلك من شأنه أن يثبت فى ذهنها بصورة أقوى \_ عن طريق تأ كيدات مهيان ذلك من شأنه أن يثبت فى ذهنها بصورة أقوى \_ عن طريق تأ كيدات مهيان إلى الخاسية القطعية \_ الاعتقاد باستمر ار محبة إدوارد لها ، وهو ما كانت تميل إلى إزالته من ذهنها ، وكانت مهيان تخونها الشجاعة وهى تحاول التحدث فى موضوع إذالته من ذهنها ، وكانت مهيان تخونها الشجاعة وهى تحاول التحدث فى موضوع بالضرورة من المقارنة بين مسلكها ومسلك إلينور .

وقد شعرت مريان بأثر هذه المقارنة شعوراً قويا ، ولكن هذا الأثر لم يكن هو حتها على التجلد في الوقت الراهن ، بل هو الشعور المستمر بوخز الضعير وشدة الندم على أنها لم تتجلد من قبل ، وهكذا لم ينتج عن هذه المقارنة سوى عذاب الندم دون الأمل في تحسن حالها إذ ضعفت روحها المعنوية إلى حد

احتقدت معه أن التجلد في الوقت الراهن ضرب من المستحيل، ولذاك لم تؤد هذه المقارنة إلا إلى تثبيط همتها أكثر من ذي قبل.

ولم تبلغهن بعد يوم أو يومين أنباء جديدة عن سير الأمور في هارلى ستربت أو بارلمز بلديج . ولكن مسز جننجز صحمت منذ بداية الأمر على زيارة بنتى عمها بأسرع ما تستطيع بقصد المواساة راستقصاء الأخبار على الرغم من وقوفها على كثير من الأخبار عن الحادث بحيث كان يحتمل أن تجد الكثير من المعمل في نشرها على نطاق أوسم ولم يمنعها من أداء هذه الزيارة في أثناء هذه المدة سوى كثرة الزوار بدرجة أكبر من المعتاد .

وقد وافق اليوم الثالث الذي أعقب علمهن بتفاصيل الحادث يوماً من أيام الآحاد كان الطقس فيه جميلا رائما ، فأغرى كثيراً من الناس بالخروج إلى حدائق كننجتون ، على الرغم من أن ذلك الوقت لم يتجاوز الأسبوع الثانى من شهر مارس . وكانت مسز جننجز و إلينور من بين من خرجوا . ولكن مريان كانت تعلم أن ولي وزوجته عادا إلى لندن ، وتخشى دائما أن تلتق مهما ، فا ثرت البقاء بالمنزل ، على المجازفة بالخروج إلى أحد الأماكن العامة .

وانضمت إليهما إحدى صديقات مسزجننجز الحيات ، عقب دخولها الحدائق ولم تأسف إلينور لبقائها معهما ، واستئثارها بحديث مسر جننجز كله لأن ذلك أتاح لها الفرصة للتأمل الهادى . ولم تر ولبي وزوجته ولا إدوارد ، وظلت بمض الوقت لاترى أى شخص آخر بمن يهمها لقاؤه بطريق الصدفة السعيدة أو غير السعيدة، وأخيراً وجدت أمامها \_ مع شيء من الدهشة \_ مسسقيل التي أعربت عن ارتياحها الشديد إلى لقائهما ، وإن بدا عليها شى من الخجل . وعندمالقيت إمض التشجيع من مسز جننجز التي شملتها بعطفها الخاص تركت صديقاتها فترة قصيرة لتنضم إليهما وسرعان ماهمست في أذن إلينور :

« استق منها الأخبار كلها ياعزيزتى . ستخبرك بكل شىء إذا سأاتها . هاأنت ذى ترين أننى لا أستطيع أن أترك مسز كلارك . »

على أن إفضاءها بأى نبأ دون سؤال كان أدعى إلى إرضاء فضول مسز جننجز ، وإلينور أيضا ، لأنه ماكان يمكن معرفة شىء بدون ذلك .

قانت مس ستيل ، وقد تأبطت ذراعها بلاكلفة، « إننى مسرورة بلقائك لأبى كنت أشد ما أكون شوقا إلى رؤيتك . » ثم خفضت صوتها وقالت : « أظن أن مدر جننجز قد سمعت كل شىء عن الأمر . هل هي غاضبة ؟ »

« غير غاضبة منك على الإطلاق . »

« هذا خبر سار . ولیدی میدلتون ، هل هی غاضبه ؟ »

لا لا أظن أمه من المكن أن تكون تخاصبة ؟ ٥

ه إننى فى غاية السرور بذلك . رحماك اللهم ! لقد نه، ت بذلك السرور كثيراً . لم أر لوسى فى حياتى تشعر بمثل هذا الفضب قط . لقد أقسمت أولا ألا تزين لى قبعة جديدة ، ولا أن تعمل لى شيئاً آخر ما دامت حية . . ولكن قلمها صفا الآن وعدنا صديقتين كاكنا . انظرى ! لقد صنعت هذا القوس لقبعتى

وزينته بالريش في الليلة الماضية . وأرى أنك ستضحكين منى أيضا : واكن مالى لا ألبس أشرطة وردية اللون ؟ لا يهمنى أن يكون هو اللون الذى يفضله الدكتور . وأؤكد لك أننى ما كنت لأعرف أنه يفضل هذا اللون على جميع الألوان لولا أننى علمت ذلك منه بطريق الصدفة . وقد تندر على بنات عمى بسبب ذلك ! وأنا لا أدرى أين أتجه بعينى في حضورهن . »

ورأت أنها استطردت إلى موضوع لا تستطيع إلينور أن تتحدث فيه 4 ولذلك سرعان ما رأت من المناسب أن تمود إلى للوضوع الأول .

وقالت بلهجة الانتصار : «نعم! مس داشوود! للناس أن يقولوا مايشا ون حول تصريح مستر فيرارز بأنه لن يتزوج لوسى ، لأنه ليس من شأنى أن أحدثك بذلك . ومن العار أن تذيع هذه الإشاعات الخبيثة بين الناس · وأنت تعلمين أنه مهما يكن رأى لوسى فيه ، فليس من شأن غيرها أن يجزموا به . »

قالت إلينور : « أو كد لك أنني لم أسمع قط إشارة إلى موضوع من هذا القبيل . »

« عجبا ! ألم تسمعى ؟ ولكنى أعرف جيدا أنه قد قيل ذلك ، وعلى لسان اكثر من واحدة لأن مس جُدُ باى أخبرت مس سبارك أنه مامن إنسان لديه مسكة من عقل يمكن أن يتصور أن يعدل مستر فيرازر عن امرأة مثل مس مور تون تبلغ ثروتها ثلاثين ألفجنيه إلى الزواج بلوسي ستيل التي لاتملك شروى نقير. وسمعت ذلك من مس سبارك نفسها. وعلاوة على هاتين سمعت ابن عمي

وتشارد نفسه يقول: إنه إذا تم هذا الزواج فسيكون مصير إدوارد هو الطرد. و إذ لم يتردد علينا إدوارد طوال ثلاثة أيام ، لم أستطم أن أجزم بشي. . وأعتقد أن لوسى قطمت الأمل من الأمر كله ، لأننا غادر نا منزل أخيك يوم الأربعاء، ولم نر له أثراً يوم الخميس والجمعة والسبت ، ولم ندر ماذا حدث له . وفكرت لوسي ذات مرة أن تكتب إليه ، والكم اعادت ، فعزفت عن ذلك على أنه جاونا صباح اليوم عندما عدنا من الكنيسة ، وحينئذ انضح كلشيء : كيف استدعى يوم الأربعاء إلى هارلي ستريت وكيف تحدث إليه أمه وجميع أهله ، وكيف صرح أمامهم جميعا أنه لايحب أحداً سوى لوسى ، ولن يتزوج امرأة غيرلوسى ، وكيف أنه الزعج لما حدث · وما إن خرج من بيت والدته حتى امتطى جواده ، وسافر إلى مكان مافي الريف ، وكيف أقام في حانة طوال يوى الخيس والجمة لكي ينسي ماحدث . وقال : إنه بعد أن قلب النظر في الأمر بداله ، وقد أصبح الآن معدماً خالى الوفاض ، أنه من انقسوة أن يقيدها بالخطبة لأن ذلك يعود علمها **بالضرر لامحالة ، إذ لايملك شيئًا سوى ألفين من الجنهات ، ولا أمل لديه في** الحصول على مال آخر ، و إذا نقرر أن يصبح كاهنا \_ كماكان ينوى — فلن يحصل إلا على وظيفة نائب خوري ، وكيف يتسنى لها أن يعيشا بدخل هذه الوظيفة ؟ \_ وقال : إنه لايطيق أن ترى نفسه عاجزاً عن أن يعمل لها شيئا أفضلَ ولذلك التمس منها أن تضمحدا للا مر في الحال إذا كان لديها أدنى رغبة في ذلك وأن تتركه وشأنه . سمعته يقول ذلك بكل صراحة يتصورها المرء . و إذا كان قد تحدث عن فسخ الخطبة ، فلحرصه على مصاحبها ، لامصلحته هو . إنني أقسم أَنَّهُ لِم تَخْرِجِ مِن فَه كُلَّةَ تَشْعِرِ بأَنَّهُ مَلَّ صحبتها أو أنه يرغب في الزواج من مس مورتون ، أو أى شيء من هذا القبيل . ولـكني أؤكد أن لوسي لن تصغير لأى حديث من هذا النوع . لذلك قالت له من فورها ( مع كثير من عبارات الغزل ، أنت تعلمين ، وكل ذلك - أوه ، وي ا تعلمين أنه ايس في وسعى أن أردد مثل هذه الأشياه . . . ) - قالت له على الفور : إنه ليس لديها بأية حال من الأحوال أدى رغبة في فسخ الخطبة لأمها تستطيع أن تعيش بالقليل ٤ ومهما قل ما لديه ، فإنها ستشمر بكثير من السرور إذا أعطاها كله أو بمضه . وعندئذ سر إدوارد غانة السرور ، وتحدث بعض الوقت عما نجب عليهما عمله ، فإتفقا أن يكرس نفسه من فوره ، وأن يرجثا الزواج حتى يحصــل على وظيفة كهنوتية . وعندما وصل الحديث إلى هذا الحد ، لم أستطع أن أسمع للزيد منه ، لأن بنت عمى نادتني من أسفل لتقول لي : إن مسز رتشار دسون قد وصلت في عربتها وستأخذ إحداناً إلى حدائق كنسنجتون . لذلك اضطورت أن أدخل الحجرة ، وأقطم علمهما الحديث ، لأسأل لوسي هل حب أن تذهب ، واسكنها لم تشأ أن تترك إدوارد ٬ فصمدت الدرج ، ولبست جوربين من حرير وخرجت. مع آل رتشاردسون . »

قالت الينور: « لا أفهم ماذا تعنين بقولك: إنك قطمت عليهما الحديث · الله كنتم جميماً في نفس الحجرة، ألم تكوني معهما ؟ ...

«كلا! لم نكن . عجباً! مس داشوود ، أنظنين أن الناس يتغزلون على مرأى من أحد؟ واخجلتاه الابد أنك تعلمين أكثر من ذلك (تصحك بتكلف) كلا كلا! لقد كانايغلقان عليهما باب حجرة الاستقبال ، و إنما سممت ما سممت باستراق السمع لدى الباب . »

فصاحت إلينور: «كيف! أكنت ترددين على سمعى ما لم تسمعيه إلا باستراق السمع لدى الباب؟ إننى آسفة لأنى لم أعرف ذلك من قبل، ولو عرفته لما سمحت لك أن تقصى على تفاصيل حديث ما كان ينبغى لك أن تعرفيه. كيف تتصرفين مع أختك على هذا النحو غير اللائق؟»

« أوه ! عجباً ! لا جناح على في ذلك . كل مافعلته أنى وقفت لدى الباب ، واستمعت ما استطعت . وأنا أعتقد أن لوسى كانت تفعل معى مثل ذلك ، لأسها لم تتحرج من الاختفاء في مقصورة أو خاف لوح المصطلى بقصد سماع ما أقوله حيما كنت أتناجى مع مارثا شارب منذ سنة أو سنتين . »

وحاولت إلينور أن تتحدث في حديث آخر ، ولـكن مس ستيــــل لم تستطع أن تصبر نفسها أكثر من دقيقتين عن التحدث في الموضوع الذي يشغل بالها .

قالت: « يقول إدوارد إنه سيتوحه إلى أكسفورد قريباً ، ولكنه الآن يقيم بمنزل رقم — في بول مول . يالأمه من امرأة خبيئة الطوية . أليس كذلك؟ وما كان أقسى أخاك وزوجته! على أننى لن أقدح فيهما أمامك فالحق يقال إنهما أقلانا إلى منزلنا في عربتهما ، وهو أكثر بما كنت أتوقعه وكان أكبر ما أخشاه أنا شخصياً أن تطلب زوجة أخيك علب الخياطة التي أهدتها انا قبل ذلك بيوم أو يومين ، ولكنها لم تشر إليها بكامة ، وقد حرصت على إخفاء علبتى عن الأنظار ويقول إدوارد إنه سيذهب إلى اكسفورد لبعض شأنه ، وسيمكث بها فترة من الزمن ، ثم يرسم قسا بعد ذلك ، بمجرد عثوره على أحد الأساقفة . ولا أدرى أية وظيفة كنسية سيحصل عليها! \_ رحماك اللهم ا

( تضحك مستهزئة وهى تتكلم ) ليت شعرى ماذا سيقوله أقار عندما يبلغهم ذلك لا سيقولون يجب أن أكتب الدكتور حتى يتوسط لإدوارد فى الحصول على أبرشيته الجديدة . أذا أعرف أنهم سيقولون ذلك . ولسكنى لن أفسل شيئا من هذا القبيل إطلاقا . سأقول لهم من فورى : « عجبا ! كيف تفكرون فى مثل هذا الأمر ؟ أنا أكتب للدكتور - حقاً !

فقالت إلينور : « على كل حال ، مما يريح البال ، أن يستعد للمرء لأسوأ الاحتمالات . لقد أعددت الجواب على سؤالهم . »

وهمت مس ستيل بالرد عليها في هذا الموضوع نفسه ، ولكن صديقاتها أقبلن ، فاضطرت أن تخوض في حديث آخر .

« عجبا! هاقد أفبل آل رتشاردسون . كنت أود أن أقول لك أشياء كثيرة . ولكن لا أستطيع أن أنخلف عبهما أكثر من ذلك . أؤكد لك أنهما على جانب كبير من الظرف واللطف ، فحستر رتشاردسون رجل طائل الثراء ، ولهما عربة . لم تتحلى فرصة التحدث معمسز جننجز في الأمر بنفسي ، ولحكني أرجو أن تخبريها أنني جد سعيدة لأنها غير غاضبة علينا ، وأن تخبري ليدى ميدلتون عمل ذلك ، وإذا اتفق أن خرجت مع أختك لبعض شأنسكا ، ورغبت مسز جننجز فيمن يؤنس وحدتها ، فسيكون من دواعي سرورنا أن نرورها وبمكث معها أطول وقت تشاء . وأظن أن ليدى ميدلتون لن تدعونا لزبارتها هذه المرة . وداعاً اإنني آسفة لأني لم أرمس مريان . تحياتي إليها . عجبا الماذا لا ترتدين ثو بك المصنوع من الموسلين المرقش ! ربما خشيت أن يكون عرقا! »

وهكذا ودعتنى بهذه الحكايات ، لأنها لم تلبث بعد ذلك إلا ريما حيت مسر جننجر تحية الوداع قبل أن تطلبها مسر رتشاردسون . وخرجت إلينور من هذا الحديث عملومات تصلح مادة غزيرة التفكير فترة من الزمن ، وإن كانت هذه المعلومات لانزيد كثيراً عما توقعته ورتبته في ذهنها من قبل ، فقد عرفت أن لوسى و إدوارد قد عقدا العزم على الزواج ، وأن موعد عقده لايزال غير معروف بصفة قاطعة كما فهمت من قبل ، وأن كل شيء يتوقف — كما توقعت علما التي لايبدو الآن أدنى أمل في حصوله عليها .

وما إن عادتا إلى المربة ، حتى تاقت مسز جننجز إلى معرفة الخبر . ولكن إلينور أرادت أن تذبع أقل ما يمكن من الأخبار التى أمكن الحصول عليها قبل كل شىء بطريقة غير شريفة ، فاقتصرت على تمكرار بعض الوقائع البسيطة التى أيقنت أن لوسى تحب إذاعتها تعزيزاً لمركزها ، فكان استمرار الخطبة والوسائل التى تقرر اتخاذها للوصول بها إلى نهايتها المحتومة هو كل ما أفضت به.

وهذا حمل مسز جننجز على إبداء الملاحظة الطبيعية الآتية :

ف ينتظر حتى يحصل على وظيفة كنسية! نعم ، نحن نعلم كيف ينتهى ذلك، و بعد أن يجدا أنه لافائدة من البحث ، سيضطران إلى قبول وظيفة نائب خورى التى يبلغ إيرادها خسين جنيها فى العام بالإضافة إلى فائدة الألنى جنيه الى يملكها ، وما عسى أن يقدم لهما مستر ستيل ومستر برات من نزر يسير – ثم إنهما سينجبان طفلا كل عام . كان الله فى عونهما! ماأشد الفقر الذى سيحل بهما! يجب أن أفكر فيا يمكن أن أساهم به فى تأثيث منزلهما. خادمتان وخادمان فى الواقع! كما قلت منذ أيام – كلا ،

كلا ! محب أن يستخدما فتاة قوية تستطيع المهوض بكافة الأعمال المنزلية ---وأخت بتي لايمكن أن تصلح لهما الآن . »

فى صباح الفد ورد لإلينور خطاب مناوسى من فثة البنسين . ونصه كا بلى : بارتلتز بلد نج ـ مارس .

أرجو يا عزيزتي مس داشوود أن تتحاوزي عن اجترأئي عليك في كتابة هذا الخطاب . ولـكني أعلم أن صداقتك لي ستحملك على السرور بسماع قصتي وقصة عزيزى إدوارد ، بعد كل المتاعب التي لاقيناها أخيراً . ولذلك فإنى لن أعتذر مرة أخرى بل أمضى فأقول : الحمد لله ! فنحن على الرغم مما قاسيناه من آلام مروعة ، نتمتع بصحة طيبة ، وننعم بالسعادة كما يجب أن ننعم بها في ظل الحب الذي يكنه كل منا لقرينه . نقد قاسينا محنا عظيمة ، ولاقينا أذي كثيراً ، ولكننا مع ذلك نشمر في الوقت نفسه بالشكر والامتنان لكثير من الأصدقاء \_ ولست أنت أقل هؤلاء شأنا \_ الذين سأظل دأمًا أنا وإدوارد الذي أنبأته بذلك \_ نذكر مع الشـكر ما أبدوه من عطف عظيم . وأنا على يقين أنه يسرك كايسر عزيزتي مسز جننجز - أن تعلى أنني قضيت ساعتين سعيدتين ممه بعد ظهر أمس، إذ أبي أن يوافق على افتراق عنه على الرغم من أنني ــ استجابة لنداء الواجب\_ ألححتُ عليه في ذلك مراعاة للحكمة ، وأبديت رغبتي في الفراق عل الفور إذا وافق على ذلك ، ولكنه قال : إن هذا لن يكون أبدا ، وإنه لايأبه لفظب أمه مادام يتمتع بحبي له . إن طريق المستقبل ليس مشرقا أمامنا بلا ريب ، ولكن بجب علينا أن ننتظر و نأمل خيراً ، فإدوارد سيرسم قسا عما قريب . و إذا أنبح لك في أي وقت أن تزكيه لدى أي شخص يمكن أن يمنحه

وظيفة كيسية فأنا واثقة أنك لن تنسينا ، وكذلك أعتقد أن مسر جننجز ستنى علينا لدى سبرجون أومستر بالمر ، أوأى صديق في وسعه أن يساعدنا . إن آن المسكينة ملومة كثيراً على مافعلت ، ولكنها فعلت ذلك بحسن نية ، ولذلك فأنه لا أقول شيئاً . وأرجو ألا نجد مسر جننجز عناء كبيراً في زيارتنا متى عن لها أن يمر بمنزانا صباح أي يوم . وستكون هذه الزياره فضلا عظيا ، وسيفخر أقاربي بالتعرف إليها والآن يجدر بي أن أختم خطابي ، وأرجوأن تبلغيها أسمى شكرى واحتراى هي وسيرجون وليدى ميدلتون والأطفال الأعزاء متى سنحت الك الفرصة للقائم ، ومحبتي لمس مريان .

## وأنا ... الخ ... الخ ..

وما إن انتهت إلينور من قراءته حتى نفذت مارأت أنه القصد الحقيقى من كتابته فناولته مسز جننجز التى قرأته بصوت جهير مع كثير من التعقيب الذى ينم على الارتياح والثناء .

حقا جميل جداً! - ما أجمل أساوبها في الكتابة! - نعم كان من اللائق تماما أن تفسيخ الخطبة إذا أراد. هذا ما يليق بلوسي تماما . مسكينة هي! بودي لو استطعت أن أحصل له على وظيفة كنسية! لاحظى أنها تسميني مسز جننجز الدريزة . إنها من أطيب الفتيات قلباً - لعمري إنه لخطاب جميل. هذه الجلة صيغت في عبارة جميلة . نعم نعم ' سأتوجه إلى زيارتها حقا . ما ألطف أن تفكر في كل إنسان! أشكرك ياعز بزتي لإطلاعي على هذا الخطاب . إنه من أجسل مارأيت من الخطاب ابات في حياتي . وهو يشهد بحصافة اللب من أجسل مارأيت من الخطاب ابات في حياتي . وهو يشهد بحصافة اللب مورقة القلب .

قضت الآنستان داشوود أكثر من شهرين في لندن حتى الآن ، وأخذت مريان تزداد لهفة على الرحيل كل يوم ، واشتاقت إلى هوا، الريف وحريته وهدوئه وخيل إليها أنه إذا كان ثم مكان تنعم فيه براحة البال فهو بارتون . ولم تمكن إلينور أقل من أختها شوقا إلى الرحيل ، وكل مافي الأمر أنها لم ترغب فيه على الفور ، لشعورها بما تنطوي عليه هذه الرحلة الطويلة من مشاق أبت مريان أن تمترف بها ، على أنها أخذت تفكر في السفر بصورة جدية ، فأعربت بالفعل عن هذه الرغبة لمضيفتها الكريمة التي عارضت فيها بكل ما أوتيت من بلاغة الحب والود ، ثم اقترحت فكرة رأنها إلينور أدعى إلى القبول من غيرها ، وإن كان من شأنها أن ترجىء سفرهما بضمة أسابيم أخرى ، ذلك أنه تقرر أن يسافر آل بالمر إلى كليفلاند في تهاية مارس لقضاء إجازة عيدالفصح، فأرسلت شارلوت إلى مسز جننجز دعوة ملحة بالسفر ممهم . ولم تمكن هذه الدعوة كافية في حد ذاتها لحل مس داشوود على السفر معهم ، فتقدم بها مستر بالمر بنفسه بكل أدب، وعززها ماطرأ على سلوكه نحوهامن نحسن عظيم منذأن عرفأن أخمها تعانى لوءة الأسى ، فحملها ذلك على قبول الدعوة بكل سرور .

على أنها حينها أخبرت مريان بما فعلت ، كان أول رد لها لا يبعث على السرور. قالت بلهجة تنم على القلق الشديد : « كليفلاند ! كلا ، لا يمكن أن أذهب. إلى كليفلاند » \_

فأجابت إلينور رفق : ﴿ أنت تنسين أن موقعها ليس ... ليست في جوار ٠٠٠ ك

« ولكنها في سمر ستشاير \_ لا يمكن أن أذهب إلى سمر ستشاير \_ هناك ، حيث كنت أتطلع إلى الذهاب . . . كلا يا إلينور! لا تنتظرى منى أن أذهب إليها · »

ولم تشأ إلينور أن تتجادل معها في وجوب نسيان هذه المشاعر \_ وإنما حاوات أن تزيل أثرها من نفسها بإثارة مشاعر أخرى \_ فصورت الأمر على أنه وسيلة لتحديد موعد عودتهما إلى أمهما العزيزة التي كانت هي تتوق إلى رؤيتها كثيراً ، على نحو أفضل وأدعى إلى الراحة من أية وسيلة أخرى ، وربما بدون تأخير كبير ، ذلك أن المسافة من كليفلاند التي تبعد عن برستول بضعة أميال إلى بارتون، لا تتجاوز يوما واحدا ، وإن كان السفر يستفرق اليوم بطوله ، ثم إن خادمة والدتهما يسهل أن تأتي إليهما لترافقهما في طريق العودة ؛ وإذا لم يكن من المحتمل أن تزيد مدة إقامتهما في كليفلاند على أسبوع ، فمن المكن أن تعودا إلى منزلها بعد ثلاثة أسابيم أو تزيد قليلا . ولما كانت مريان تحب أمها عجمة صادقة ، فقد كان من المؤكد أن تتغلب دون كبير عناء على المخاوف الوهية ألتي أعربت عنها .

كانت مسز جننجز أبعد من أن ثمل صحبة ضيفتيها فألحت عليهما أن تعودا منها من كليفلاند، فشكرتها إلينور على هذه المجاملة، ولم تغير من عزمها على السفر، ثم إن أمهما أبلغتهما موافقتها على السفر، فأعدتا له العدة بأمرع ما يمكن . وأخذت مريان تتنفس الصدداء، وتحصى الساعات التي تفصلها عن بارتون.

وقالت مسز جننجز للكولونيل عندما زارهن لأول مرة بعدأن تقرر

مفارقتهما لها: « آه ! كولونيل ، لا أدرى ما سأفعل أنا وأنت بدون الآنستين داشوود ، لأنهما عقدتا النية على السفر إلى أهلهما بعد انتها، زيارتهما لآل بالمر ، كم سنشمر بالوحشة بعد عودتى ! - رباه ا سنجلس مما ويتثاءب كل منا فى وجه الآخر فى خول وكسل كا تفعل القطط. »

ر بما كانت مسرّ جننجز تأمل بهذا التصوير الحي لما سيشمران به من الملل والضجر أن تستحثه على التقدم بالعرض الذي يمكن أن يهيء له مخرجا من هذا الملل .. و إذا كانت تأمل كذلك ، فقد وجدت بعد قليل من الأسباب القوية ما بحمل على الاعتقاد بتحقيق هذا الأمل. وذلك أنه عندما انتقلت إلينور إلى النافذة لتقبس على وجه السرعة أبعاد إحدى الصورالتي أرادت أن ترسمهالصديقتها سار براندون وراءها إلى النافذة وهو يرمقها بنظرة ذات مغزى، وتحدث معها عدة دقائق . ولم يفتها أن تلاحظ أن إلينور قد تغير وجهها ، واعتراهاالاضطراب وبلغ من اهمامها بحديثه أنها لم تستطع أن تواصل عملها ، على الرغم من أنها ( أي مسرَ جننجز )كانت أنبل من أن تصني لحديثهما حتى لقد غيرت مقمدها حتى لا تسمعه ، إلى مقمد بالقرب من البيان الذي كانت مريان تعزف عليه . ومما قوى أملها أيضا أنه في الفترة التي انتقلت فيها مريان من درس إلى آخر طرقت أذنها لا محالة بعض كمات للسكولونيل يبدو أنه يعتذر فيها عن سوء حالة بيته، وهذا قطم الشك باليقين . وعجبت في الواقع لاعتقاده أنه من الضروري أن يعتذر عن ذلك ، ولكنها رأت أن هذا بمـا تقضى به آداب الحجاملة · ولم تستطع أن تنبين رد إلينور عليه ، ولكنها استنتجت من حركة شقتيها ألهالاترى ف ذلك مانما قويا \_ وأثنت عليها مسرَ جننجرَ في نفسها لهذه الصراحة . تم أُخَذَا يَتَحَدَّثَانَ بَضَعَ دَقَائَتَ بِدُونَ أَنْ تَلْقُطُ مِنْ حَدَيْثُهِمَا حَرَفًا ، و إذا بمريان

نتوقف عن العزف ورة أخرى لحسن حظها ، فتسمع هذا الكلمات من حديث الـكولونيل الهادىء :

۵ أخشى ألا يتم هذا الأمر عاجلا. ٥

فدهشت وذعرت لهذا الكلام الذى لايعبر عن الحب وأوشكتأن تصيح: « رباه! ماذا يعوق الأمر؟ » ولكنها كبحت جماح نفسها، فاكتفت بهذه المبارة الصامتة:

« هذا غريب جدا ! لاحاجة به حقا أن ينتظر حتى يهرم . »

على أن هذا الإرجاء والتسويف من جانب الكولونيل لم يسبب فيا يبدو أدى غضب أو ألم لصاحبته الحسناء ، لأنه عندما فرغا من الحديث بعد قليل ، وراح كل منهما في طريقه ، سممت مسز جننجز – بكل وضوح – إلينور وهي تقول بصوت يدل على إحساسها بما تقول :

« سأعد نفسي دأمًا مدينة لك بالشكر والامتنان . »

وسرت مسز جننجز بما أعربت عنه من الشكر ، ولسكنها لم تعجب إلا الأنها \_ بعد سماع هذه الجلة \_ رأت السكولونيل يستأذن من فوره بكل برود وبدون أن يرد عليها ا ولم تكن تظن أن صديقها المجوز يبدى مثل هذا الفتور محو خطيته .

والواقع أن الحديث الذي دار بينهما كان مؤداه مايلي :

قال بلهجة تشف عن الأسي: «لقد بلغني نبأ المعاملة الجائرة التي لقيها صديقات

مستر فيرارز من أسرته وأنها \_ إذا صح ما بلغنى \_ نبذته نبذاً ناماً لتمسكه بخطبة فتاة أهل للزواج منه . فهل ما بلغنى صحيح ؟ هل الأمر كذلك؟»

فأخبرته إلينور أنه صحيح .

فأجاب بلمجة تدل على المطف الشديد : « إن القسوة ، القسوة الجائرة التي تدعو إلى التفريق أو محاولة التفريق بين خطيبين شابين أحب أحداما الآخر زمنا طويلا لهي قسوة مهوعة . إن مسز فيرارز لا تدري مفية عملها ، وما. تسوق ابنها إليه . لقد رأيت مستر فيرارز مرتين أو ثلاث مرات في هارلي ستريت ، وأعجبت به كثيراً . وهوشاب لا يستطيع الإنسان أن يونق ممه عرى. اللودة في فترة قصيرة ، ولكن عرفت عنه مايكني لأن أتمني له الخير ، حباً فيه وبوصفه صديقا لك . ولا أزال أتمني له المزيد من الخير . لقد علمت أنه يرمد الأنخراط في سلك الكهنوت. فهل تتكرمين بأن تخبريه أن أبرشيه ديلافورد التي خلت الآن كما علمت من بريد اليوم هيله إذا رآها جديرة بالقبول. ولكني كنت أود أن يكون إيرادهذه الأبرشية كبيرًا نظرًا لظروفه السيئة في الوقت الراهن ، ومن اللغو أن نبّاري في هذا الأمر . وهي وظيفة نائب خوري والكنها وظيفة صنيرة . وأعتقد أن القسيس السابق لم يظفر منها بأكثر من مائة جنيه ` فى العام . صحيح أن هذا المباغ قابل للزيادة ، ولكنى أخشى ألا يزيد إلى الحد الذي يتيح له دخلا كبيراً . على أنه إذا قبلها ، فإنى سأشمر بسرور كبير حين أقدمها له . أرجو أن تؤكدي له ذلك . ٧

ولم تكن دهشة إلينور لهذا التـكليف تزيد على دهشتها فنما لوعرض ( ( م ٢٢ — الدير والعائفة ) علمها المكولونيل يده ، فالوظيفة التي كانت ترى منذ يومين اثنين أنه لا أمل لإدوارد في الحصول عليها أتيحت له الآن لتمكينه من الزواج. وكانت هي دون غيرها التيوقع عليها الاختيار لإسباغ هذه الوظيفة على إدوارد! وبلغ بها التأثر حدا جمل مسز جننجز تعزوه إلى سبب يختلف كشيراً عن سببه الحقيق. ولكن مهما شاب هذا التأثر من مشاعر الكدر والنفور فإبها أعربت بحرارة عن تأثرها وتقديرها للسكرم الفياض ، وشكرها للود الصادق اللذين دفعا كولونيل راندون إلى هذا العمل ، فشكرته من صميم فؤادها على ذلك وأثنت على أخلاق إدوارد وطباعه بما هو أهله ، ووعدت بأداء المهمة بكل سرور إذا كان يرغب حقيقة في إسناد هذه المهمة السارة إلى غيره ، لكن لم يسمها في الوقت نفسه إلا أن تقول إنه لاأحد أقدر منه هو على أدائها، وإنها بالاختصار مهمة تود لوأعفاها منها لأنها لاتريد أن تجرح شعور إدوارد بتقبل المنة مها ، ولكن كولونيل براندون رفض القيام بهذه المهنة لنفس السبب الذي أبدته هي من مراعاة شعور إدوارد ، وأعرب عن شديد رغبته في قيامها هي بهذه الهمة ، فلم تشأأن تبدي أية معارضة لسبب ما . وكانت تعبَّقد أن إدوارد لا يزال في لندن ولحسن الحظ سبق لها أن سمعت عنوانهمن مس ستيل، ولذلك استطاعت أن تتمهد ،إبلاغه الأمرق بحر يوم . وبعد أن تقرر ذلك أخذ كولونيل براندون يتحدث عن مزية ظفر. ممثل هذا الجار اللطيف الجدير بالاحترام. وعندئذ ذكر مع الأسف أن المنزل صغير ومتواضع ــ وهو عيب لم مهم به إلينور كثيراً \_ كا ظنت مسز جننجز \_ ولا سما فما يتعلق بمجمه على الأقل.

فقالت : « لا أستطيع أن أتصور أن صغر المنزل قد يسبب أية مضايقة لهما لأنه سيكون متناسبا مع عدد الأسرة ودخلها . » ودهش كولونيل براندون لهذا القول ، لأنه بدل على أنها ترى أن زواج مستر فيرارز نقيجة مؤكدة لهذه الوظيفة الدينية ، إذ لم يكن يرى من الممكن أن تنل ابرشية ديلافورد إيراداً يقيح لأى إنسان يمارس أسلوب حياته أن يتزوج يه ، وصرح بهذا الرأى أيضا فقال :

و هذه الأبرشية الصغيرة لا يمكن أن تؤدى إلى أكثر من أن يميا حياة طيبة كأعزب، ولا يمكن أن تمكنه من الزواج. إنني آسف لأن أقول إن مساعد في له تقف عند هذا الحد، واهماى بأمره لا يتجاوز هذا القدر. ولكن إذا حدث ما ليس في الحسبان، وأمكنني أن أسدى إليه خدمة أكبر، وجب أن أفكر في شأنه تفكيراً مختلف كثيراً عما أراه الآن اللهم إلا إذا لم أكن مستمداً علامته حينذاك استمدادى الحدمته بإخلاص في الحاضر. إن ما أسديه الآن من خدمة لا يبدو في نظرى شيئاً مذكوراً على الإطلاق، لأنه ليس سوى خطوة قصيرة نمو هدفه الأسامي الوحيد وهو السعادة، أما الزواج فيجب أن يعلم أنه لا يزال أملا بعيداً، إذ أنني أخشى على الأقل ألا يتم قريباً.»

هذه هى الجلة التى جرحت محق مشاعر مسز جننجز الرقيقة عندما أساءت فهمها ، ولكن بعد أن قصت عليها إلينور حقيقة ماجرى يدمها وبين كولونيل براندون وهما واقفان لدى النافذة ، أعربت له عند الوداع عن شكرها شكراً ربما لا يقل بوجه عام فى حرارته وعبارته عن الشكر الذى كانت تعرب عنه فها لمو عرض عليها الزواج

## القصشل الأربينون

`قالت مسر جننجز وهي تبتنسم على نحو يدل على الفطنة الثاقبة ، بمجرد أن خرج الرجل :

« مس داشوود! لا أطلب منك أن تقصى على ما قاله الكولونيل لك، لأنى استطعت أن أتلقف من كانه مايكنى لفهم مقصده ، على الرغم من أننى أقسم لك بشرق أننى اجتهدت أن أكون بميدة عن مسامعكما. وأوكد لك أننى لم أسر قط كا سررت بهذا العديث. وأتمنى من صميم قلبى أن تكونى مسرورة به . »

فقالت إلينور: «أشكر لك ياسيدتى. إنه لأمر يسونى كثيراً. وأنا أقدر كل التقدير ما أسداه كولونيل براندون من حسن الصنيع . كثير من الناس يأبون أن يفعلوا مثل مافعل . قليل منهم من يحمل مثل هذا القلب الرحيم . مادهشت قط أكثر من دهشتى الآن . »

« رباه ! عزيزتى ، إنك متواضعة جداً . أما أنا فلم أشعر بأدنى دهشة ، لأنه بدا لى فى الأيام الأخيرة أنه مامن شىء هو أكثر احبالا من ذلك . »

« لقد حكمت بذلك لما تعلمين عن الكولونيل من حب الخير وللمروف ولكن ماكنت تتوقمين على الأقل أن الفرصة ستسنح بمثل هدذه السرعة . »

فرددت مسز جننجز : « الغرصة ! عجبا ! إن الرجل متى عقد العزم ،

فسرعان مايجد الفرصة على نحو ما • حسن ياعزيزتى ، أتمنى للث السرور دوما . وإذاكان فى العالم زوجان سعيــــدان فأنا أعتقد أننى لن ألبث أن أعرف أين أبحث عنهما . »

قالت إلينور بابتسامة خفيفة : « تمنين أنك ستذهبين وراء الله إلى ديلافورد ٠ »

المرل فأنا المرادي على المرادي ا

« قال إنه لايقبل الترميم . »

حسن ، ومن المسئول عن ذلك ؟ لماذا لايرممه ؟ من سواه بجب أن
 يفعل ذلك؟ »

وقطع عليهما الخادم الحديث إذ دخل ليقول إن العربة لدى الباب فقالت مسر جنبجز وهي تهم بالخروج :

« معذرة باعزيزي . أنا مضطرة الآن إلى الخروج قبل أن أفرغ من نصف حديثي . ولكن في وسعنا أن نفرغ منه في الساءلأننا سنكون وحداً . ولاأطلب إليك أن ترافقيني لأبي أعتقد أن الأمر يشفل بالك محيث لاترغبين في مرافقتي ، وفضلا عن ذلك فأنت تتوقين بلاشك إلى إحبار أختك بكل شيء . »

وكانت مريان قد غادرت الحجرة قبل بدء حديثهما .

« حقا یاسیدنی • سأطلع مریان علیه ، ولکن ان أذ ثره فی الوقت الحاضر لأی إنسان آخر ۰۰

فقالت مسز جننجز بشىء من الامتعاض : « وى ! جميل جداً كأنك لاتريدين أن أخبر لوسى به ، فأنا أنوى الذهاب إلى هلبوزن اليوم . »

«كلا ياسيدتى ولا الموسى ، من فضلك . إن الانتظار يوماً واحداً لن يضر كثيراً . وأعتقد أنه ينبنى عدم ذكره لأى إنسان حتى أكتب لإدوارد . وسأكتب إليه من فورى . فن المهم ألانتوانى فى إبلاغ الأمر إليه ، لأنهسيكون مضطراً بالطبع إلى اتخاذ كثير من الإجراءات الخاصة برسامته . »

وقد سبب هذا الـكلام لمسر جننجز كثيراً من الحيرة والارتباك في البداية إذ لم تستطع أن تفهم في العال فيم المجلة في الـكتابة لمستر فيرارز حول الأمر ولـكنها بمد أن فـكرت بضع دقائق خطرت لهـا هذه الفكرة الموفقة فصاحت:

« وى ! وى ! قد فهمت مرادك . إن مستر فيرارز هو الزوج المرتقب .
حسن ! خير البر عاجله . نعم حقا يجب أن يتم تكريسه فى الحال • إننى مسرورة
لاتفاقكا على التعجيل بالأمر • ولكن ألا ترين ياعزيزتى أن ذلك يخالف
المألوف ؟ أما كان يجب أن يكتب إليه الكواونيل نفسه ؟ حقا إنه هو التخليق
مذلك •»

ولم تقهم إلينور الشطر الأول من كلام مسز جننجز ، ولم تره جديراً بالسؤال عنه • ولذلك اكتفت بالإجابة عن الشطر الأخير •

إن كولونيل براندون رجل رقيق الشمور ، فأراد أن يكلف شخصاً عير. بإبلاغ نواياه إلى إدوارد ٠٠

«كأنه كلفك أنت أداء هذه المهمة • عجباً ! هذا ضرب غريب من رقة الإحساس ! على أنى لن أزعجك ( إذ رأتها تهم بالكتابة ) أنت أدرى بمصلحتك • وداعا ياعزيزتي !ماسمعت بشيء سرني أكثر من ذلك منذ أن وضعت شارلوت مولودها . »

ثم خرجت ولكنها عادت بمدلحظة .

« لقد خطرت ببالى الآن أخت بيتى ، يا عزيزتى . يسرنى كثيراً أن تسكون فى خدمة ربة بيت طيبة كهذه . ولسكنى لاأستطيع أن أجزم هل تصلح أن تسكون وصيفة لسيدة . هى خادمة بيت ممتازة ، ماهمة فى شغل الإبرة . ومع ذلك أرجو أن تفكرى فى الأمر على هينتك . »

فأجابت إلينور: « بالتأكيد ياسيدنى » دون أن تسمع كثيراً مما قالته ، وهي أحرص على أن تخلو بنفسها منها على أن تكون ربة البيت المشار إليها .

وكان أكبر مايشنل بالها الآن هوكيف تبدأ الخطاب كيف تعبر عن أفكارها في خطابها لإدوارد . إن ظروفهما الخاصة جملت من الصعب العسير ماكان يمكن أن يكون أسهل شيء في العالم على أى شخص آخر ، ولكنها كانت تخشى على السواء أن تقول أكثر أو أقل مما يقتضيه المقام ، وجلست

وهى تتروى فى الأمر فوق الورق والقلم فى يدها ، و إذا بإدوارد يدخل عليها فيقطع عليها سلسلة التفكير .

وكان إدوارد قد قابل مسز جننجز لدى الباب ، وهى تتجه إلى العربة بين كان قادما ليترك بطاقته مودعا ثم اعتذرت له عن عدم عودتها معه ، واضطرته إلى الدخول حين أخبرته أن مس داشوود فى الطبقة العليا وأنها تريد التحدث إليه فى موضوع خاص ،

وكانت إلينور منذ لحظه تحدث نفسها في غرة حيرتها أنه إذا كان من الصعب أن تعبر عن أفكارها في خطاب تعبيراً صحيحا فمن الأفضل على الأقل أن تبلغه الخبر شفهيا، وإذا به يدخل عليها ، فيرغمها على إبداء أعظم مظاهر التجلد ورباطة الجأش وقد اعتراها كثير من الدهشة والارتباك عندما حضرعلى هذا النحو المفاجىء ، إذ لم يسبق لها أن رأته منذ أن شاع نبأ خطبته ، لامنذ أن عرف هو أنها علمت بهذا النبأ وهذا بالإضافة إلى شعورها بما كانت تفكر فيه ، وما أرادت أن تحدثه به - جعلها تشعر بكثير من الحرج بضع دقائق . وكان هو يشعر بالهم والأسى أيضا فجلسا معا في حالة يكتنفها الحرج الشديد ، فلم يستطع أن يذكر هل اعتذر لها عن تطفله عليها بالدخول في الحجرة ولكنه رأى أن يأخذ بالأحوط فندم لها اعتذاره بعبارة لائقة عندما استطاع أن يتكلم بعد أن أخذ كرسياً وجلس عليه .

قال: ﴿ أخبرتنى مسز جننجز أنك تريدين أن تتحدثى معه ، أو على الأقل هذا مافهمته منها — و إلا لما تطفلت عليك على هذا النحو، ولكن كنت سأشمر بغاية الأسف إذا غادرت لندن دون أن أراك وأختك ، ولاسيما أنه يحتمل كثيراً أن أغيب حينا من الزمن ، ولايحتمل أن أسعد قريبا باقائك مرة أخرى . سأذهب إلى إكسفورد غداً .»

وعادت إلينور فلكت جأشها ، وصمت على نسيان ماتخشاه كثيراً ، بأسرع ما يمكن وقالت : « على أنه ما كان لك أن تسافر دون أن تتلقى تمنياتنا الطيبة حتى ولو عجزنا عن تقديمها شخصياً • ولقد صدقت مسز جننجز فيا قالت ، فلدى نبأ هام أود الإفضاء به إليك ، وكنت على وشك أن أخبرك به عن طريق الكتابة . لقد كلفت أداء مهمة تبعث في نفسي أعظم الرضا ( وتنفست أسرع من المعتاد وهي تتكلم ) فقد رغب إلى كولونيل براندون الذي كان هنا منذعشر دقائق أن أبلغك إنه يسره كثيراً بعد أن علم أنك تنوى الأنخراط في سلك دقائق أن أبلغك إنه يسره كثيراً بعد أن علم أنك تنوى الأنخراط في سلك لو أن هذه الأبرشية تغل إبرادا أكبر . اسمح لى أن أهنئك بهذا الصديق المحترم الماقل وكنت أيمني مثله لو كانت هذه الوظيفة الكنسية أكبر إبرادا — تغل الآن حوالي مثني جنيه في الهام — وكانت بحيث تمكنك من أن — إذ ليست الأ وسيلة مؤقته لتيسير أسباب الحياة لك — تمكنك بالاختصار من أن شحقق ماتعناه من السعادة . »

وليس فى وسع أحد أن يعبر عما شعر به إدوارد ، لأنه هو نفسه عجز عن التعبير عن مشاعره ، فقد نظر بدين ماؤها الدهشة التى لم يكن بد من أن يثيرها فى نفسه مثل هذا النبأ المقاجى والذى لم يخطر على باله . ولكنه اكتفى بهاتين السكامتين :

« كولونيل براندون . »

واستطردت إلينور بعد أن ملكت جأشها ، إذ انتهى بعض ما كانت نخشاه « كولونيل براندون بريد أن يكون ذلك دليلا على قلقة لما حدث أخيراً — للموقف القاسى الذى وضعك فيه تعرف أهلك الجائر — وهو قلق أو كد لك أن مريان وإياى وجميع أصدقائك بشعرون به — وأن يكون يضا دليلا على نقد بره العظيم لأخلاقك العامة ، وإعجابة الخاص بمسلكك فى للوقف الراهن ٠ »

« كولونيل براندون يعطيني أبرشية! أهذا معقول؟»

« إن قسوة أهلك جعلتك تدهش لأن وجدت الصداقة عند غيرهم ٠٠

فأجاب فجأة : « كلاء لم أدهش لأنى وجدتها فيك أنت ، فأنا لا أستطيع أن أجهل أننى مدين بذلك كله لك ، لفضلك - إننى أشعر بذلك ، و بودى لو استطعت أن أعبر عن شعورى ، ولكنك تعرفين جيداً أنى لست بخطيب.»

« إنك مخطىء جداً ، أو كد لك أنك مدين بذلك كله -- كله تقريباً على الأقل \_ إلى فضائلك الشخصية ، وتقدير كولونيل براندون لهذه الفضائل ، وليس لى يد فى ذلك ، بل لم أكن أدرى أن الأبرشية خالية إلى أن فهمت قصده ولا خطر ببالى قط أن لديه أبرشية بمكن أن يهبها لأحد ، فهو كصديق لى ، وصديق لأسرتى ربما يسره - الواقع أنى أعرف أنه يسره كثيراً أن يهب هذه الأبرشية . ولكنى أو كد لك أنك لاتدين بشىء إلى وساطتى ، »

والكن حب الحقيقة أجبرها على الاعتراف بأن لها نصيباً ضئيلا في الأمر.

ولكنها كانت تكره فى الوقت نفسه أن تتظاهر بأنها أسدت إلى إدوارد معروفاً ومن هنا اعترفت بشىء من التردد ، مما قوى فى نفسه الشبهة التى دارت بخلده أخيراً ، وجاس هنيهة وهو مستفرق فى التفكير بعد أن سكنت إلينور عن الـكلام ، وأخيراً قال بعد لأى :

« يبدو أن كولونيل براندون رجل على جانب كبير من الفضل والاحترام. لقد سممت الناس دائما يتحدثون عن اتصافه بهذه الخلال ، وأنا أعلم أن أخاك: يكن له أعظم التقدير . لاشك أنه رجل عاقل . وهو فى أخلاقه مثال الرجل المهذب السكامل . »

فأجابت إلينور: ﴿ أُعتقد أَنكُ ستجده \_ عندما تُزداد ممرفة به \_ يتحلى بكل ماسمعت من الصفات . وبما أنكاستكونان جارين متقاربين ( لأنى علمت أن الأبرشية قريبة من قصره ) فن المهم جداً أن يكون متحليا بكل ذلك . »

فلم يجب إدوارد بشى، ، ولكنها حياما أدارت وجهها ، نظر إليها فى جد ينبى، عن عدم ابتهاجه ، وكأنه يريد أن يقول إنه قد يتمنى فى المستقبل أن تكون المدافة بين الأبرشية والقصر أكبر من ذلك .

وسرعان ماقال وهو ينهض من كرسيه؛ « أظن أن كولونيل بر اندون يقيم في شارع سنت جيمس . »

فأخبرته إلينور برقم للنزل .

« يجب أن أسرع إذن لأقدم له الشكر الذي أبيت أن أقدمه لك ، لأو كد له أنه جملني رجلا سعيداً جداً ــ سعيداً للغاية . »

ولم تحاول إلينور أن تمنعه من الخروج ، واقترقا وهي تؤكد له من جانبها

تمنياتها الطيبة الدائمة لسعادته فى جميع صروف الحوادث التى تلم به ، وهو يحاول من جانبه أن يرد على تمنياتها الطيبة بمثلها أكثر مما يقدر على التعبير عمها .

وحدثت إلينور نفسها بعدأن أغلقت الباب وراءه: « عندما أراه ثانية سأراه زوجا للوسى . »

وبهذا التوقع السارجلست لتعيد النظر في الماضى، وتستحضر كمات إدوارد، وتحاول أن تفهم جميع مشاعره، وتتأمل بالطبع في مشاعرها هي بشيء من عدم الرضا.

ولما عادت مسز جننجز إلى المنزل 'كان السر الهام الذى تعوفه - على الرغم من أنها عادت من زيارة قوم لم ترهم من قبل ' وتود أن تقول الكثير عملا عرفتة عمهم - يشغل بالها أكثر مما سواه محيث عادت إلى ذكره بمجرد أن حضرت إلينور:

صاحت قائلة : « خبريني ياعزيزتي ، لقد أرسلت إليك الرجل ، ألم أفعل صواباً ؟ وأظن أنك لم تجدى عناء كبيراً – لم تجدى أنه لايرغب كثيراً في قبول طاب الزواج ، »

كلا ياسيدتى . إن هذا لم يكن أمراً قوى الاحتمال .» «حسن ، ومتى يستمد لذلك ؟ إذ يبدو أن كل شىء يتوقف على هذا . هـ

قالت إلينور: ﴿ فِي الحِق أَنِي لاأعرف عن هذه الإجراءات الشكلية إلاقليلا بحيث لا أستطيع الحدس بشأن الزمن أو الاستعداد اللازم • ولكني أعتقد أن رسامته ستتم في غضون شهرين أو ثلاثة • » صاحت مسز جننجز: لا شهران أو ثلاثة ! رباه ! عزيزتى ، كيف تتحدثين عن هذا بهذا الهدوء ؟ هل فى وسع المكولونيل أن ينتظر شهرين أو ثلاثة ! رحماك اللهم ! إن صبرى يكاد ينفد! ومهما سر الإنسان لإسداء بعض الجيل لإدوارد للسكين ، فإنه لا يجدر بالمكولونيل الانتظار شهرين أوثلاثة من أجله ، من حقه أن يبحث عن آخر بجل محله ، ثمت رسامته من قبل ٠٠

فقالت إلينور: « سيدتى العزيزة ماذا تفكرين فيه ؛ عجبا إن هدف كولونيل براندون الوحيد هو أن يسدى خدمة لستر فير ارز · »

ارك الله فيك ياعز برنى ! الحلك لاتقصدين أن تقنعينى بأن الـكولونيل
 إنما يتزوجك من أجل إعطاء عشرة جنيهات لمستر فيرارز. » .

لم يكن من المكن أن يستمر الخداع بعد ذلك ، فم إيضاح الأمر في الحال وسرت كل منها بذلك سروراً كبيراً إلى حين ؛ دون أن يقلل ذلك من شعورهما بالسعادة ؛ لأن مسز جننجز استبدلت سروراً بسرور دون أن تفقد الإمل في الأول .

وقالت مسز جننجز ،بعد أن هدأت ثورة الدهشة والارتياح التي اعترتها في البداية : « نعم ،نعم ، دار الكاهن صغيرة فعلا ، ومن المحتمل جداً ألا تكون قابلة للترميم ، ولكن مما يدعو إلى السخرية حقا أن أسمع رجلا يمتذر - كا طننت \_ من أجل بيت أعلم أنا أنه يشتمل على خمس غرفات للجاوس في الدور الأرضى ، وينسع كما قالت لى مدبرة المنزل لخمسة عشر سريرا ! و يمتذر أيضاً

لك أنت التى تعودت الإقامة فى بارتون كوتيج! ولسكن باعزيزتى بجب أن نحث السكولونيل على إصلاح البيت وتوفير وسائل الراحة لهما قبل أن تذهب الوسى إليه .

« واكن الـكولونيل لايرى إطلاقاً أن دخل الأبرشية يسمح لهمـــا بالزواج .»

« إن الكولونيل رجل أبله ياعزيرتى ! ألأن دخله ألفا جنيه في العام يظن أنه لايستطيع أى إنسان آخر أن يتزوج بأقل منه . صدقيني أنه إذا كان في الأجل بقية فسأزور أبرشية ديلافوردفي عيد القديس ميخائيل .وان أذهب إليها مالم تكن لوسى فيها .»

وكانت إلينور توافقها تماما على رأيها بشأن احمال عدم انتظارها لأكثر من ذلك الموعد .

## النشل الحادى والأربعون

بعد أن قدم إدوارد شكره لكولونيل براندون توجه إلى لوسى وهو يشعر بالسمادة ، وكان الشمور بهذه السمادة ينبره عندما وصل إلى بارتلغز بلدنج لدرجة أنها أكدت لمسز جننجز عندما زارتها فى الفد مرة أخرى لتقدم لها تهانيها ، أنها لم تره مبتهجا قط كارأته فى ذلك اليوم .

ولم يكن عمة شك فى شعورها بالسمادة والسرور ، وشاركت مسز جننجز من صميم فؤادها فى توقعها أن يستقر بهما المقام فى أبرشية ديلافورد قبل عيد القديس ميخائيل . ولم تحجم فى الوقت نفسه عن أن تعزو إلى إلينور من الفضل ما يعزوه إدوارد إليها ، حتى تحدثت عن صداقتها لهما بأخلص عبارات الشكر ولم تتردد فى الاعتراف بامتنامها لها ، وقالت بصر احة إنها لن تدهش لأى مجهود تبذله مس داشوود لصالحهما سواء فى الحاضر أو المستقبل ، لاعتقادها أنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل من تقدرهم فى الواقع . أما فيا يتملق بكولونيل براندون فلم تبد استمدادها فحسب ، لأن تعبده بوصفه قديسا ، بل أبدت حرصهاالشديد أيضا على وجوب معاملة كذلك فى جميعالشتون الدنيوية ، وحرصها على ضرورة زيادة عشوره إلى الحد الأقصى ، وسمحت فى سرها على الانتفاع فى ديلافورد ما ماستطاعت بخدمه ، وعربته ، و بقره ، ودواجنه ،

وكان قد مضى الآن أكثر من أسبوع منذ أن زارهن جون داشوود ف بوكلى ستريت ، ونظراً لأ بهن لم يبدين أى اهمام بمرض زوجته منذ ذلك الوقت (م ٢٢ ـــ العتل والعالمة) إلا مرة واحدة سألن فيها عن صحتها شفهيا وقد رأت إلينور من الواجب أن تزورها . على أن هذا الواجب لم يكن يتعارض مع رغبتها فحسب بل إنه لم يلق أى تشجيع من إحدى صاحبتها وفريان لم تسكنف برفض الزيارة رفضا بانا بل ألحت على أختها ألا تقوم بها إطلاقا ،ومسز جننجز التي كانت تضع دأما عربتها في خدمة إلينور ، كرهت مسز جون داشوود كراهية شديدة لدرجة أن تلهفها على رؤيتها بعد إذاعة النبأ الأخير ، ورغبتها الشديدة في إهانتها بالوقوف الله جانب إدوارد ، لم يحملاها على مرافقة إلينور . وكانت النتيجة أن خرجت إلينور بمفردها لأداء الزيارة التي لم يكن أحد في الواقع أقل منها رغبة في أدائها والمجازفة بمحادثة امرأة لم يكن لدى أحد من الأسباب مايحه الم على كرهها أكثر عالدي إلينور .

وقیل لها: إن مسز داشوود غیر موجودة ، ولکن زوجها خرج بطریق الصدفة ، قبل أن یتسی لاءر به أن تنصرف من المنزل ، فأعرب عن عظیم سروره بلقاء إلینور ، وأخبرها أنه كان بهم منذ لحظة بزیارة بركلی ستریت ، ثم دعاها إلى الدخول مؤكدا لها أن فانی ستسر برؤیتها .

وصعدا الدرج ، ودخلا حجرة الاستقبال\_ ولم يكن فها أحد .

وقال : أظن أن فاني في حجرتها . سأذهب إليها حالا ، لأني واثق أنه لن يكون لديها أدنى مانع من رؤيتك أنت ، حاشاها من ذلك . والآن بصفة خَاصَةُ لاءِ كُن أَن يَـكُون . على أنها كانت تحبك أنت ومريان دائما . لماذًا . أبت مريان أن تحضر ؟ . »

والتمست لها إلينور ،اوسعها من الأعذار .

فأجاب : ﴿ إِنَّى غَيْرِ آسَفَ لأَنَّى رأيتك ، فأنا أحب أن أقول لك الشيء الكثير . هذه الأبرشية الخاصة بحولونيل براندون — أسحيح هذا ؟ هل وهمها لإدوار دحقا ؟ لقد سمعت ذلك أمس بمحض الصدفة ، وهمت بزيار تكلأ عرف للزيد عن هذا الأمر » .

« صحيح تمـــاما ، الله وهب كولونيل براندون أبرشية ديلافورد لإدوارد . »

« صحيح ! إنه لأمر يدعو إلى الدهشة ! لا قرابة ! لاصلة بينهما! وفي الوقت الذي تجلب فيه الأبرشيات مثل هذا الإيراد ! كم يبلغ قدره ؟

. « حوالى مأثتي جنيه في العام » .

«جيل جداً ؟ إنني أؤكد أنه كان في وسعه أن يحصل على ألف وأربعائة جنيه في مقابل تبيين أحد الأشخاص في أرشية تغل مثل هذا الربع ، مكان القسيس الأخير إذا كان هذا القسيس قد علمن في السن وأصبح مريضا محيث محتمل أن يتخلى عن هذه الوظيفة قريبا ، ولماذا لم يقرر هذا الأمر قبل موت هذا الشخص ؟ لقد فات الآن في الوقع أوان بيمها ، ولكن عبماً الرجل عاقل مثل كولونيل برالدون إلى أعجب كيف لا يتبصر في العواقب في أمر عادى طبيعي كهذا الأمر! نعم أعتقد أن كل إنسان لا مخاو من

التناقض . على أنى أظن \_ بعد إممان النظر \_ أن الأس يحتمل أن يكون هكذا: أن يتقلد إدوارد الأبرشية حتى يكبر الشخص الذى باع له الكولونيل الوظيفة بالفعل \_ نعم ، نعم \_ ثقى أن هذه هى الحقيقة » .

ولكن إلينور نفت ذلك بلهجة قاطمة، وأفهمته أنها كانت هي الواسطة في إبلاغ العرض من الكولونيل إلى إدوارد، والذلك فهي تفهم الشروط التي تم مها، فاضطر أن يذعن لقولها.

فصاح قائلاً، بمد أن سمع ماقالته : «إن الأمر فى الواقع يدعو إلى الدهشة . وما الدافع الذي حدا بالكولونيل إلى ذلك ' »

« أمر بسيط جدا ، هو خدمة مستر فيرارز » .

« جميل ، جميل ! مهما يسكن كولونيل براندون ، فإن إدوارد رجل حسن الحظ جدا ! أرجو مع ذلك ألا تذكرى الأمر لفانى لأنها لاتحب أن تلوكه الألسنة كثيراً ، على الرغم من أنى تلطفت فى إبلاغها إباه واحتملت سماعه بصبر وجلد » .

وهذا لم تجد الينور مندوحة عن القول بأنها تعتقد أن فانى لن يسوءها أن يظفر أخوها بثروة ، مادامت هذه الثروة لاتنتقص من مالها هي أو مال ابنها .

فأضاف ، وقِد حَفِض صوتِهِ إلى الجدِ الذِي يتناسب مع أهمية الموضوع: ٥ مسرَ فيرارز لاتم شيئًا عن هذا للوضوع في الوقت الراهن. وأعتقد أنه يحسن كمانه

عنها أطول مدة ممكنة . وعندما يتم الزواج ، فإننى أخشى أنها لابد أن تقف على مقيقة الأمر » .

ولسكن ما الداعى إلى اتخاذ مثل هذه الحيطة : إذا لم يسكن من المحتمل أن تشعر مسز فيراوز بأدنى ارتياح حين تعلم أن ابنها لديه من المسال مايسكفيه سلان ذلك أمر مستحيل فلماذا يظن سه بعد مسلسكها الأخير سائها تشعر نحوه بأى شيء على الإطلاق؟ لقد قطعت كل صلة بابنها ، ونبذته إلى الأبد ، وحملت كل من لها نفوذ لديه على نبذه كذلك . ومن للؤكد أنه بعد أن فعلت ذلك لا يمكن لأحد أن يتصور أنها تحزن أو تفرح من أجله سلايمكن أن تهتم بأى شيء يصيبه سولن يصل بها الضعف إلى الحد الذي تنبذ فيه راحة الأبن ، ثم تعتفظ بقلق الأم » ؟

فقال : « آه ! إلينوز . إن تفكيرك منطقى جدا ، ولكنه مبى على الجهل بالطبيمة البشرية . ثقى أنه عندما يتم زواج إدوارد ، غير للوفق فإن أمه ستنسى أبداً أن إدوارد ابها » .

إننى لأدهش لما تقول . فأنا أعتقد أنها ستكون قد نسيت ذلك تقريباً
 عندما يتم هذا الزواج » .

إنك تظلينها كثيراً ، فإن مسز فيرارز من أكثر الأمهات في العالم حبا
 لأجائيا » .

فسكنت إلينور .

وقال مسار داشوود بعد أن سكت فترة قصيرة :

« نحن نفكر الآن في زواج رو برت من مس مورتو » .

وابتسمت إنينور للهجة الرزينة القاطمة التي تـكلم بها أخوها وأجابت في هدوه :

« أظن أن هذه السيدة ليس لها خيار في الأمر » .

« خيار ! ماذا تعنين » ؟

« أعنى فقط أننى فهمت من لهجة كلامك أنه سواء على مس مورتون أتزوجت إدوارد أم روبرت » .

ه حقا، لا يمكن أن يـكون ثمة فرق، لأن روبرت يمتبر الآن هو الابن
 الأكبر من كافة الوجوه. وفيا عدا ذلك كلاهما شاب لطيف مقبول. ولا أعلم
 أن أحدها يفوق الآخر ع.

فلم تُزد إلينور على ذلك ، ثم سكت سيرجون كذلك برهة قصيرة . وأنهى تفكيره على النحو الآثى :

تناول يدها برفق وتسكلم في همس رهيب قائلاً : «شيء واحد في وسعى أن أو كد يا أختى المزيزة ، أو كد و لأني أعلم أنه لابد أن يسرك لدى من الأسباب ما يحملي على الاعتقاد سلواتم أنني علمت ذلك من أوثق المصادر ، وإلا لما رددته ، لأنه لوكان بخلاف ذلك لكان من أكبر الخطأ أن أقول عنه حرفا ـ ولكني استقيته من أوثق للصادر ـ ليس معنى ذلك أنني سمعته على وجه الدقة من مسر فيرارز ولكن بنتها تحدثت عنه ومنها عامته —

و فحواه بایجاز أنه مهما یسکن من اعتراض علی زواج — زواج معین — أنت تفهمین قصدی — فإن هذا الزواج کان أحب إلیها بسکثیر — وما کان لیسبب لها نصف ماسبه هذا الزواج من ألم و کدر . لقد سررت بالغ السرور حین سمعت مسز فیر ارز تنظر إلیه هذه النظرة - وهو کا تعلمین أمر یسر نا جمیعا . قالت : « لو أن هذا الزواج تم لما کان ثمت وجه للقارنة \_ على الأقل یعد أخف الضررین و یسرها أن توافق علیه الآن باعتباره لیس أسوأ من غیره » . ولسکن ذلك کمله مستحیل \_ لایمکن التفکیر فیه أو ذکره \_ فأنت تعلمین أن الزواج \_ لایمکن أن یتم أبدا \_ کل ذلك قد مضی وانقضی واسکنی رأیت أن أذکر لك ذلك لا تعد منی عرفت أنه یسرك لا محالة ، ولا یجزنك یاعز برتی إلینور . فلاشك أنك ستوفقین الزواج من رجل صائح ، و ربما کان خیرا منه إذا نظر نا إلی جمیع الاعتبارات . هل اجتمعت به کولونیل براندون أخیراً ؟ »

وكان ماسمعته إلينور يسكني لأن يثير أعصابها و يشغل فؤادها إن لم يرض غرورها و يزيد من كبريائها ولذاك سرت كثيراً عندما دخل مستر رو رت فيرارز إذاً عفاها من الرد على أخيها وساع للزيد منه ، وتذكر جون داشوود بعد حديث استفرق بضع دفائق أن فانى لم تعلم وجود أخته ، ففادر الحجرة ليبحث عنها ، وترك إلينور لمزداد معرفة بروبرت الذى عزز دأيها السيء في لبه وقلبه باستهتاره المرح وغروره ، وزهوه بما غرته به أمه -- بغير حق -- من حب وكرم للإضرار بأخيه المتبوذ، وهو أمر ظفر به بسبب إسراقه وانغماسه في اللذات واستقامة أخيه ه

ولم تكد تمض دقيقتان على جاوسهما مما حتى أخذ يتحدث عن إدوارد ، لأنه هو أيضا سمع عن الأبرشية ، وطلب مزيداً من المعلومات عن الموضوع ، فرددت إلينور على مسامعه ماذكرته لجون من تفاصيل . وكان أثرها في نفس روبرت لايقل عنه في نفس جون ، وإن اختلف كثيراً ، فقد أغرق في الضحك عندما علم أن أدوارد سيكون قسيسا وسيقيم في منزل صغير بالإبرشية ، ولم يرما هو أدعى إلى السخرية من تخيل إدوارد وهو يتلو الصلوات في حلة كهنوتية ويمان قصد الزواج بين جون سميث ومارى بروان .

وبينها كانت إلينور تنتظر انهاء هذه الحاقة ، وهي صامتة ساهمة الوجه لاتبدى حراكا لم يسمها إلا أن ترمقه بنظرة ملؤها الاحتقار ، ولسكنها كانت نظرة سديدة لأنها فرجت من همومها دون أن يفهم هو منها شيئاً . بيد أنه ارعوى عن السخرية إلى الحكمة بإحساسه المرهف لابأى توبيخ منها .

وأخيراً قال، بعد أن كف عن الضحك المصطنع الذى أطال فترة المرح فى تلك اللحظة ﴿ فى وسعنا أن نعد الأمر مجرد نكتة ، وامعرى إنه لمن أخطر الأمور . مسكين أدوارد ! لقد أفلس إلى الأبد . إننى أرثى له كثيراً \_ لأنى أعرف أنه إنسان طيب القلب سليم الطوية ربما لايقل فى ذلك عن أى إنسان آخر فى العالم . يجب ألا تحكى عليه يامس داشوود من تلك المهر فة البسيطة \_ مسكين إدوارد إن أخلاقه ليست بالتأكيد أرضى الأخلاق \_ ولكننا جيعا لم نوهب ملكات ولاقوى واحدة \_ ولا طريقة واحدة فى الحديث \_ وا أسفاه عليه ! حيا أراه يعيش بين زمرة الفرباء ! — لاشك أنه أمر يدعو إلى الرثاء ! — ولكنى أقسم أنه من أطيب الناس قلبا فى هذه للملكة ، وأصرح بل أؤكد لك أنى لم

أصعق فى حياتى كا صعقت عندما علمت بهذا الأمر \_ لم أستطع أن أصدقه \_ كانت أمى أول من أخبرى به ورأيت أن الواجب يدعونى إلى التصرف بحزم وعزم فقات لها في الحال: « سيدتى العزيزة ! لاأدرى ماذا تريدين أن تفعلى فى هذا للوقف . أما أنا فأرى لزاماً على أن أقول: إن أدوارد إذا تزوج هذه الفتاة فلن أراه بعداليوم مرة أخرى . ه هذا ماقلته من فورى . لقد صعقت إلى أقصى حد بحق ! مسكين إدوارد! لقد جى على نفسه تماما وحرم نفسه من كل مجتمع كريم ! ولكنى \_ كا قلت لأمى على الفور \_ لاأشعر بأدنى دهشة لهذا الأمر فقد كريم ! ولكنى \_ كا قلت لأمى على الفور \_ لاأشعر بأدنى دهشة لهذا الأمر فقد كمت أتوقعه دائما بسبب نوع التعليم الذى تلقاه . لقد كادت أمى بجن جنونها .

## « هل رأيت السيدة قط ؟ »

« نهم ، ذات مرة ، بينها كانت تقيم في هذا المنزل حضرت على غير انتظار ومكثت عشر دقائق وعرفت عنها المكثير ، فهي مجرد فتاة ريفية خرقاء مجردة من الأناقة والرشاقة ، تكاد تخلو من الجال . إني أف كرها جيداً ، وهي من ذلك الطراز من الفتيات الذي يستهوى إدوارد المسكين . وقد اقترحت في الحال سينا قصت على أمي الخبرأن أتحدث إليه بنفسي وأصرفه عن الزواج ، ولحكن الأوان كان قد فات حينئذ ، فلم يكن في وسعى أن أعمل أي شيء ، إذ لم أعلم بالأمر منذ البداية اسوء الحظ ، ولم أعلم به إلا بعد أن حدثت القطيعة ، ولم يكن من شأني حينئذ أن أندخل كما تعلمين . ولو أني علمت به قبل ولم يكن من شأني حينئذ أن أندخل كما تعلمين . ولو أني علمت به قبل ذلك ببضع ساعات لكان من المحتمل كثيرا أن أهمدى إلى حل كان من المؤكد أن أفتع ادوارد مججج أقوى كأن أقول له : « تدبريا أخي العزيز ما أنت فاعل . أنت مقبل على زواج بجلب العار والشنار ، زواج تستنكره أسرتك خاعل . أنت مقبل على زواج بجلب العار والشنار ، زواج تستنكره أسرتك خاعل . أنت مقبل على زواج بجلب العار والشنار ، زواج تستنكره أسرتك

ولكن لقد فات الأوان الآن . لابد أن يموت جوعا كما تملمين . هذا أمر لاريب فيه ، يموت جوعا بلاشك . »

وما أن انتهى من هذه الكلمة التى قالها بهدو عمير حتى دخلت مسرجون داشوود ، فوضعت حدا للسكلام فى هذا الموضوع . ومع أنها لم تتحدث عن هذا الأمر قط إلى أحد من غير أهلها ، فقد استطاعت إلينورأن ترى تأثير هفى نفسها، تأثيراً يتجلى فى الاضطراب الذى بدا على وجهها عند دخولها ، وفى محاولة التودد إليها ، بل لقد زادت على ذلك إلى حد أنها أعربت عن قلقها لما بلغها عن مفادرة الينور ومريان للندن عما قريب ، لأنها كانت ترجو أن تقابلهما مرة أخرى ، ورأى \_ في ذلك \_ زوجها الذى رافقها عند دخولها الحجرة، وأصفى إلى كلامها ورأى \_ في ذلك \_ زوجها الذى رافقها عند دخولها الحجرة، وأصفى إلى كلامها بشغف ، أعظم مظاهر الحب واللطف .

وكانت بهاية النقاء بين الأخ وأخنيه في لندن ، زيارة أخرى قصيرة قامت بها البنور إلى هارلى سة بت تلقت في أثنائها بهاني وأخبها بسفرها هي وأخبها نحو بارتون ، دون أن تتكبدا شيئاً من نققات السفر حتى الآن ، وتهانيه لها باقتفاء كولونيل براندون أثرها بعد وم أو يومين . وكان كل ما ينبيء باحتمال أى لقاء بيمهما في الريف هو دعوة فترة من فاني لزيارة نورلاند كلما مرت إلينور بها في طريقها - وهوأمر يعد أبعد الأشياء احتمالاً - وتأكيداً حاراً من أخبها ، و إن لم يكن بصفة علنية - بأنه سيزورها في ديلافورد وشيكا .

ومما يبعث على التسلية أنها لاحظت أنجميع أصدقائها مصممون على إرسالها إلى ديلافورد، وهي آخر مكان كانت في ذلك الوقت تفكر في زيارته أو ترغب في الإقامة فيه . فكان أخوها ومسز جننجز يمدان هذا للسكان معزلها للستقبل، بل إن لوسى دعتها بإلحاح عند الوداع إلى زيارتها فيها .

وفى أوائل شهر أبريل وفى ساعة مبكرة من النهار ، سافر أهل « هانوفر سكو ير » و « بركلى ستريت » من منازلهم ، والتقوا على الطريق بناء على موعد سابق ، وانفقوا حرصا على راحة شارلوت وابنها أن تستفرق الرحلة أكثر من يومين وأن يسرع مستر بالمر بالسفرمع كولونيل براندون بحيث يلحقان بهم في كليفلاند عقب وصولهم بقايل ،

وعلى الرغم من أن مريان لم تنعم براحة البال في لندن إلا ساعات قليلة ،

وعلى الرغم من أنها ظلت تتوق كثيراً إلى منادرتها ، فإنها حين أزفت ساعة الرحيل لم تستطع ـ دون أن تشعر بلوعة الأسى ـ أن تودع البيت الذي نسمت فيه المرة الأخيرة بما علقته على ولبي من آمال ، وما أولته من ثقة ، وها الأمران اللذان ذهبا الآن هباء منتوراً إلى الأبد ، كما أنهالم تستطع ـ دون أن تذرف ماء الشئون ـ أن تفارق للكان الذي أقام فيه ولبي ، وهو مشغول بمواعيده الجديدة ومشروعاته الجديدة .

وكانت إلينور أكثر منه ارتياحا عند ساعة الفراق لم يكن لديها ما يشغل ذهنها . ولم تخلف وراءها مخلوقا تأسف لحفلة واحدة على فواقه إلى لأبد ، بل كانت تشعر بالسرورلأنها تخلصت من نقمة صداقة لوسى وتحمد الله لأنهاخرجت بأختها من لندن ، دون أن ترى ولي منذ زواجه ، وكانت تأمل أن تسترد أختها راحة البال ، وأن تنعم هى بالمزيد منها بعد شهور قلائل تقضيانها في بارتون .

وقد تمت الرحلة بسلام ، فوصلوا فى اليوم الثانى إلى مقاطعة سمرست التى كانت مريان تراها تارة محبوبة ، وتارة محرمة . ووصلوا إلى كليقلاند فيصباح اليوم الثالث .

وكانت كليفلاند داراً فسيحة مبنية على الطراز الحديث تقع فى مروج منحدرة. ولم يكن بها حديقة ، ولكن فناءها كان واسعا إلى حد لابأس به . وكانت الأشجار تتخللها كأى دار أخرى تضارعها فى الأهمية ، وفيها بمشى من الشجيرات المتقاربة ، وطربق مفروش بالحصباء يلتف حول مزرعة ، ويؤدى الى واجهة الدار . وكانت المروح تتخللها الأشجار ، والدار ذاتها تكتنفها

أشجار الشربين والإجاص والسنط الى يتخللها شجر الحور ، فتججب مهافق الهار وملحقاتها .

ودخلت مريان الدار بقلب يفيض بالتأثر لعلمها أنها تبعد عن بارتون تمانين ميلا فقط لاثلاثين ميلا من كومب ماجنا ، ثم خرجت منها قبل أن تقفى بين جدرانها خس دقائق ، بينا شغل الآخرون بمساعدة شارلوت على تسليم ابنها لمديرة للنزل ، وتساات من خلال الشجيرات المتعرجة التي أخذت تلبس حلة الجال في ذلك الوقت وعد فروعها إلى مسافة بعيدة ، وجالت بعينها من المعبد الإغريق ، في رقعة فسيحة من الإقليم إلى الجنوب الشرق ، ثم استقر بصرها على حافة التلال البعيدة التي تتراءى في الأفق ، وخيل إليها أنها تستطيع مشاهدة كومب ماجنا من قم هذه التلال .

وفى مثل هذه اللحظات التي عانت فيها لوعة الأسى ، فرحت ـ وهى تذرف . دموع الألم ـ لوجودها فى كليفلاند . وعندما عادت إلى المنزل من طريق آخر ، وهى تشمر بنعمة الحرية فى الريف ـ حرية المتجول من مكان إلى آخر فى عزالة طليقة ترفه عن النفس ، قررت أن تقضى معظم ساعات النهار فى التمتع بهذم الجولات المنفردة طوال إقامتها مع آل بالمر .

وعادت فى الوقت المناسب لتلحق ، بالأخريات وغم يغادرون المنزل للقيام. بجولة لتفقد اللبانى الملحقة به ، وقضين بقية ساعات الصباح فى تفقد حديقة المطبخ ، وفحص الأزهار المتهدلة على حدرانها ، والاسماع إلى حسرات البستانى على الآفات الزراعية \_ وفى تفقد بيت النبات حيث ضحكت شارلوت التلف نباناتها المحبوبة بسبب الإهمال في وقايتها من المؤثرات الجوية ، وطول مدة الصقيع الذي أدى إلى وقف بموها ـ وفي تفقد حظيرة الدواجن حيث وجدت ألوانا جديدة من التسلية فيما أعربت عنه الحلابة من حيبة الأمل بسبب هجر الدجاج لأكنانها ، وسرقة الثعالب لها وسرعة تناقص فراخها الصغيرة .

وكان الطقس في الصباح جميلا وجافا ، ولم تقدر مريان في الخطة إلتي وضعتها للشره خارج المنول أن الطقس سيطرأ عليه أى تغيير خلال إقامتها في كليفلاند ، ولذلك دهشت كثيراً عندما حال المطر الغزير المتواصل دون خروجها بعدالغداه . وكانت تأمل أن تقوم بحولة وقت الفسق إلى المديد الإغيقي وربما في المنطقة كلها ، ولو كان الجو في المساء بارداً أو رطباً فحسب، لما منها ذلك من هذه الجولة ولكنها رأت أن المطر الغزير المتصل لا يهيى و الجاف اللطيف الذي يصلح للنزهة .

وكن زمرة قليلة العدد فرت الساعات في هدر. وكانت مسز بالمرتحمل ابها ومسر جننجر ، شغل السحاد ، وتحدش عن خافن ورا هن من الأصدفاء ، ونظمن مواعيد ايدى ميدلتون وتساءان هل يستطيع ستر المر وكوا نيل براندون أن يتجاوزوا في سفرهما ريد بج في تلك اللها؟ واشتركت إلينور في الحديث، و إن كان لا يعنبها كثيراً ، ولكن مريان التي كانت تعرف ببراعة كيف تتلس طريقها إلى المكتبة في كل بيت تحل فيه مهما بلغ من تجنب الأسرة الاستعالما بوجه غام ما تلبث أن أخذت كه بالتهرأة .

ولم تدخر مسز يالمر حهداً في إظهار ما أمكن من الود والبشاشة حتى خشورهن بحسن الحفارة وكان ما أظهرته من الصراحة والودة يمكفر عن ضعف

ذاكرتها وقلة ظرفها وكياسها مماحال كثيراً دون مراعاتها أصول المجاملة . وكانت رقة قلبها ، التي تزيمها ملاحة وجهها ، تأسر القلوب . وكانت حماقها ـ مع وسم إلينورلا تدعو إلى الاشمئراز ، لأنها لم تسكن مقرونة بالفرور . وكان في ظهورها ــ أن تغفر لها كل عيوبها لولا ضحكتها .

ووصل الرجلان فى الفد بعد موعد الفداء بكثير، فزادا من عدد الجماعة وسرورهم، كما ساعد حضورها على تنوع الحديث الذى خفض هطول المطر طول الصياح من أصواتهم فيه.

ولم تر إلينور \_ مستر بالمر إلا قليلا، وفي خلال هذه الفترة القديرة أتيح لها أن تاحظ تفيرا كثيراً في حديثه ممها ومع أخمها بحيث لم تدر ما ذا ينتظر أن يكون سلوكه مع أسرته . بيد أنها وجدته مثل الرجل المهذب في معاملته لجميع زواره ولا يبدى الفظاظة لزوجته وأمها إلا أحيانا ، كا وجدت لديه الاستعداد للطف المعاشرة ، وكل مايمنعه من إظهار ذلك على الدوام، هو شهوره بأنه أرفع مقاما من الناس عوما ، وشعوره \_ وبلاريب \_ بأنه أرفع مقاما من مسز جننجز وشارلوت . أما فيا عدا ذلك من الأخلاق والعادات ، فلم تلاحظ إلينور عليه شبئا يخالف المألوف في بني جنسه وفي مثل سنه . كان يتأنق في طعامه ، ولا يراعي الدقة في مواعيده ، ويحب ابنه و إن تظاهر باحتقاره ، ويزجى وقته صباح كل يوم في لعب البليارود ، وهو ما كان ينبغي أن يقضيه في العمل ، على أنها أحبته بوجه عام ، أكثر من ذلك \_ لا تأسف في قراره نفسها على أمها لم تستطع أن بوجه عام ، أكثر من ذلك \_ لا تأسف أن بحملها تأنقه في الطعام وأ نانيته وغروره على شحبه أكثر من ذلك \_ لا تأسف أن بحملها تأنقه في الطعام وأ نانيته وغروره على شحبه أكثر من ذلك \_ لا تأسف أن بحملها تأنقه في الطعام وأ نانيته وغروره على شعبه أكثر من ذلك \_ لا تأسف أن بحملها تأنقه في الطعام وأ نانيته وغروره على شعبه أكثر من ذلك \_ لا تأسف أن بحملها تأنقه في الطعام وأ نانيته وغروره على شعبه أكثر من ذلك \_ لا تأسف أن بحملها تأنقه في الطعام وأ نانيته وغروره على

الشعور بالرضا والارتياح عندما تتذكر ما يتصف به إدوارد من سماحة الطبع والزهد والحياء .

وقد حدثها كولونيل براندون ـ الذي سافر إلى دو رستشابر أخيرا \_ عن بمض شئونه . وكان كولونيل براندون يعدها صديقة مستر فيرارز المنزهة عن النرض ، كما يعدها أمينة سره هو في الوقت نفسه ، فتحدث إليها كثيراً عن أبرشية ديلافورد ووصف لهاعيوبها ، وأخبرها عاينوي أن يعمله لإزالتها . وكان تصرفه معها في هذا وفي كلشأن آخر، وسروره بلقائها بعد غيبة لم تتجاوز عشرة أيام ، وإقباله على التحدث ممها ، وإحترامه لرأيها ، مما يبرر اقتناع مسرَ جِنتِجرَ بحبه لها ، وربما كان هذا يكني لأن تلاحظ هي هذا الحب لولا أنها كانت لآثرال حتى هذه اللحظة تمتقد كما اعتقدت منذ البداية أن مريان هي محبوبته الحقيقية . ولكن الواقع أن هذه الفكرة ماكانت لتدور بخلدها لولا أن مسز جننحز هي التي أوحَّها ، ولم يسمها ألا تلاحظ أنها هي أدق الاثنتين. ملاحظة ، إذ كانت ترقب نظرات عينيه، بيما مسر جننجر لاتفكر إلا في سلوكه . وفي حين أن هذه السيدة فاتبا أن تلاحظ مايبديه من نظرات القلق لما. شعرت به مهایان فی رأسها وحلقها من بوادر نزلة برد شدیدة، لأنه لم یعبر عن هذا القلق بالـكلام ، استطاعت هي أن تلاحظ في هذه النظرات مايشعر به المحب من ذهر واشفاق لامبرر لهما .

وكانت مريان قد قامت بنزهة ممتمة وقت الفسق في مساء اليوم الثائث... والرابع من وجودها هناك لاعلى الطريق الجاف المفروش بالحصباء بين الأشجار فحسب، بل في جميع أماكن النزهة، ولا سيا في أجزائها المتطرفة التي كانت مقفرة أكثر من الأجزاء الأخرى ، والتي كانت حافلة بأقدم الأشجار وأطول الأعشاب ، وأكثرها مللا ، فأدى ذلك \_ بالإضافة إلى ماارتكبته من حماقة أعظم وهو الجلوس في حذائها وجواربها المبتلة — إلى إصاببها بزكام شديد أثار قلق الجيع . كما أثار اهتمامها يسبب ماأحد ثه من مضاعفات ، مع أنها ظلت يوما أو يومين تستهين به وتنكره . فأنهالت عليها الوصفات الطبية من كل خانب ، و رفضتها جيعاكما هي العادة . ومع أنها كانت تشعر بالكابه والحي ووجع الأطرف وتشكو من السمال واللهاب الحلق ، فقد كان إخلادها إلى الراحة التامة ليلة واحدة هو السبيل لشفائها . وقد استطاعت إلينور بصو بة أن تقنعها عند ماأوت إلى الفراش أن تتناول دواء أو اثنين من أبسط الأدوية .

### النشال لثالث والأربعون

استيقظت مريان صباح غد في موعدها المعتاد وأجابت على كل استفسار بأنها أحسن حالا ، وحاولت أن تثبت ذلك بانهما كها في أعمالها المعتادة . ولكن يوماً تقضيه جالسة وهي ترتمش أمام المدفأة ، وبيدها كتاب لا تستطيع قراءته أو ترقد كلى الأريكة وهي متعبة واهنة القوى ، لايدل كثيراً على تحسن محتها وعندما بكرت بالنوم أخيراً بعد أن ازدادت توعكا لم يسع كولونيل براندون إلا أن يدهش لرباطة جأش أختها التي كانت تثق كريان بفائدة النوم وتأثيره ، ولا تشعر بأدبي خوف مع أنها كانت نلازم مريان وتمرضها طوال اليوم رغم أنفها وتكرهها على تناول الأدوية أثناه الليل .

ولكنها قضت ليلة عانت قيها آلام الأرق والحمى ، فأخلفت ظنهما . وعندما المعترفت مريان بعجزها عن السهر بمد إذ أصرت على هجر الرفاد وعادت بمحض المرادتها إلى الفراش ، بادرت إلينور إلى الأخذ بنصيحة مسز جننجز التي أشارت باستدعاء طبيب آل بالمر ،

فحضر وفحص الريضة، وطمأن مس داشوود بأن أختها ستبل من مرضها بعد بضمة أيام إلا أنه عندما صرح بأنها تحمل أعراض الحى العقنة ، وتلفظ بكلمة «العدرى » ذعرت مسز بالمر ، وخشيت على ابنها فى الحال ، وكانت مسز جننجز تميل منذ البداية إلى الاعتقاد بأن مرض مريان أخطر بما تظن إلينود ، فلما سمت كلام مستر هاريس بداعليها القلق ، وأيدت شارلوت فى خوفها

وحدرها ، فرأت وجوب انتقافا في الحال هي وابنها من البيت . ولم يعارض مستر بالمر فيها أبدته زوجه من قلق ولجاجة ، وإن رأى أن مخاوفها ضرب من الهراء ، فاستقر الرأى على رحيلها من البيت ، فغادرته بعد قدوم مستر هاريس بساعة ، مع ابنها الرضيع وعمرضته إلى منزل أحد أقارب مستر بالمر على الجانب الآخر من باث ووعدزوجها بناء على إلحاحها أن يلحق بها بعد يوم أو يومين، وألحت على أمها أن ترافقها أيضا . ولكن مسز جننجز أظهرت من العطف والبر ماضاعف من حب إلينور لها ، فأعلنت عزمها على عدم الانتقال من البيت مادامت مريان مريضة ، وأنها ستحاول أن تعوضها عن حنان الأم التي أخذتها هي منها . وكانت إلينور تجد في مسز جننجز خير معين لها في كل مناسبة ، وتأنس منها الرغبة في مشاركتها في كل مناعبها ، كا كانت تقيد من خبرتها في الثمريض .

ولم يمد فى وسع مريان المسكينة أن ترجو الشفاء فى غدها ، لما كانت تشعر به من ضدف ووهن يرجدان إلى طبيعية المرض الذى أصابها أو من ألم يسرى فى جميع أعضائها . وحينها فكرت فيما كان يأتى به الفد لولا هذا المرض المنكود اشتد عليها المرض ، إذ كان من المقرر أن يبدأ سفرها إلى منزلهما فى ذلك اليوم ، وأن تفاجئا أمهما فى صباح الغد يرافقهما خادم مسز جننجز طول الطريق . وكانت المكابات القليلة التى تفوهت بها تفيض بالأسف على هذا التأخير الذى لا مفر منه ، وإن حاوات إلينور أن تشجعها وتوهمها . كما تعتقد حينئذ بالفعل ...

وجاء الند دون أن يطرأ تغير يذكر على حالة للريضة . والواقع أنها لم نكن

أحسن حالا ، كما أنها لم تبدأسوا حالا على الرغم من أنه لم يطرأ على محتها أي تغيير . ثم قل الآن عدد أصحابهما لأن كولونيل براندون أقنع أخيراً مستر بالمر بضرورة زيارة زوجته وفاء بوعد لها ، على الرغم من عدم رغبته في ذلك ويرجم ذَلك إلى شفقته وكرم أخلاقه كما يرجع إلى كراهته أن يظهر بمظهر الخائف من زوجته وبيماكان يهيأ للحروج بدأكولونيل براندون يلح فى الانصراف هو أيضا . ولكن مسز جننجز تدخلت وأبدت من مظاهر العطف والبر مايبعث على الرضا ، لأنها رأت أن انصراف الكولونيل في الوقت الذي تشعر فيه محبوبته بالقلق على أحمها ،ممناه حرمامهما معا من أسباب العزاء والسلوان ، فأخبرته من فورها أمها لاتستنني عن إقامته في كليفلاند لأنها تريد أن يلعب معها لعبة الاثنين والثلاثين في المساء أثناء قيام مس داشوود بمرافقة أختها في الطبقة العليا ألح وناشدته البقاء بإلحاح ، فلم يعد في وسمه ـ وقد أيقن أنه باستجابته لطلمها إنما يستجيب لأحب الأماني إلى قلبه ـ أن يتظاهر بالرفض لاسيا وأن مسز جننجز لقیت تأییداً قویا من مستر بالمر الذی شعر بالارتیاح لأنه سیترك وراءه رجلا يستطيع أن يمدد اشوود بالمساعدة أو الشورة عند الضرورة.

و بالطبع أخفيت كل هذه الأمور عن مريان ، فلم تعلم أنها هي السبب في إخراج أهل كليفلاند من دارهم بعد قدومهم بنحو سبعة أيام ، ولم تدهش قط لعدم رؤية مستر بالمر ولا اهتمت برؤيتها قط ، ولذلك لم تسأل عنها .

ومر يومان على رحيل مستر بالمر ، واستمرت حال مريان على ماهى عليه مع تغيير طفيف ، وكان مستر هاريس الذى عاد كل يوم لايزال يأمل فى الشفاء العاجل ، وتفاءلت مس داشوود كذلك ، ولكن غيرها لم يشعر بمثل هـــذا التفاؤل ، إذ أصرت مسر جنجر على اعتقادها بأن مريان لن تشنى من هذا المرض ولم يجد كولونيل براندون الذى أصفى إلى مخاوف مسر جننجر مندوحة عن مشار كتها فى ذلك ، وحاول أن يزيل من نفسه هذه المخاوف إلى وضعها الطبيب بأنها ضرب من الهراء . ولكنه كان يجنح إلى التشاؤم فى الساعات الكثيرة الى يخلوفيها إلى نفسه كل يوم . ولم يستطع أن يطرد من ذهنه الاعتقاد بأنه لن يرى مريان بعد اليوم .

على أنه في صباح اليوم الثالث تبددت مخاوف الاثنين أوكادت ، إذ صرح مستر هاريس عند وصوله أن للريضة عائلت الشفاء ، فقد قوى نبضها ، وظهر علىها أعراض التحسن أكثر بما يظهر في الزيارة السابقة ، فبدا السرور على وجه مريان التي أيد الطبيب تفاؤلها ، وفرحت لأنها أعربت في الخطابات التي أرسلتها لوالمتها عن رأيها هي لا عن رأى صديقتها فهونت من المرض الذي أخرهما في كايفلاند ، وحددت بالتقريب الموعد الذي يتسنى فيه لمريان أن تقوم بالسفر .

ولسكن نهاية اليوم لم تسكن سعيدة كبدايته ، فقد عاود المرض مريان في المساه ، فاشتد بها السكرب والقلق والتعب أكثر من ذى قبل ، غير أن أختها ظلت متفائلة ، ولم تعز هذا التغير إلاإلى التعب الذى حل بها عندما جاست حتى يتم إعداد فراشها ، وحرصت على إعطائها الأدوية المنعشة التي وصفها الطبيب، وخالجها الارتياح عندما رأنها تستفرق أخيراً في النوم الذى توقعت أن يعود عليها بأعظم فائدة . وظلت مريان نائمة مدة طويلة و إن لم يسكن نومها هادئا كا منت إلينور . وحرصت هذه على ملاحظة أثره بنقسها ، فجلست معها خلال نومها كله ولم تعلم مسز جنعز بأى تغيير في حالة للريضة ، فبكرت بالنوم على مهما كله ولم تعلم مسز جنعز بأى تغيير في حالة للريضة ، فبكرت بالنوم على

' غير عادتها . وكانت خادمتها . وهي من كبار المرضات .. تستجم في حجرته مديرة المنزل ، فبقيت إلينور وحدها مع مريان .

وازدادت هذه اضطرابا وانزعاجا فى رقادها ، وكانت أخبها تلاحظ بعين. ساهرة تقلبها نستمر على الفراش ، وتأوهاتها للتكررة التي تخرج من شفتيها ، فهمت بإيقاظها من ذلك الرقاد الأليم ، وإذا بحريان تستيقظ فجأة على صوت فى البيت ، فنهضت مسرعة ، وصاحت فى هياج الحموم :

#### « هل حضرت ماما؟ »

فأجابت أختها وهي تكتم فزءها ، وتساعد مريان على الرقاد مرة أخرى : « ولكن أرجو أن تحضر هنا بعد قليل . فالطريق طويل كما تعلمين من هنا إلى بارتون » .

وصاحت مريان بنفس اللهجة السريمة : ﴿ لَنَ أَرَاهَا أَبِدًا إِذَا ذَهَبَتَ إِلَىٰ. لندن ﴾ .

ورأت إلينور وقد اعتراها الفزع أن أخبها ليست في حالتها الطبيعية ، فأقبلت على جس نبضها ، وهي تحاول أن تهدىء من روعها ، فلاحظت أنه أكثر هبوطا ، وأشد سرعة بما كان عليه من قبل ! وظلت مريان تهذى باسم أمها فاستحوذ الفزع على إلينور ، وصمت أن تستدعى مستر هاريس في الحال ، وتبعث رسولا إلى بارتون الإحضار أمها . وخطر لها مباشرة بعد أن صمت على ذلك أن تستشير كولونيل براندون في أمثل طريقة لتنفيذ الأمر الأخير . وما أن استدعت

الخادمة لتجلس مكانها مجانب أختهاءحتى أسرعت بالنزول إلى حجرة الاستقبال وكانت تعلم أنه يظل فيها وقتلذ .

لم يسكن الوقت يسمح بالتردد ، فبسطت له مخاوفها ومشاكلها من فورها . أما مخاوفها فلم يسكن لديه من الشجاعة أو الثقة ما يمكنه من إزالتها ـ بل اكتفى بأن أصنى إليها في جزع وصمت . ولكنه استطاع أن يحل مشاكلها إذ أبدى من الاستعداد ما يقتضيه القام ، ويتفق مع الخدمة التي سبق له أن فكر في أدائها ، فاقترح أن يكون هو الرسول الذي يأتي عسز داشوود ، ولم تبد إلينور أية معارضة إلا وذللها بسهولة ، فشكرته بإيجاز ولكن بحرارة . وبينا ذهب هو ليبعث خادمه برسالة عاجلة إلى مسترهاريس ، ويأمره بإحضار الجيادفي الحال ، أخذت هي تدبيج بضعة سطور لأمها .

كم فاض قلبها بمرفان الجليل لما أبداه صديق كالكولونيل براندون من المواساة في تلك اللحظة! — لما أبداه مثل هذا الرفيق لأمها — رفيق يسددها برأيه، ويخفف من آلامها بمرافقته، ويهدى من روعها بصداقته! ـ ولاشك أن صحبته وأخلاقه ومساعدته كفيلة بالتخفيف من وقع استدعائها بقدر ما يمكن تخفيف من وقد استدعائها بقدر ما يمكن تخفيف من وقد العدمة.

وكيفاكان شعوره فى ذلك الوقت ، فقد حرم أمره ، وهو رابط الجأش ، وأعد العدة للسفر بأقصى سرعة ، وحدد بالضبط موعد عودته ، ولم يضيع دقيقة واحدة فى توان أو تأخر أيا كان نوعه ، فقد وصلت الجياد حتى قبل الموعد للنتظر ، وأسرع إلى العربة بعد أن اكتفى بأن شد على يدها ورمقها بنظرة تم على الجد ،

وتمتم ببضع كمات فى صوت خافت جداً بحيث لاتسمعه الأذن . وكانت الساعة حينتذ بحو الثانية عشرة . ثم عادت هى إلى حجرة أختها لتنتظر وصول الطبيب، وتسهر على راحتها بقية الليل . وكانت ليلة ليلاء لكل منهما ، فقد مرت الساعات تترى ، ومريان يؤرقها الألم ، وينتابها الهذيان ، وإلينور تساورها أقسى مشاعر القلق ، وذلك قبل أن يحضر مستر هاريس ، واستحوذ عليها الغزع حتى أنساها كل ماشعرت به قبل من أمن وطمأنينة . وزادتها الخادمة التى سهرت معها \_ إذ لم تشأ أن تستدعى مسز جننجز \_ كربا وعذابا حين ذكرت المخاوف التى تساور سيدتها دائماً .

وظلت مريان تهذى في فترات متقطعة باسم أمها ، وكما ذكرته بعث الألم في قلب إلنيور المسكينة التي لامت نفسها لاستهانتها بأمر المرض خلال هذه الأيام العديدة ، وتألمت لأنها لم تبادر إلى تخفيف وطأنه ، ولكنها رأت أن كل وسيلة لتخفيفه قد لاتجدى في الحال ، وأن كل علاج قد تأخر عن وقته كثيراً ، وخيل إليها أن أمها المسكينة ستصل بعد فوات الأوان ، لترى بنتها العزيزة وقد انتهى أجلها ، أو ذهب عقلها .

وهمت باستدعاء مستر هاريس مرة أخرى ، أو استدعاء غيره إذا لم يستطع الحضور ، و إذا به يحضر ، ولكنه لم يحضر إلا بعد الساعة الخامسة . على أن رأيه كفر عن تأخيره لأنه مع اعترافه بطروء تغيير مفاجىء وسيء على حالة المريضة ، لم يشأ أن يبالغ في شدة الخطر ، وأكدا أنه سيه طمها دواء جديداً مخفف من حدة للرض بلهجة تنم على الثقة التي سرت إلى نفس إلنيور ، ولكن بدرجة

أقل . ووعد بأنه سيمودها مرة أخرى فى غضون ثلاث ساعات أو أربع ، وترك للريضة وأختها القلقة ، وهما أكثر طمأنينة بما وجدهما .

وسمت مسز جننجز في الصباح عما جرى ، وأعربت عن قلقها الشديد ، ولومها السكثير لعدم استدعائها لمساعد عهما وعاودتها حينئذ مخاوفها السابقة التي جد الآنمن الأسباب مايضاعف منها محيث لم تدعلسها مجالاً للشك في النقيجة . ومع أنها حاولت أن تواسى إلينور ، فإن اعتقادها مخطورة حالة أختها ، لم يطوع لها أن تقدم لها سلوة الأمل ، والواقع أنها كانت حزينة الفؤاد ، بل أن أى إنسان أقل منها اهماماً بأمر مريان كان لابد أن يشمر بالقلق والهم ،حين يرى فتاة جميلة كريان تتمرض الهزال السريع وللوت المبكر ، وكانت مريان جديرة بعطف مسز جننجز وحزنها الأسباب أخرى ، فقد ظلت تعيش في كنفها ثلاثة أشهر ، ولاتزال تستظل بظل رعايتها ، وصار معروفاً أنها كسيرة القلب ، حزينة الفؤاد مئذ زمن ، وكانت مسز جننجز \_ إذا فكرت في أن منزلة مريان من أمها ربحا منذ زمن ، وكانت مسز جننجز \_ إذا فكرت في أن منزلة مريان من أمها ربحا تضارع منزلة شارلوت منها . تشعر بإخلاص بما تشعر به أمهما من آلام . .

وحضر مستر هاريس فى للوعد المحدد لزيارته الثانية \_ ولسكنه أعرب عن خيبة أمله ، لأن الدواء الأخير لم يأت بالنتيجة المرجوة . لقد فشلت أدويته ، ولم تحف الحمى . وظلت مريان مستنرقة فىسبات عيق ، وكانت أكثر هدوءاً . أما إلينور فلم نكن كذلك ، بل سرعان ماشعرت بكل ما أعرب عنه من الخوف بل بأكثر منه ، واقترحت استدعاء طبيب آخر ولسكنه لم ير داعياً الدوات ، وقال : إن لديه أدوية أخرى يكاد يتق بنجاحها وثوقه من مجاح الدوات

الأخير، وختم زيارته بتأ كيدات مشجعة ولكنها وصلت إلى أذن مس داشوود دون أن تصل إلى قلبها . وكانت تشعر بالأدو والسكينة ، إلا عندما تفكر في أمها ، ولكنها كادت تفقد الأمل . وظلت على تلك الحال حتى الظهيرة لا تكاد تتحرك من فراش أختها ، وصور الأحزان والأصدقاء الذن يتجرعون عصص الآلام تتوارد على ذهنها واحدة تلو الأخرى ، وتألمت غاية الألم لحديث مسز جننجز التي لم تتحرج من أن تمزو شدة هذا المرض وخطره إلى الوعكة السابقة التي استمرت عدة أسابيع والتي نجمت عما أصابها من خيبة الأمل وكانت إلينور مقتنعة بصواب هذا الرأى ، فزادها ذلك ألما على ألم.

على أنها أخذت وقت الظهرة \_ ولكن مع شىء من الحذر \_ فى الخوف من حدوث شىء من خيبة الأمل ، الذى عقد لسانها برهة من الزمن عن الكلام حتى معصديقتها \_ أخذت تتخيل بل تأمل أن ترى تحسنا بسيطا فى نبض أخها لقد انتظرت ولاحظت ، وفحصت النبض مرة بعد أخرى \_ وأخيراً أقدمت على الإفضاء بما خالجهامن الأمل ، وهى تشعر باضطراب تعذر عليها إخفاؤه تحت ستر الهدوء الظاهرى أكثر بما تعذر عليها إخفاء آلامها السابقة . ومع أن مسر جننجز اعترفت عند فحصها محدوث انتماش وقتى فإنها نصحت لصديقتها ألا تأمل فى استمراره . وأخذت إلينور تستظهر كل نصيحة تدعو إلى سوء الظن ، استمراره . وأخذت الينور تستظهر كل نصيحة تدعو إلى سوء الظن ، بعد إذ أشرق نور الأمل وأحست أنه برفرف مجناحيه ، فانحنت على أختها لتلاحظ \_ ولم تدر ماذا تلاخظ \_ ومرت نصف ساعة ، وظهرت عليها أمارات التحسن ، وبدت علمات أخرى تؤكد ذلك . لقد ظهرت أمارات التحسن فى تنفسها

وبشرتها وشفتيها ، وخلرت إليها مريان نظرة تدل على أمها استعادت رشدها ، ومن دلت على الضعف والوهن . وهنا انتاب إلينور القلق والأمل على حد سوا، ولم يهدأ بالها لحظة واحدة حتى قدم مستر هاريس فى الساعة الرابعة ، فأكد لها شفاء أختها على نحو يفوق ماكان منتظراً ، وهنأها بشفائها ، فأحست بالثقة ، وشعرت ببرد الراحة ، وسكبت دموع الفرح .

تحسنت سمة مريان بدرجة محسوسة من كل الوجوه ، وصرح الطبيب أنها تجاوزت منطقة الخطر تماما . ويظهر أن مسز جننجز اكتفت بالتبرير الجزئى لتشاؤمها الذى تجلى فى الفزع الذى استولى عليهما أخيراً ، فسمحت لنفسها بتصديق قوله وسلمت ـ وهى تشعر بفرحة غير مصطنعه ، وسرور الامواربة فيه ـ باحمال شفائها شفاء تاما .

ولم تستطع إلينور أن تظهر البشاشة والمرح . كان سرورها يتسم بطابع يختلف عن ذلك ، كا أدى إلى شيء آخر خلاف المرح . نعم إن استعادة مريان لحياتها وصمها وأصدقائها وأمها الحنون أثلج فؤادها وجعله يغيض بالشكر، ولسكنه لم يؤد إلى للظاهر الحارجية السرور – لا كلام ولا ابتسام . كان الارتياح ينسر قلبها ، صامتاً قوياً .

وظلت بجانب أختها طول الأصيل إلا فى فترات قليلة ، تهدى، روعها ، وتجيب على كل سؤال عن صحتها الضعيفة ، وتقدم كل مساعدة ، وتراقب كل نظرة وكل نفس . وكان بخشى أن تحدث لها نكسة فى وقت ما ، فتذكر إلينور بالقلق مرة أخرى ولـكن إلينور أسكتت صوت الشك عندما رأت \_ بعد

الفحص الدقيق المتكرر استمرار علامات التحسن ، ورأت مريان في الساعة - الساحة على الساعة المرادية ، وهي تستفرق في نوم هاديء متواصل يبدو صريحا في ظاهر الأمر .

وأزف حينئذموعد عودة كولونيل براندون ، وكانت تعتقد أن أمها ستصل في الساعة العاشرة أو بعدها بقليل على الأكثر لتستريح من عناء القلق الذي يساورها الآنوهي في طريقها إليهما ، ويساور السكولونيل أيضا ! ربما كان لايقل عنها جدارة بالرثاء ! أواه ! ما أبطأ سير الزمن الذي لايزال يحجبهما عن معرفة الجقيقة !

وفى الساعة السابعة تركت مريان تنعم بلاة الكرى ، ولحقت بمسز جننجز فى حجرة الاستقبال ، لتتناول معها الشاى . وكانت مخاوفها قد منعتها من تناول السكثير من الفداء . والذلك رحبت بتناول الشاى بعد أن شعرت بالسرور ، ورغبت إليها مسز جننجز فى نهايته أن تنعم ببعض الراحة قبل قدوم أمها وتسمح لها بأن تنوب عنها فى ملازمة مريان ، ولكن إلينور لم تشعر بشىء من التعب ، ولا يميل إلى النوم فى تلك المحفظة ، وكانت ترى أن الواجب يحتم عليها ألا تفارق أختها لحظة واحدة . الذلك رافقتها مسز جننجز وصمدت معها الموجرة أختها للريضة لتطمئن بنفسها على استمرار تحسها ، و تركتها مرة أخرى لنرعى أختها وتسترسل فى أفكارها ، وعادت إلى حجرتها لتكتب بعض الخطابات ، وتنام .

وكانت ليلة باردة عاصفة زأرت فيها الرياح حول البيت ، وتساقط المطر على نوافذه ، ولكن إلنبور لم تأبه لذلك ، لأن السعادة كانت تفمرها في قرارة. خسها . ونامت مريان أثناء الماصقة كلها ، أما للسافران فكان القدر يدخر لهما مفاجأة سارة تعوضهما عما لقياه من وعثاء السفر .

ودقت الساعة الثامنة . ولو أبها دقت الماشرة لما كان ثمة شك في سماع الينور لصوت العربة وهي تقترب من المنزل ، وقوى في نفسها الاعتقاد بوصولها على الرغم من أن قدومها في تلك اللحظة يعد في حكم المستحيل الدرجة أنها انتقلت إلى غرفة الزينة الجاورة ، ومتحت مصراع النافذة لتقف على حقيقة الأمر. فرأت من فورها أن أذنبها لم تخدعاها ، إذ رأت مصابيح العربة الساطمة على مدى اللبصر ، واستطاعت أن تتبين في ضوئها الخافت أن العربة يجرها أربعة جياد ، وهذا فضلا عن دلالته على شدة الذعر الذي استحوذ على أمها المسكينة ، يفسر هذه السرعة غير المنتظرة .

ولم يسبق لإلينور قط أن وجدت من السير الاحتفاظ بالهدوء ورباطة الجأش ، كا وجدت في تلك اللحظة ، إذ كان من المستحيل أن تحفظ بالهدوء مع علمها بما لابد أن تشعر به أمها عند وقوف العربة بالباب مع علمها بشكها وخوفها وربما يأسها ا وبما تريد هي أن تحدث به أمها ا كل ذلك لابد أن يقال ويقال بسرعة ، ولذلك لم تلبث إلا ريباً جاءت خادمة مسز جننجز لتلازم مريان وأسرعت بالنزول .

وكانت الجلبة التي قامت في دهليز الدار عند مامرت بإحدى الردهات الداخلية تؤكد ألهماقد دخلا البيت ، فاندفعت محو حجرة الاستقبال ودخلتها وإذا بها لا ترى إلا وابي .

### النسترا (إبع والأربعون

وتراجعت إلينور مذعورة ، وبدا عليها الفرع لرزيته ، واستجابت لأول خاطر دار بخلدها بأن استدارت من فورها لتفادر الحجرة ، ووضعت يدها على مفلاق الباب ، وإذا به يتقدم مسرعا وبمنعها من إغلاق الحجرة ويقول بصوت أقرب إلى الأمر منه إلى الرجاء :

« مس داشوود؟ نصف ساعة \_ عشر دقائق \_ أرجوك أن تنتظري . »

فأجابت بحزم : « لاياسيدى . ان أنتظر . لاشأن لك ممى . أظن الخدم نسوا أن يخبروك أن مستر بالمر ليس بالدار . »

فصاح بحدة : « لو أنهم أخبرونى أن مستر بالمر وجميع أقاربه ذهبوا إلى الشيطان لما منعنى ذلك أمن الدخول . إن شأني معك أنت ، أنت وحدك . •

فقالت ، وهي في غاية الدهشة : « معى أنا ! هيا ياسيدى ! أسرع \_ و إذا . أمكنك \_ طامن من حدتك . »

# اجلسى ، وسأمتثل للأمرين . »

فترددت ولم تدر ماذا تصنع . وخطر ببالها احمال وصول كولونيل براندون وقائه هنا . واسكن لقد وعدت بالاستماع له وكانت رغبتها في استطلاع أخباره لاتقل عن رغبتها في التمسك بشرف وعدها . و بعد أن فكرت في الأمر هنيهة وأت أن الحكمة تقضى بالسرعة ، وأن استجابتها له خير كفيل بها ، فشت في

صمت صوب المائدة وجلست. وجلس هو على للمقد المقابل. ومرت نصف دقيقة دون أن يتفوه أحدهما بكلمة واحدة .

قالت إلينور بصبر نافــد ؛ « أسرع ياسيدى . أرجوك ليس ادى وقت أضيعه . »

وكان يجلس في حالة تأمل عميق ، ويبدو عليه أنه لم يسمعها .

وقال فجأة بعد لحظة : ﴿ أَخْتَكَ تَجَاوِزَتَ مَنْطَقَةَ الخَطْرِ . لقد بلغني ذلك من الخَد لله ! ولسكن أصحيح ذلك ؟ أصحيح ذلك حقا؟ ﴾

فلم نشأ إلينور أن تتكام ، فأعاد السؤال بلهجة أشد :

« ناشدتك الله أن تخبر يني هل تجاوزت منطقة الخطر أم لا؟ » .

« نرجو أن تكون قد تجاوزتها » .

ونهض واقفا وأخذ يمشي في الحجرة .

« لوأننى علمت ذلك منذ نصف ساعة \_ ولكن حيث أننى هنا » \_ وقال وهو يتكلف البشاشة عند ماعاد إلى مقعده " « ماذا يعنى ذلك؟ مرة واحدة يامس داشوود \_ ربما تكون المرة الأخيرة \_ لنبتهج ما \_ إننى فى حالة نفسية طيبة تسمح لى بالابتهاج والمرح \_ خبرينى بصراحة » تحمر وجنتاه احمرارا شديداً « ماذا تعتقدين فى أكثر . أخبيث أنا أم أبله؟ »

فنظرت إيه إلينور أشد ماتكون دهشة . وتبادر إلى ذهمهاأنه لابد أن

يكون تملاً ـ إن غرابة هذه الزيارة وهذه الأخلاق لايمكن تفسيرها بغير ذلك ومهذه الفكرة التي انطبعت في ذهنها وقفت من فورها وقالت :

مستر ولبى ؟ أنصح لك الآن أن تعود إلى كومب . ليس لدى وقت أضيعه ممك أكثر من ذلك . مهما يكن لك من شأن معى فأرجو أن تتذكره جيدا وتشرحه لى غدا . »

فأجاب بابتسامة معبرة وصوت في غاية الهدوه: « نعم ، حتى ماتقولين . إننى ثمل ، فقد شربت كأسا من البيرة مع بعض اللحم البقرى البارد في « مالبرو » فشوش ذهبي » .

فصاحت إلينور ، وقد زادت حيرة في لمر ماذا يريد وقالت : « في مالمو ا »

« نعم \_ غادرت لندن فى الساعة الثامنة من صباح اليوم ، ولم أغادر العربة إلا مدة عشر دقائق فقط منذ ذلك ، تناولت خلالهـ البلغة من الزاد» .

ولاحظت إلينور ثبات لهجته وذكاء نظرته أثناء كلامه فاقتنمت أن الشراب لم يسقه إلى كليفلاند بصرف النظر عن أية حماقة أخرى لاتنتفر ربما ساقه إليها فقالت بمد أن أطرقت هنيهة :

« مسترولبي ! ينبغي لك أن تشعر وأناأشمر يقينا ـــ أنه بعد كل ماحدث ( م ٢٥ ـــ المثل والعاطنة )

أن مجيئك هنا على هذا النحو ، وحديثك معى ، يحتاج إلى عذر خاص ـــ فماذا تمنى بالجيء إلى هنا ؟ »

فقال بلهجة قوية تنسم بالجد : « أعنى أن أجعلك \_ إذا استطعت \_ تبغضينى بغضاً يقل درجة واحدة عما تبغضيننى الآن . أريد أن أقدم تفسيراً لما حدث ، وأن أفتح قلبى لك كله ، وأن أقتمك بأننى و إن . كنت دائماً أحمق غبيا ، لمأ كن دائماً وغداً لئيما ، وبذلك أظفر بما يشبه العفو من مر — من أختك . »

« أهذا هو السبب الحقيقي لجيئك ؟ »

« لممرى إنه المكذلك . » هكذا أجاب بحرارة أعادت إلى ذهنها صورة ولبي الذي عرفته من قبل بمجره وبجره . وجملتها نظن فيه الإخسلاس على كره منها .

« إذا كان هذا كل شيء ، فني وسعك أن تطمئن بالفعل - لأن مريان تسامحك - لقد سامحتك منذ زمن . »

فصاح بنفس اللهجة الحماسية : «هلسامحتنى ! إذن لقد سامحتنى قبلأن ينبنى لها ذلك ، ولكنها ستسامحنى مرة أخرى . ولأسباب أقرب إلى العقل . والآن هل تسمحين لى ؟ »

ر فنت رأسها موافقة .

قال بعد فترة ترقب من جانبها ، وتفكير من جانبه : « الأدرى كيف عالت مسلكى نحو أختك أو أى دافع شيطانى عزوته إلى . ومن المحتمل أنك ستجدين من العسير أن تظنى في خيرا ، ولكن الأمر يستحق النظر ، وستسمعين كلشى ، عندما تمرفت الأول مرة إلى أسرتكن ، لم يكن لى من قصد أو غرض من هذه المعرفة ، إلا أن أقضى وقتى في الدة ومتعة أثناء الفترة التى أضطر فيها إلى البقاء في دينو نشاير - في الذة ومتعة أكبر مما تمودت من قبل . ولم يسعنى إلا أن أبدى على المعرب عنها وشمائلها الحلوة . وكان مسلكها عجابى حيما رأيت شخص أختك الحبوب ، وشمائلها الحلوة . وكان مسلكها نحوى منذ البداية يكاديتسم ب عندما أفكر في هذا المسلك وفيا كانت تتحلى به أدهش أن يكون قلبي قد من جلد الصخر بحيث الايتأثر به وصرت الأأكترث بسعادتها، ولا أفكر إلافي لهوى واذتى ، والاسترسال وراء المواطف التي اعتدت الاسترسال وراء ها دائما ، وحاولت جهد طاقتي أن أنحب إليها دون أن أفصد أن أباد لما حبا بحب »

وعندما وصل إلى هذا الحد نظرت إليه مس داشوود نظرة ملؤها الاحتقار والغضب وقاطعته قائلة :

لافائدة يامسترولبي من مواصلة الحديث ، ولاداعي من جانبي للإصفاء
إليه . إن مثل هذه البداية لا تشجع على الاستمرار فيه . فلا تؤلمني بالأسماع
 إلى المزيد من هذا الموضوع . »

فأجاب : « إنني مصر على أن تسميه كله . لم تكن ثروني كبيرة قط ، وكنت خائمًا مسرفًا ، أختلط بقوم دخلهم أكبر من دخلي . ومنذ أن بلنت من الرشد

أو حتى قبل هذه السن وديوني \_ كما أعتقد \_ تزداد سنة بعد أخرى . ومم أنه كان من المقدر أن وفاة بنت عمى ستتيح لى حرية التصرف ، فإن هذه الوفاة. لم تكن أمراً مؤكداً، كما أنه كان يحتمل أن يمتد بها الأجل فترة أطول، فأنجهت. نيتي فترة من الزمن إلى تدعيم مركزي للالي بالزواج من امرأة ذات مال. ولذلك. لم يخطر على بالى أن أقترن بأختك . وكان مسلكي في ذلك يتسم بالحسة والأنانية والقسوة ، إذ كنت أحاول أن أظفر محمها دون أن أفكر في مبادلتها حباً بحب ، وهو مسلك جدر بكل استنكار واحتقار حتى منك أنت يامس داشوود -- ولكن شيئًا واحدًا يمكن أن يقال في معرض الدفاع عن نفسي حتى فى هذا الأمر الفظيع ، وهو الغرور للقرون بالأنانية . ذلك أننى لم أعرف. مدى الضرر الذي انتويته ، لأني لم أعرف حينئذ ما هو الحب. ولكن هل أتيح لى قط أن أعرف الحب؟ الحق أن هذا الأمر فيه شك ، لأنه لو كان أتيح لى أن أعرف الحب حقاً ، أكان في وسعى أن أنجى بمواطفي على مذبح الغرور أو الطمع؟ بل أكثر من ذلك : أكان في وسعى أن أضحى بحبها؟ \_ والحنى فعلت ذلك . ولكي أنجنب الفقر النسبي الذي كانت محبتها وعشرتها ستجنباني كل ويلاته • فقدت — يسعى وراء الننى — كل مايمكن أن يجمل هذا الفقر نسة وتركة ،

فقالت إلينور ، وقد هدأ روعها قليلا : « إذن كنت تعتقد في وقت. ما أنك تحبها ؟» .

هل كان في وسمى أن أقاوم هذه المحاسن الجذابة ، وأن أثبت أمام هذه.

الشهائل الرقيقة ؟ هن على وجه الأرض إنسان كان في وسعه أن مفعل ذلك!. نعم ، لقد شغفت مها حياً شيئاً فشيئاً من حيث لا أشعر ، وكانت أسعد أوقات حياتي هي الساعات التي أقضها معها ، وكنت أشعر أن مقاصدي شريفة وعو اطفي ريئة على أنني حتى في ذلك الوقت الذي صحت فيه نلتي على عقد الخطبة، عمدت \_ بطريقة غير لائقة إطلاقا \_ إلى إرجائها من موم إلى موم كراهة أن أقدم على الخطبة وظروق المالية شديدة الارتباك . ولكني لن أجادل هنا ، ولن أنوقف حتى يتسنى الثأن تتحدثي عن السخف \_ بل هوما أسوأ من السخف \_ سخف التردد في خطية امرأة ارتبطت مميا بكلمة الشرف . وقد برهنت الحوادث على أنني كنت غسا ماكراً أسعى حاهداً إلى كل ما من شأنه أن علم على الاحتفار والشقاء إلى الأبد. على أني عقدت المزم أخيراً وصمت يمجرد أن أخاربها أن أبرر ما كنت أحبوها به من صنوف الرعاية والعطف وأو كد لها علانية تلك الحبة التي حرصت على إظهارها لها . ولسكن في فترة ـ فترة الساعات القليلة التي انقضت قبل أن تتاح لمي فرصة التحدث معها على انفراد \_ حدث أمر ـ أمر مؤسف حطم عزيمتي ، وحطم معها كل هناءتي وسعادتي . حدث أن بعضهم أفشي سرى \_ وهنا تلعثم وأطرق برأسه إلى الأرض \_ فقد علمت مسر سميث بطريقة ما \_ وأظن أنها علمت عن طريق أحد الأشخاص الذين يمتون لي بصلة القربي من بعيد ، بمن لهم مصلحة في حرماني من عطفها للزيد من البيان » وتوردت وجنتاه ، وحدجها بنظرة تنم على التساؤل

الصداقة الوثيقة التي تربطني بكن ــ ولملك سمعت القصة كلها منذ زمن طويل » .

فأجابت إلينور وقد توردت وجنتاها أيضا ' وامتنمت مرة أخرى من إظهار العطف عليه: « لقد سممت القصة كالها ، وأعترف أنى لاأستطيع أن أفهم الطريقة التى تبرر بها أى جزء من الجريمة التى ارتـكبتها فى هذا العمل للروع » .

فصاح ولبى : « تذكرى من استقبت منه النبأ . هل يمكن أن يكون خاليا من النرض ؟ إننى أعترف أنه كان ينبنى أن أحترم مركزها وأخلاقها . ولا أريد أن أبرر موقفى . ولسكن أريد فى الوقت نفسه أن أسمح لك بأن تظنى أنه ليس لدى ما يمكن أن أقوله \_ وأن تظنى أنها بريئة لأنها مجى عليها ، وأنها قديسة لأنى رجل داعر وإذا كانت شهولها العارمة ، وعقليتها الضعيفة \_ على أنى لاأريد أن أتصدى للدفاع عن نفسى ، فقد كانت جديرة بمعاملة أفضل لقاء محبتها لى . وكثيراً ماأنحيت باللائمة على نفسى وأنا أتذكر حنانها الذى حملنى فترة قصيرة من الزمن على أن أبادلها إياه وياليت ياليت ذلك لم يكن . ولكنى أسأت إلى غيرها أيضا . أسأت إلى امرأة كانت محبنى (هل لى أن أقول ذلك ؟) حبالايقل عن حمهالى ، وعقلها \_ وى ! ما أسمى قدره !

« على الرغم من أنى الأحب البحث في هذا الموضوع ، أرى لزاما على أن أقول إن استهتارك الاينهض عذراً الإهالك الناس لها . ولا تعتقد أن أى ضعف ، أو أى عيب طبيعى في عقلها ينهض عذراً القسوة البالغة التي عاملتها بها . الابد

أنك عرفت أنها كانت تقاسى مرارة الفاقة والحاجة ، وأنت فى ديفونشاير تنفمس فى ملذاتك ، وتجرى وراء مشروعات جديدة ، وتنمم دائما بالسرور والحبور .

فأجاب بحماسة : « لعمرى إننى لم أعلم ذلك . لم أذكر آنه فاتنى أن أعطيها عنوانى ، ولوكان لديها مسكة من عقل لمرفت كيف تهتدى إليه » .

### « وماذا قالت مسز سمیت یاسیدی ؟ »

« الهمتنى يالجربمة فى الحال . وفى وسعك أن تدركى مدى ارتباكى وحيرتى وكانت طهارة ذيلها ، وحرصها على التقاليد ، وجهلها بأحوال الناس كل ذلككان ضدى . ولم أستطع أن أنكر الأمر نفسه ، وكل سعى للتخفيف منه كان ضربا من العبث ، لأنها كانت تميل من قبل \_كا أعتقد \_ للشك فى تمسكى بأهداب الفضيلة بوجهعام . وفضلاً عن ذلك كانت تشعر بالاستياء لقلة اهماى بها ، وضآلة الوقت الذى خصصته لهافى زيارتى الحالية . وصفوة القول أن الأمر انهى بالقطيعة التامة . وكان فى وسعى أن أنقذ نفسى بوسيلة واحدة ، فقد عرضت على \_ وهى فى علياء الفضيلة ، يالها من امرأة فاضلة ! \_ أن تعفو عما سلف بشرط أن أتوج إليزا وما كنت لأقبل ذلك \_ فرمتنى رسميا من عطفها ، وطردتنى من بينها . وقضيت الليلة التى أعقبت هذا الحادث \_ كان من المقرر أن أذهب فى صباح الغد \_ وأنا أند بر ما يجب عدله فى للستقبل . كان النصال عظيا \_ والكنه انتهى بسرعة . أند ما يجب عدله فى للستقبل . كان النصال عظيا \_ والكنه انتهى بسرعة .

ولم يتغلب على تلك الفكرة الخاطئة \_ ضرورة الحصول على المال \_ التى كنت أميل إليها بطبعى ، والتى زادنى إيمانا بها كثرة نفقاتى الاجتماعية . وكان الدى من الأسباب ما يحملنى على الوثوق من موافقة زوجتى الحالية إذا شئت أن أتحدث معها فى ذلك ، واقتنعت بأن لم يبق أمامى ما تقضى به الحكمة سوى سلوك هذا السبيل . على أن مشهدا ثقيلا على النفس كان ينتظرنى قبل مفادرة ديفونشا بركنت مرتبطا بالفداء معكن فى ذلك اليوم نفسه . والفلك لم يكن بد من تقديم بعض المذر الإخلافي هذا الموعد . وأطلت التفكير كثيراً حول كتابة هذا الاعتذار أو تقديمه بنفسى . وكنت أوجس خيفة من لقاء مريان بل كنت أشك فى تمسكى بقرارى إذا لقيتها . على أنى كنت فى ذلك أبخس من قدر شهامتى كا دات الحوادث ، إذا لقيتها . على أنى كنت فى ذلك أبخس من قدر شهامتى كا دات الحوادث ، لأنى ذهبت إليها ولقيتها ورأيت أنها حزينة ، وتركتها حزينة ، وتركتها وأناأرجو ألا أراها مرة أخرى بعد اليوم » .

فقالت إلينور بلهجة التأنيب: « لماذا زرتها يامستر ولبي ؟ كان الخطاب يفي بالغرض . لماذا كانت الزيارة ضرورية ؟ » .

«كانت ضرورية لإرضاء كبريائى. لم أطق أن أغادر الريف على نحو قد يؤدى بك أو ببقية الجيران إلى معرفة أى شىء مما دار بين مسز سميث وبينى \_ فصممت على زيارة المنزل الرينى فى طريقى إلى هو نيتون على أن رؤية أختك كانت أمراً مفزعاً فى واقع الأمر. ومما زاد الطين بلة أنى وجدتها وحدها ، ولا أدرى أين خرجتن جميعا ، وكنت قد تركها مساء اليوم السابق فقط وأنا مصمم فى قرارة نفسى على سلوك جادة الحق! وكانت بضع ساعات كفيلة بمقد خطبتى لها إلى الأبد. وإنى لأذكر كم كنت سعيدا ومرحا حيمًا مشيت من المنزل الريفي إلى إلنهام ، راضيا عن نفسى ، راضيا عن كل إنسان! ولكن فى هذه المقابلة التى كانت آخر العهد بالمودة بيننا ، تقدمت إليها وأنا شاعر بما ارتكبته من إثم شعوراً يكاد ينزع منى ثوب الرياء . وإن أنس لاأنس حيمًا أخبرتها باضطرارى إلى مغادرة ديفونشاير فى الحال ما أبدت من أسف وحزن وحسرة ، مع ماأبدته من احتفاظها بالثقة فى والإيمان بى! آه يا إلهى إكم كنت وغداً على القلب! » .

ولاذ الاثنان بالصمث بضع دقائق . وكانت إلينور أول من تكلم . « هل وعدتها بأنك ستعود قريبا؟ »

فأجاب بصبر نافد: « لاأدرى ماقاته لها، ولكنه بلا ريب أقل بما يفي بحق الماضى ، وأكبر الظن أنه أكثر بما يبرره للستقبل . ولا أستطبع أن أذكره . الماضى ، وأكبر الظن أنه أكثر بما يبرره للستقبل . ولا أستطبع أن أذكره . شم جاءت والدتك العزيزة لتذيقني مزيداً من العذاب بما غرتني به من عطف وثقة . حمداً لله ! لقد عذبتي بالقمل ، وفاض قلبي بالأنبي . مس داشوود اليس في وسعك أن تتصورى ما أشعر به من العزاء حيما أستعيد ذكرى هذا الأسي واني لأحقد على نفسي لما أبديته من الحاقة والنذالة حقداً يجعلني أشعر الآن بنشوة الانتصار والسرور عندما أنذكر جميع الآلام للاضية التي قاسيمها بسبب مذه الحاقة شم سافرت ، وخلفت ورائي كل ماأحب ، وذهبت إلى قوم خيرمايقال

فيهم أنى لا أحفل بلقائهم . وكانت رحلتى إلى لندن ـ وأنا أسافر بجيادى ، ولا أن كان السفر بملا" ـ لارفيق أتحدث ممه - كانت تأملاتى تبعث على البهجة والسرور ـ إذا نظرت أماى بداكل شىء مغريا وجذابا ! وإذا نظرت خلفى إلى بارتون بدا فى الصورة مايلطف حدة آلامى ! كانت رحلة موفقة .

وسكت.

وقالت إلينور التي تمجلت انصرافه ، وإن رثت لحاله : « وهذا كل شيء ياسيدى ؟ ٥

« كل شيء 1 \_ كلا \_هل نسيت ماحدث في لندن ؟ هذا الخطاب الشائن، هل أطلعتك عليه ؟ »

« نعم ، رأيت كل الخطابات التي دارت بينكما . ه

«عند ماوافانی أول خطاب منها ( إذ وصلنی فی الحال لأنی كنت فی لندن طول ذلك الوقت) كانشعوری كما يقولون \_ تقصر دونه العبارة ، و بعبارة أكثر بساطة \_ ربما أبسط من أن تثير أى انفعال \_ إننى شعرت بالأنم .

كل سطروكل لفظ \_ إذا جاز لى استمال الاستمارة المبتذلة التي كانت كاتبهما العزيزة تعافها لوكانت الآن بيننا \_ كانا بمثابة خنجر مصوب إلى قلبى . وعندما علمت أن مريان وصلت إلى لندن وقع على هذا النبأ \_ باللفة نفسها \_ وقع الصاعقة . صواعق وخناجرا ماأشد ماكان يمكن أن توجهه إلى من اللوم! \_ ذوقها وآراؤها \_ أعتقد أننى أعرفهما أكثر مما أعرف ذوق وآرائى \_ إمها أحب إلى . )

وعادت إلينور التي انتابت قلبها عدة تغييرات في خلال هذا الحديث

الفريب ـ فرقت له ولكنها رأت من واجبها أن تمنع محدثها من الاسترسال في مثل هذه الأفكار الأخيرة .

ليس هذا من الصواب يامستر ولبي . تذكر أنك متزوج · لاتقص على
 إلا ما يحدثك ضميرك أنه ينبغي لى سماعه . » .

« إِن خطاب مريان الذي أكدت فيه أنها لاتزال تحبني في الأيام الحالية، وأنها على الرغم من الأسابيع العديدة ، العديدة التي فرقت بيننا ، لا تزال ثابتة على عهد المودة كما كانت في أي وقت مضى ، كما لا تزال على ثقة تامة من أنني ثابت على عبد المودة كذلك \_ إن هذا الخطاب أيقظ في نفسي شعور الندم ، كل الندم . أقول أيقظ لأن الزمن ، ولندن ؛ والعمل واللهو ، كل ذلك هذأ من هذا الشعور بعض الشيء ، وصير في نذلا قامي القلب ، أوهم نفسي أنني نسيتها وأتخيل أنها هي أيضًا لابد قد نسيتني ؛ وأحدث نفسي بأن حبنا القديم لنو وهراء ، وأهز كنفي دلالة على أنه كذلك ، وأسكت كل صوت من أصوات الملام أو الشك بأن أقول في سرى من وقت لآخر : « سأسر من أعماق فؤادي حيبًا أسمم أنهـا تزوجت رجلاطيباً . » ولكن هذا الخطاب جملني أزداد معرفة بنفسي .شعرت أنها أحب إلى قلى من أية امرأة في العالم، وأنني عاملتها على نحو شائن . ولسكن الاتفاق كان قدتم منذ قريب بيني وبين مس جراي على كل شيء . وكان . التقبقر مستحيلاً . كل ما اضطررت أن أفعله هو أن أتحاشي رؤيتكما معا ، فلم أرسل رداً إلى مريان قاصداً بذلك أنأحى نفسي من أن أراها بعد ذلك، بل لقد صممت فترة من الزمن على عدم زيارة بركلي ستريت \_ ولكن أخيراً رأيت من الحكمة أن أتظاهر بأنني صديق عادي لاغير ـ فراقبتكن حتى خرجان من المنزل بسلام في صباح يوم من الأيام وتركت بطاقتي .

## « راقبتنا حتى خرجنا من المنزل ا »

« هَكَذَا كَانَ . وقد تُدهشين لأن تعرفي كم راقبتكن ، وكم أوشكت أن أَلْتَقَى بَكُن . وقد دخلت أكثر من دكان لأنحاشي رؤيتكن ، والعربة تمر بي. وإذ كنت أنزل ببوند ستريت لم يكد يمر يوم لاألح فيه واحدة منكن ، وما كان لشيء أن يحول بيني وبينكن هذه المدة الطويلة لولا المراقبة الدائمة من جانبي ، والرغبة القوية المستمرة في تحاشي رؤيتكن. وتحاشيت الانصال بآل ميدلتون بقدر الإمكان كما تحاشيت الانصال بأى إنسان يحتمل أن يعرفني ويعرفكن، على أنى التقيت مصادفة بسيرجون دون أن أعلم بوجودهم في لندن ، وأعتقد أز ذلك كان في أول يوم وصل فيه إلى لندن ، والبوم التالي لزيارتي لمنزل مسز جننجز ، فدعاني سيرجون لحفل راقص يقيمه في منزله في المساء . ولو أنه لم يخبرني أنك وأختك ستشهدان هذا الحفل ليغريني مجضوره لــكان من المؤكد جدا أن ألمي دعوته ، لكي أشعر بالثقة والطمأنينة وأنا بجانبه . وفي صباح الغد تلقيت خطابا وجيزاً من مريان، يفيض أيضا بالحب والصراحة والبراءة والثقة مأى كل ما يجعل سلوكي ممقوتًا أشد المقت . ولم أستطع أن أرد عليه ، وحاوات والحنى لم أوفق إلى إنشاء جملة واحدة . ولكني أعتقد أنى ظللت أفكر فيهاكمل لحظة فيذلك اليوم. وإذا كان في وسمك أن ترثى لحالي يامس داشوود ، فارثى لحالي حينئذ ، فقد كنت مضطراً ، وأختك تشغل رأسي وقلبي ، أن أقوم بدور الحب السعيد مع امرأة أخرى ! وكانت هذه الأسابيع الثلاثة أو الأربعة أسوأ مامر بمي . وأخيراً \_ ولا حاجة بي لأن أقول ذلك ــ وقع بصرك على . وما أحلى منظرى في ذلك الوقت! ماأشد ماعانيته من الآلام في ذلك المساء! مريان \_ في جمال لللائـكة\_

تفادینی - من جانب - بأعذب النفم! أواه! ربی! وهی تمد یدها إلی وتطلب منی نفسیراً بهاتین العینین الساحرتین اللتین ثبتهما فی وجهی باهیام ظاهر! وصوفیا - من جانب آخر - تشعر بالغیرة كالشیطان و تنظر إلینا نظرة ... لاداعی لل کلام ، فقد انتهی كل شیء . یالها من لیلة! لقد هربت منكن جمیعاباً سرع مااستطمت ، ول كنی لم أستطم أن أهرب قبل أن أری وجه مریان الجیل شاحباً شحوب الموت ، كانت تلك آخر ، آخر نظرة نظرت بها إلى - آخر منظر بدت لی فیه ، و یاله من منظر مروع! ومع ذلك فإنی عندما ظننت أنها تحتضر المیوم كان من أسباب المراء لی أن أنصور أننی أعرف تماما المنظر الذی تبدو به المیوم كان من أسباب المراء لی أن أنصور أننی أعرف تماما المنظر الذی تبدو به لین برونها آخر مرة فی هذه الدنیا . كانت أمای ، وأمای دائماً عندما سافرت ، فی نظر تها و منظرها . ه

واستغرق الاثنان في التفكير لحظة قصيرة وكان ولبي أول من أفاق فقال :

اسمحى لى أن أسرع ، وأنصرف . أختك قد تماثلت الشفاء ، وتجاوزت مرحلة الخطر بلاشك . »

« نحن على ثفة من ذلك . »

« وأمك للسكينة أيضا ! - تهيم حباً بمريان ٠٠

ولكن الخطاب يامستر ولبي \_ خطابك أنت ، هل لديك ماتقوله عنه؟ ◄

نعم ، نعم ، هذابالذات . أنت تعلمين أن أختك كتبت لى مرة أخرى. غداة اليوم التالىذاته. ورأيت ماقالت. كنت أتناول القطور في منزل آل إليسون. وجىء لى بالخطاب مع أشياء أخرى من مسكنى • وانفق أن لمحته صوفيا قبل أن ألحه أنا \_ وأثار حجمه وأناقة ورقة وجمال خطه شبهتها فى الحال . وكانت قد بلفتها إشاعة مبهمة بأنى أحب فتاة فى ديفو نشاير ، ثم كان ماجرى على مرأى منها فى مساء اليوم السابق بما دلها على هذه الفتاة وأثار فى نفسها الغيرة أكثر من ذى قبل ، فاصطنعت دور المرأة اللعوب الذى يستهوى الحجب فيمن بحبها ، ففضت الخطاب من فورها ، وقرأت مافيه . ولقيت جزاء حماقتها وطيشها ، إذ قرأت فيه ماساءها . وكان فى وسعى أن أحتمل حزنها ولكن لم يكن بدمن تهدئة غيرتها — وحقدها . وبالاختصار ما رأيك فى أسلوب زوجتى فى كتابة الرسائل ؟ ويقي \_ دقيق \_ نسأنى حقا \_ ألم يكن كذلك ؟٥

# « زوجتك ! لقد كان الخطاب بخطك أنت . »

« ندم ، ولكن ليس لى من فضل فيه إلا أنى نسخت - فى ذاة وخنوع - تلك الجل التى بخجلنى أنى وقعت عليها باسمى . أما الأصل ، فلها فيه الفضل الحكارها الموفقة ، وأسلوبها الرقيق وماذا كان فى وسمى أن أفعل ؟ لقد كنا قد عقدنا خطبتنا ، وأعددنا العدة لكل شى ، وحددنا موعدالرفاف تقريبا - وبكان أتكل كالأحق . الاستعداد ! الموعد! أقول الحق : كنت محتاجاً لما لها . وفى موقف كموقفى لم يكن بد من اتخاذاً ى إجراء يحول دون القطيعة ، وأخيراً ماذا كانتهم أية لغة أصوغ بها خطابى ، بالنسبة لأخلاقى فى نظر مريان وصديقاتها . كان لا مد أن يكون لهذا الخطاب غاية واحدة وهو أن أبين أننى محتال دنى ، ، كان لا مد أن يكون لهذا الخطاب غاية واحدة وهو أن أبين أننى محتال دنى ، ، ولم يكن يهم أكان ذلك بأسلوب رقيق أوفظ . قلت فى نفسى : لقد تزلت من أعيبهن إلى الأبد ، وقد اعتقدن بالفعل أننى

شخص لاخلاق له . وكل ما سيفعله هذا الخطاب هو أنه سيجعلهن يعتقدن أننى رجل منافق متاون . هذه هى الأفكار التي دارت بخلدى عندما نسخت فل حالة من الاستهتار واليأس لل كانت زوجتى، وتخليت عن آثار مريان الأخيرة . كانت خطاباتها الثلاثة لسوء الحظفى محفظتى، و إلالأنكرت وجودها وادخرتها إلى الأبد سلا فاضطررت إلى إبرازها ولم أستطع حتى أن أقبلها . وخصلة الشعر ساخها كنت أحملها معى فى محفظتى فغتشت « المدام » عنها بكل غل وحقد للحصلة المريزة للحجيع ، كل الذكريات ، نزعتها منى ومزقتها .

فقالت إلينور بصوت يشف على كره منها عن الشعور بالعطف : ﴿ إِنَاكَ عَظِيءَ جَدَا يَامَسَتُرَ وَلَبِي ، وَمَلُومَ جَدَا . لاينبغي لك أَن نَسَكُمُ بَهِذَهِ اللهجة سواء عن مسز ولبي أو عن أختى . لقد اخترت زوجتك بنفسك ، ولم يجبرك عليها أحد ، ومن حق زوجتك عليك أن تعاملها بأدب واحترام على الأقل ، ولا بدأنها تحبك وإلا لما تزوجتك . ومعاملتك لها بالجفوة أو الازدراء لا يكفر عما ارتكبته في حق مريان ؛ ولا أعتقد أنه يرضى ضميرك . ٥

فتهد تهداً عبقاً وقال : ﴿ لا تحدثينى عن زوجتى - في لا تستعق عطفك. هي تعلم أننى لم أكن أحل لها أية ذرة من الحب حيبا تزوجتها ، نعم ، قد تزوجنا وقدمنا إلى كوبماجنا لننعم بالسعادة ، شم عدنا إلى لندن لنعيش في مرح وحبور . والآن هل ترثين لحالى بامس داشوود ؟ أو أننى قلت ذلك عبثا ؟ هل أصبحت في نظرك - ولو درجة واحدة - أقل إجراماً مما كنت من قبل ؟ إننى لم أكن سبي - النية دائما . هل شرحت لك عذرى في بعض ذبو بي ؟ »

« نعم ، لقد أزلت أثر البعض ـ القليل منها ـ وبرهنت على أنك ـ بوجه

عام \_ \_ لست ملوما بقدر ما كنت أعتقد ، وبرهنت على أن قلبك أقل خبئا \_ أقل خبثا بكشير. ولكن لا أدرى \_ الشقاء الذى سببته \_لا أدرى هل يمكنأن يكون ما هو أسوأ منه . »

« هل تسمحين بأن تعيدى على مسامع أختك بعد شفائها ما قلته لك؟ وأرجوأن تخفق من ذنى قليلا لديها أيضاً كافعات معى لقد قلت لى: إنها سامحتنى . و إنى لآمل أنها إذا از دادت فهما لما يكنه قلبي لها ، ولما أشعر به الآن نحوها ، جادت على بالعفو من تلقاء نفسها ، عفوا طبيعياً رقيقاً متواضعا . خبريها عن حزنى وندى \_ قولى لها : إن قلبي لم يتحول عن حبها قط ، وقولى لها \_إذا شئت \_ إنها في هذه اللحظة أحب إلى مما كانت في أي وقت مضى . »

« سأحدثها بكل ما أراه ضروريا لما يمكن أن يسمى نسبيا بأنه تبرير لتصرفك . ولكنك لم تحدثى عن السبب الخاص الذى دفعك إلى الجيء الآن ولا كيف سمعت عن مرضها . »

« فى الليلة للاضية ،وفى غرفة انتظار درورى لين التقيت مصادفة بسير جون ميدلتون فكلمنى \_عندما عرفنى \_لأول مرة خلال هذين الشهرين، بالدهشة أو الاستياء لمقاطعته إياى عقب زواجى . ولكنه عندما رآنى لم يتمالك هذا الرجل الطيب المخلص الذى يمتلىء قلبه حنقا على، ويهتم بأمر أختك \_أن يخبرنى عايم أنه لابدأن مجزننى كثيراً \_وربما لم يكن يستقد أن ذلك سوف مجزننى . فقال لى بصراحة كعادته : إن مريان تحتضر بسبب إصابتها بالحى العفنة فى

فى كليفلاند ـ وأنه تلتى فى الصباح حطابا من مسز جننجز يقول أنها على وشك الموت وقد هرب آل بالمر من المنزل خوقا الخ \_ فاستحوذ على الفزع والهلم إلى حد لم أستطع معه أن أتظاهر بالتجلد حتى أمام سيرجون الخالى، من الفطنة ـ فرق قلبه لى عند مارأى تألى . وذهبت من نفسه للوجدة على . حتى إنه عندما فارقنى صافحنى بيده . وذكرنى بما سبق أن وعدته به من إهدائه جروكلب من كلاب الصيد . وكان ماشعرت به عندما سمعت أنها تحتضر \_ وتحتضر أيضا وهى تعتقداً ننى أنذل محلوق على وجه الأرض، وتضعر لى الازدرا والبغضاء فى لحظاتها الأخيرة \_ ومن يدرى لعل أحداً نسب لى مقاصد خبيئة \_ كنت واثقا أن شخصا واحدا سيقول عنى إننى أستطيع أن أفعل أىشىء \_ كان ماشعرت به أمراً مفزعاً ا \_ وسرعان ماصح عزى . وفى الساعة الثامنة من صباح اليوم د كبت عربتى . والآن لقد عرفت كل شيء › .

فلم تحر إلينور جوابا . إذ كانت تفكر وهي صامتة فيا يجلبه الغني المبكر . وما يترتب عليه من بطالة ولهو وترف من أضرار فادحة على عقل الرجل وأخلاقه وسعادته \_ الرجل الذي يجمع إلى جميع للزايا الشخصية والمواهب العقلية طباعاً فطرت على الصراحة والإخلاص . وسجايا تمتاز بالرقة والوداد . لقد علمته الحياة الإسراف والغرور . وهانان الخصلتان علمتاه قسوة القلب والأنانية . وفي الوقت الذي ساقه الغرور إلى الانتصار الأثيم على حساب شخص آخر ، ورطه الغرور في حب حقيقي اضطره الإسراف \_ أو وليدته على الأقل وهي الحاجة \_ إلى التضعية به . وكل عيب من هذه العبوب جلب عليه الضرر كا جلب عليه المعتاب . إذ أصبح الحب الذي نبذه ظاهريا مخالفا بذلك مقتضيات الشرف المعتاب . إذ أصبح الحب الذي نبذه ظاهريا مخالفا بذلك مقتضيات الشرف (م ٢٦ — المقل والماطنة )

والعاطفه والمصاحة يسيطر على فكره، بعد إذ أصبح جائزا شرعا ، وأصبح الزواج الذى من أجله جلب الشقاء - دون رادع من ضمير - على أختها ينذر بأن يجلب عليه هو من الشقاء ماهو أشد وأقسى . ثم أفاقت من هذه الأفكار التى استغرقت فيها بضع دقائق حين نهض ولبى الذى استغرق هوأيضاً فى أفكار التقل عن أفكارها إيلاما ، وهم بالانصراف وقال:

« لافائدة من البقاء هنا يجب أن أنصرف الآن . »

« هل ستمود إلى لندن؟ »

« كلا \_ إلى كومب ماجنا . فلدى بمض الأشغال هناك ، ومنها إلى لندن جمد يوم أو يومين .. وداعا - »

ومديده ولم ترفض أن تمد يدها إليه \_ فشد عليها بعطف وتأثر ٠

وقال وقد ترك يدها ، واستند إلى سجاف للصطلى كأنما قد نسى أنه يريد الانصراف : « هل تحسنين الظن بى الآن أكثر مماكنت ؟ »

فأكدت إلنيورله ذلك\_ وقالت: إنها عفت عنه، ورثت له وثمنت الخير -بل أبدت اهتمامها بسعادته ـ وزودته ببعض النصائح الرقيقة التي يرجى أن تؤدى إلى هذه السعادة ولم يكن جوابه مشجعا إلى حدكبير

قال: « فيا يتملق بذلك ، أرى لزاماعلى أن التزم نهج الاستقامة فى الحياة . أما السمادة المنزلية فهى ضرب من المستحيل على أنه إذا جاز لى أن أعتقد أنك وأختك سهتمان بمصيرى وأفعالى ، فقد يكون ذلك وسيلة لالتزامى جادة الحذر أوطى الأقل سيكون أمراً جديراً بأن أعيش من أجله . لقد فقدت مريان إلى الأبد حقا! لوأتيح لى أن أصبح طليقا مرة أخرى!

فوبخته إلينور ومنعته من الكلام .

فأجاب: « وداعا مرة أخرى . سأنصرف الآن وأعيش فى خوف من
 حادث آخر » .

« ماذا تعني » ا

« زواج أختك .»

« أنت مخطىء جدا ، لن تفقدها أبداً أكثر بما تفقدها الآن » .

« ولكن رجلاً آخر سيظفر بها ، و إذا قضت الأقدار أن يكون هـذا الشخص هوأ بغض الناس إلى ، ولكنى لن أبقى حتى أفقد عطفك بأن أفهك أننى أقل الناس رغبة فى العفو عن جنيت عليه أعظم الجناية . وداعاً - بارك الله فيك » !

وما أن قال هذه الكلمات حتى خرج من الحجرة .

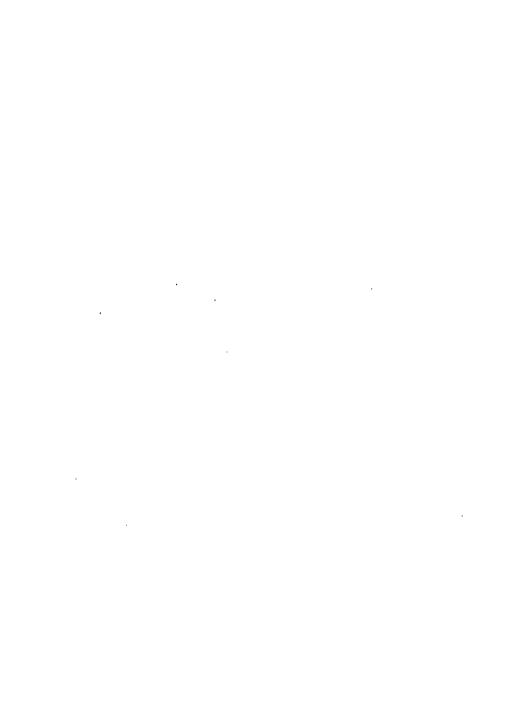

## القصل كايس والارسون

انتابت إلينور بعد انصرافه بفترة من الوقت ، بل بعد أن تلاشى صوت عربته طائفة شتى من الأفكار شفلت جها حتى عن التفكير فى أخمها ، وكانت هذه الأفكار تختلف فى ذاتها اختلافا كبيراً ولكنها تمخضت عن نتيجة واحدة عى الشمور بالأسى .

فقد أثار ولبى الذى كانت منذ ساعة واحدة تمقته باعتباره أتفه إنسان على وجه الأرض ، أثار فى نفسها على الرغم من عيو به وأخطائه \_ شيئا من العطف والأسى على آلامه التى جلبتها هذه العيوب عليه ، جعلها تشعر نحوه بعد أن افترق الآن عن أسرتها إلى الأبد بشىء من الحنان والأسف يتناسبان \_ كا اعترفت هى فى قرارة نفسها \_ مع رغبته لامع ما يستحقه . وكانت تشعر آن الأثر الحسن الذى تركه ولبى فى نفسها يرجع إلى أمور ينبنى ألا يقام لها وزن فى نظر العقل ، وهى شخصيته الجذابة بدرجة غير عادية، ولهجته الصريحة الحبو بة المرحة عا لا يعدمزية فى الرجال ، ثم الحبة الشديدة التي لا يزال يكنها لمريان ، عما لا يجوز له أن يتمادى فيه ، ولسكنها شعرت أنه سيمر وقت طويل ، طويل جدا ، قبل أن يضعف هذا

ولما عادت أخيراً إلى مريان للستغرقة في نومها وجدتها قد استيقظت لتوها وأن النوم الطويل الذيذ قد أنعشها كما كانت تأمل ، وكان قلب إلينور منعما بشتى الأفكار والانفعالات ، فالماضى والحاضر وللستقبل وزيارة ولبى ' وسلامة مريان ووصول والدتها المنتظر ، كل ذلك أثار في نفسها موجة من الاضطراب والقلق

حجبت مظاهر التمب ، وكل ما كانت تخشاه أن تتبين أخبها ماتجيش به نفسهة على أن ذلك الخوف لم يخالجها إلا قليلا ، لأنه بعد نصف ساعة من انصراف ولبي سممت صوت عربة أخرى ، فنزلت وأسرعت إلى القاعة في الحال لتربح أمها من الشعور بالقلق الرهيب الذي لا مبرر له لحظة واحدة ، ووصلت إلى الباب الخارجي في الوقت المناسب لتستقبل أمها وتسندها وهي تدخل الدار .

ولما اقتربت مسر داشوود من المرل استحوذ عليها الرعب حتى لقد غلب عليها الظن أن مريان قد انتهت ، فاحتبس صوبها دون السؤال عنها بل دون أن نحيى إلنيور ،ولكن إلينور لم تنتظر السؤال ولا التحية بل زفت إلى أمها البشرى في الحال فتلقيها أمها بجاستها للمعادة ، واستحوذ عليها السرور بقدر ما استحوذ عليها الخوف من قبل ، وسارت إلى حجرة الاستقبال نستند إلى ذراع بنتها وصديقها . وهناك ذرفت دموع الفرح ولكنها ظلت عاجزة عن المكلام وأوسمت إلنيور لئماً وتقبيلا ، وكانت تتحول عنها بين الفينة والفينة لتشد على يد كولونيل براندون ، وتنظر إليه نظرة تعبر عن الشكر وعرفان الجيل والاعتقاد بأنه يشاركها السرور الذي غمرها في تلك اللحظة على أنه كان يشاركها هذا السرور في صحت أشد من صحتها هي و

وعندما تكشفت عن مسز داشوود روعة الموقف كان أول مارغبت فيه هو رؤية مريان، وما هي إلا دقيقتان حنى حضرت بنها المحبوبة التى ذادت محبتها في قلب أمها بسبب غيابها وحزنها ومرضها، وكان لا يحد من سرور إلنيور عندمارأت فرحة كل منهما باللقام إلا خوفها من أن تحول هذه الفرحة دون أن تنعم مريان بالمزيد من المنام. ولكن مسز داشو ودكانت تبدى المدوء، بل الحكة حيثا تكون

صعة إحدى بناتها في خطر . وكانت مريان تشعر بالارتياج لقرب أمها منها ... وتشعر بأنها أضعف من أن تجاذبها أطراف الحديث ، فاستجابت إلى ما طلبته الموضات من التزام الصمت والهدوء. وألحت مسز داشوود في أن تسهر عليها طول الليل، وذهبت إلينور إلى الفراش استحابة لرجاء أميا، ولكن انفعالاتها النفسية حالت دون الراحة التي استوجبتها الليلة التي أرقها فها السهر، والساعات المديدة التي انتابها فيها أشد القلق ، فكانت ذكرى ولبي لا تبرح فؤادها ، ولي المسكين كاشاءت أن تسميه الآن . لقد كانت لا تتمنى شيئًا في العالم إلا أن تسمم دفاعه عن نفسه ،والآن أخذت تلوم نفسها تارة ، وتبرُّمها تارة أخرى لأنها قست في الحسكم عليه من قبل ، ولكن وعدها بأن تخسير أختها بذلك كان يؤرقها دائمًا ، وتخشى الوقاء به ، وتخشى أثره في حريان ، وتشك في شمورها بالسعادة مع زوج آخر إذا سمعت هذا التفسير ، وتمنت برهة من الزمن لو كان ولبي أرمل ثم تذكرت كولونيل براندون ، فأنحت على نفسها باللائمة وشعرت أنه أولى من غريمه بأختها لما قاسي من الآلام وما أظهره من الوفاء أكثر منه ، وتمنت أي شيء آخر غير وفاة مسز ولي .

ومما خفف من صدمة الرسالة التي حلها كولونيل براندون إلى بارتون أن مسز داشوود كانث تشمر بالخوف قبل وصوله ، فقد استبد بها القلق على مهيان إلى حد صحصت معه على السفر إلى كليفلاند فى ذلك اليوم نفسه دون انتظار أى نبأ آخر، واتخذت الأهبة للسفر قبل وصوله ،حتى لقد كانت تنتظر وصول آل كارى بين لحظة وأخرى ليأخذوا مرجريت معهم ، إذ لم ترغب أن تأخذها معها خوفا من السدوى .

وظلت صحة مريان تتحسن كل يوم ، وكانت البهجة التي تجلت في نظرات مسز داشوود وحالبها النفسية ، تدل على أنهامن أسعد الناس في العالم كا صرحت مراراً . ولم يكن في وسع إلينور أن تسمع هذا التصريح وترى دلائله دون أن تتسال أحيانا : هل خطر إدوارد على بال أمها ؟ ولكن مسز داشوود كانت مطمئنة بفضل اعتدال اللهجة التي روت بها إلينور ما أصيبت به من خيبة الأمل، عيث لم تفكر إلافها يزيد من نشوة الفرح التي غربها في ذلك الوقت ، فقد عادت إليها الآن مريان سالمة من الخطر الذي تردت فيه بسبب ماارتكبته من خطأ \_ كا أخذت تشعر الآن \_ بتشجيع مريان على حبها المشؤم لولبي ، وكان هناك سبب آخر لم يخطر على بال إلينور \_ يدعوها إلى السرور بشفاء مريان ولكنها أفضت به إليها على النحو الآتى عجرد أن سنحت الفرصة لتتحدث معها على انفراد :

اخیراً أصبحنا علی انفراد . لا تملمین حتی الآن یاعزیزی إلینور
 ما أشعر به من السعادة · كولونیل براندون یحب مریان · لقد أخبری بذلك
 هو نفسه · »

فأصنت إليها بكل جوارحها ، وانتابها الشعور بالسرور تارة ، والألم تارة أخرى . والدهشة تارة ، وعدم الدهشة تارة أخرى .

« أنت لاتشبهیننی أبدا باعزیزتی إلینور ، و إلا فإنی أعجب لهدوئك الآن. لو آبی جلست لأنمنی أی خیر بمكن أن ينال أسرتی ، لـكان أحب ما أتمناه أن يتزوج كولونيل براندون إحدى بناتی ، وأعتقد أن مريان ستسكون أسمد زوجة معه . » ولم تكن إلينور تودكثيراً أن تسأل أمها عن الأسباب التي تحملها على حذا الاعتقاد، لاقتناعها بأنها لن تستطيع أن تبدى سببا قائما على أى اعتبار منزه عن الفرض من حيث سنهما أو أخلاقهماأو عاطفتهما، وأنها تهيم في بيداء الخيال في أى موضوع بهمها. ولذلك آثرت ألا تسألها، وأن تضرب عن للوضوع صفحا بايتسامة.

لا لقد فتح قلبه كله لى بالأمس أثناء السفر . وجاء ذلك فجأة و بغير قصد . فأنا \_ كا تعلمين جيدا \_ لم أفكر إلا فى الحديث عن ابنتى \_ وهو لم يخف ألمه، فرأيته يعادل ألمى . وربما رأى هو أن الصداقة المحضة \_ كا هى عادة الناس الآن \_ لا تبكنى مبرراً لمثل هذا العطف الصادق \_ أو لم ير ذلك على الإطلاق فيا أظن \_ واستسلم لعاطفته التى لا تقاوم ، فصارحنى بحبه الشديد لمريان حبا رقيقاً دأما و لقد أحبها ياعز برتى إلينور منذ أول لحظة رآها فيها . »

ولكن إلينور لاحظت هنا لله كولونيل براندون ولا أقواله -و إنما الحسنات الطبيعية التي بزين بها خيال أمها الخسيب ، كا يشاء ، كل شيء يسرها .

« حبه لها لاية اس بما شعر به ولبي ، أو ادعى أنه شعر به عحب أشد حرارة بقدر ما هو أشد إخلاصا وثباتا ـ سميه ماشئت ـ حب ظل قائما طوال الفترة اللتي علم فيها بحب مريان المشئوم لذلك الفتى الحقير! ـ حب لا يعرف الأنانية ـ ولا يشجع أى أمل ا ـ كان يسرها أن يراها سعيدة مع أى شخص سواه ـ ياله

من رجل نبيل! \_ ما أعظم صراحته ، وما أعظم إخلاصه! \_ لايمكن أن ينخدع الإنسان فيه . »

قالت إلينور: ﴿ إِن أَخَلَاقَ كُولُونِيلَ بِرَامُدُونَ كُرْجِلَ مُتَـازُ أَمْرُ ثَابِتُ لاشك فيه. ﴾

فقالت أمها بلهجة الجد: ﴿ أَنَا أَعْرَفَ ذَلِكَ وَ إِلاَ فَانِى ، بَعَدَ هَذَا النَّذِيرِ ، آخر من يميل إلى تشجيع مثل هذا الحب بله الفرح به . ولكن مجيئه إلى بمثل هذا الفشاط والمبادرة إلى إظهار الصداقة يكفى للدلالة على أنه رجل من أفاضل القوم.»

قالت إلينور ، « ولكن أخلاقه لاترتكز على عمل واحد من أعمال المعروف ما كان ليحدوه إليه إلا حبه لمريان ، ولو كان مجرداً من الوازع الإنسانى . وقد عرفه آل ميدلتون معرفة وثيقة منذ زمن طويل، وكلاهما يحبه و يحترمه على السواء وأنا وإن عرفته أخيراً أعرف عنه الشيء الكثير ، ولذلك فأنا أقدره وأجله كثيراً بحيث إذا أمكن أن تكون مريان سعيدة معه ، لم أثردد فى أن أشار كك الاعتقاد بأن هذا الزواج سيكون أكبر نعمة انسا فى الدنيا . ماذا أجبته ؟ هل شجعت فيه الأمل ؟ . »

«عجبا ياحبيبتى ! لم يكن فى وسعى أن أحدثه ، أو أحدث نفسى عن الأمل فقد كان يحتمل فى تلك اللحظة أن تكون مريان فى النزع الأخير . ولـكنه لم يطلب أملا ولا تشجيما . وكل مافى الأمر أنه أفضى بسره من تلقاء نفسه ، وتحدث حديثا لم يستطع أن يكتم فيه عواظفه إلى صديقة تخفف من آلامه \_ وليس رجاء لأم ، ومع ذلك قلت له بعد فترة من الوقت \_ لأن القلق كان متسلطا

على ذهنى فى بادىء الأمر \_ أنها إذا عاشت \_ وأنا واثقة من ذلك \_ فإن أكبر مايسمدى هو تشجيع زواجهما . ومنذ أن وصلنا ، ومنذ أن شعر نا ببرد الطمأنينة كررت لك ذلك بعبارة أوفى وشجعته بقدر إمكانى ، وقلت له : إن الزمن \_ والزمن القصير حدا \_ سيصنع كل شىء . إن قلب مريان لا يصح أن يظل معلقا برجل مثل ولبى \_ وإن فضائله كفيلة بأن تمكنه من الظفر بها قريبا . »

« ولكن أرى من حالة الكولونيل النفسية أنك لم تجمليه متفاثلا مثلك ». «كلا ، إنه يرى أن حب مريان لولبي تمكن من قلبها بحيث يتعذر زواله قبل زمن طويل . وحتى بفرضأن قلبها خلا من حبهمية أخرىفهويشعر بالخجل والحياء بحيث لايعتقدأنها تستطيع أن تحبه مع وجود هذا التبايني السن والطباع بينهما . ولكن أرى أنه مخطى، في ذلك فزيادة سنه على سنها يعد ميزة، لأن ذلك من شأنه أن يرسى أخلاقه ومبادئه على دعائم ثابتة ،وطباعه كما أعتقدهي عين الطباع التي تسمد أختك . وشيخصيته وأخلاقه أيضا كلها مزايا تعزز مركزه · إن حبي لايعميني فهو ليس وسيمالطلعة كولبي . ولكن في قسمات وجهه مايسر المين أكثر لقد كنت أرى دائما - إذا تذكرت في نظرات ولبي مالايسرني أحيانا > ولكن إلينور لم تنذكر ذلك بيد أن أمها استطردت دون أن تنتظر موافقها : وأخلاقه ــ أخلاق الـكولونيل لاتسرني أكثر مما تسرني أخلاق وابي فحسب، ولسكن أعرف جيدا أنها من الطراز الذي يستهوى أختك مريان كثيراً. فرقة أخلاقه ، وصدق مجاملته لنيره و بساطته ومروءته أكثر اتفاقا مع طباعها الحقيقية من مرح ولبي ، وهو المرح الذي يصطنعه غالباً . وأنا أؤكد أنه لو ثبت أن ولهي رجل محبوب حقيقة \_ كما ثبت عكس ذلك تماما \_ لما شعرت مريان بالسمادة ممه قط كما ستشعر مع كولونيل براندون . »

وسكتت ــ ولم توافقها بنتها تماما\_ ولكنها لم تسمع عدم موافقتها ، ولذلك لم تظهر استياءها .

وأضافت مسز داشوود ٤٠ وفى ديلافورد ؛ ستكون على مسافة قريبة منى حتى ولو بقيت في بارتون ٠ وأكبر الظن ـ لأنى سممت أنها قرية كبيرة ـ لن نمدم أن نجد منزلاً صفيراً أو منزلا ريفيا بالقرب منها يصلح لنا كنزلنا الحالى . ٥

مسكينة إلينور ! هاهو ذا مشروع جديد لنقلها إلى ديلافورد !\_ولكنها كانت صعبة المراس .

« ثروته أيضا ؟ لأنك تعلمين أن كل إنسان يهتم بذلك في زمننا ، وأعتقد أنها ثروة طيبة وإن كنت لا أعرف قدرها ، ولا أرغب في مسرفته » .

وهنا دخل عليهما شخص ثالث ، فقطع عليهما الحديث · وانسحبت إلينور تقلب النظر في الأمر على انفراد ، وتتمنى التوفيق لصاحبها ، وترثى لحال ولبي في الوقت نفسه .

## الفصل السادس والأربعون

على الرغم من أن مرض مريان من شأنه أن يضعف المريض فإنه لم يدم طويلا بحيث يجعل الشفاء بطيئاً. وقد اطرد هذا الشفاء بخطاً حثيثة بفضل شبابها وقوتها الطبيعية ، ووجود أمها بجانبها ، حتى لقد استطاعت في غضون أربعة أيام من وصول هذه الأخيرة أن تنتقل إلى غرفة الزينة الخاصة بمسز بالمر. ولما انتقلت إليها \_ بناء على طلبها الخاص \_ تاقت إلى لقاء كولونيل براندون لتعبر له عن شكرها لإحضار أمها ، فدعى إلى زيارتها .

وكان التأثر الذي بدا عليه عندما دخل الحجرة ، وشاهد نظراتها المتغيرة ، وصافح يدها الشاحبة التي مدتها إليه من فورها ، قويا إلى حد ظنت معه إلينور أنه صادر عن فرط محبته لمريان ، أو شدة الخجل من معرفة غيره اذلك الحب وسرعان ما تبينت في عينه الحزينة ، ووجه المتغير \_ وهو ينظر إلى أختها احمال تذكره لما مر به من الأحداث الألمية حين رأى الشبه الذي سبق أن صرح به واضحاً بين مريان وليزا \_ ذلك الشبه الذي ازداد الآن قوة عندما رأى عيمها المناثرة ، وبشرتها الشاحبة ورقدتها الدالة على الضعف وشكرها الحار على للنة التي أسداها إليها .

ولم يكن ما لاحظته مسز داشوود أقل بما لاحظته بنتها ولكن أثره في نفسها كان يختلف عنه في إلينور اختلافا كبيراً ، ولذلك كانت النتيجة مختلفة اختلافاً كبيراً كذلك ، فلم تر فى سلوك الكولونيل إلا ما ينشأ عن أبسط الإحساسات وأوضحها ، ولسكنها رأت فى أفعال مريان وأقوالها معنى أكثر من مجرد الشكر .

وبعد يوم أو يومين أخذت مريان تزداد قوة بصورة واضحة كل اثانتي عشرة ساعة ، وأخذت مسز داشوود ، مدفوعة برغبتها الخاصة ، ورغبة بناتها وتتحدث عن العودة إلى بارتون . وكانت خطة صديقيها تتوقف على خطتها هي فسز جننجز لم تستطع مفادرة كليفلاند أثناء إقامة آل دشوود فيها ، كا أن كولونيل براندون استجاب لرجائهن جميعاً في أن يعتبر إقامته في كفيلاند أمراً محتوما إن لم يكن ضروريا . وقبلت مسز داشوود بناء على طلبه وطلب مسز جننجز أن تستقل عربته في العودة حرصا على راحة بنتها العليلة ، ووعد الكولونيل بسكل سرور أن يفتدى العربة بزيارة لهن في منزلهن الريقي في غضون بضعة أسابيع ، وذلك بناء على دعوة كل من مسز داشوود ، ومسز جننجزالتي دفعت طيبة قلهامسز داشوود لأن تبدى الغيرها من الود وكرم الضيافة ، ماتبديه هي نفسها ،

وجاء يوم الفراق والرحيل ، فودعت مسز جننجز وداعا حاراً طويلا مقرونا بالشكر الصادق والاحترام البالغ ، والتمنيات الطيبة جزاء وفاقا لما أبدته نحوها من ضروب الرعاية الماضية ، كا ودعت كولونيل براندون وداعا مقرونا بصادق الود ، ثم سارت إلى العربة يساعدها براندون الذى حرص على أن تشغل هى نصفها على الأقل وأعقبتها الينور ومسز داشوود . وبتى الآخران وحدها ليتحدثا عن السفر ، ويشعرا بالكآبة والملل ، إلى أن دعيت مسز جننجز إلى عربتها لتسلى

بحديث وصيفتها عن فراق صديقتيها الصغيرتين . ولم يلبث كولونيل براندون أن سار وحده إلى ديلافورد .

وسار آل داشوودق طريقهن يومين تحملت فيهما مربان وعثاء السفر دون عناء كبير . وقد أحاطتها رفيقتاها اليقظتان بأكبر مظاهر الحب والرعاية حتى توفر لها أسباب الراحة ، وتجلى أثر ذلك فى شعورها بالراحة الجسمية والهدوء النفسى ، وسرت إلينور بصفة خاصة لملاحظة هذا الأمر الأخير لأنها وقد رأت أختها تعانى لوعة الألم أسبوعا بعد أسبوع ، وتكابد من الكرب والنم مالاتجد من نفسها الجرأة على الإفضاء به ، ولا الصبر على كيانه ، أخذت تنظر الآن بعين السرور \_ الذى لايشاركها فيه أحد سواه \_ إلى ما بدا عليها من مظاهر الهدوء النفسى ، وإن نشأ فيا تعتقد عن التفكير العميق ، فإنه لابد أن يؤدى فى النهاية إلى الرضا السرور .

وعندما اقتر بن من بارتون بالفعل، وتراءت لهن مناظر يثير كل حقل وكل شجرة فيها ذكرى أليمة لاذت بالصمت والتفكير، ثم أشاحت عنهما بوجهها، وجلست ترنو إلى الحقول من خلال النافذة ولسكن إلينور لم تمجب لذلك، ولم تلمها عليه. وعندما رأتها تبكى وهي تساعدها في النزول من العربة، لم ترفى ذلك إلا انفعالا طبيعيا جدا لايثير إلا العطف والرئاء. وإذا نظرنا إلى أنه انفعال دعت إليه الظروف كان جديراً بالثناء. وكانت تصرفاتها فيا تلا ذلك تشعر بأنها عادت إلى صوابها، لأنه ما إن دخلن حجرة الجلوس للمتادة حتى أخذت مريان تجول بسيبها حولها في نظرات ثابتة، وكأنها مصمة على أن تعود نفسها في الحال رؤية كل شيء يمكن أن يذكرها بولي، ولم تتكلم إلا قليلا. ولمكن كل جملة كانت

تنم على البهجة والسرور . و لانت ترسل أحيانا بعض الزفرات ولسكنها قلما كانت ترسل زفرة دون أن تكفر عنها بابتسامة . وبعد أن تناولت طعام الغذاء أرادت أن تعزف على البيان ، فأقبلت عليه ، ولسكن الأغنية التى وقعت عليها عينها كانت مسرحية غنائية أحضرها ولبي، وتشتمل على بعض ثنائياتهما المحبوبة ، وتحمل على غلافها الخارجي اسمها مكتوبا بخط يده . ولسكنها لم تعجبها فهزت رأسها وألقنها جانباً . وبعد أن مرت بأصابعها على مفاتيح البيان مدة دقيقة شكت من أصابعها ، وأغلقت البيان مرة أخرى ولسكنها أكدت وهي تفلقه أنها ستعزف عليه كثيراً في للستقبل .

وفى صباح الفد لم يحدث أى نقص فى هذه الأعراض المشجعة بل على المكس شعرت بالقوة الجسمية والنفسية لما تمتعت به من الراحة ، فظهر السرور فى نظر الها وكلامها، وأخذت تتوقع بسرور عودة مرجريت ثم تتحدث عن اجتماع شمل الأسرة مرة أخرى والقيام بنزهاتهن وأعمالهن المشتركة فى جو من البهجة والسرور ، وتعد ذلك السعادة الوحيدة التى يجدر بالمرء أن يتمناها .

قالت: « عندما يتحسن الجو ، وأسترد قوتى ، سنقوم كل يوم بنزهات طويلة مما سنمشى إلى المزرعة الموجودة فى بهاية المروج ، ونرى حال الأطفال فيها . وسنسير إلى مزارع سيرجون الجديدة فى بارتون - كروس ، وأرض آبى ، وسنزور مراراً آثار بريورى القديمة ونحاول أن نصل إلى الأساس الذى قيل لنا إلها وصلت إليه فيا مضى . وأنا أعلم أننا سنشعر بالسعادة وأننا سنقضى الصيف فى سعادة . وأريد ألا أتاخر فى الاستيقاظ عن الساعة السادسة أبدا ، وسأقسم كل لحظة من وقت الاستيقاظ إلى وقت الغداء بين الموسيقي والقراءة . لقد رسمت

خطتى وصممت ألا أشرع فى أى مهج من مناهج الدراسة الجادة . لقد قرأت جميع الكتب الموجودة فى مكتبتنا محيث لن ألجأ إليها إلا لحجرد الترويح عن النفس. وهناك كثير من الكتب الجديرة بالقراءة فى البارك ، وهناك كتب أخرى أحدث إنتاجا أستطيع أن أستميرها من كولونيل براندون. وإذا قرأت ستساعات يومياً فسأحصل فى خلال سنة قدراً كبيراً من المعلومات أشعر الآن أننى بحاجة إليها .

أكبرت إلينور فيها هذه الفكرة السامية، ولكنها ابتسمت حين رأت الخيال القوى الذي أذنى بها إلى الكسل والتراخى وجعلها تسترسل في الحزن والتبرم، يعود فينشط الآن للمبالنة في مشروع يهدف إلى تثفيف العقل وضبط النفس على أن ابتسامتها سرعان ماتحولت إلى تنهد حيما تذكرت أنها لم تف بوعدها لولبي حتى الآن، وخشيت أن يؤدى ماتففى به إلى بلبلة ذهن مريان ، ويقفى ولو مؤقتا على الأقل على ذلك الأل الجيل الذي تطمح إليه ، وهو أن تشغل وقتها بعمل نافع تشعر فيه براحة البال . ولذلك قررت سرغبة مها في إرجاء ساعة السوه أن تنتظر حتى تتحسر محة أختها ولكنها لم تعقد هذا الدرم إلا لتنقضه السوه أن تنتظر حتى تتحسر محة أختها ولكنها لم تعقد هذا الدرم إلا لتنقضه السوه النسوم المنافق المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة السوم النسوم المنافق المرابعة المرابعة السوم المنافق المرابعة المرابعة المرابعة السوم المنافق المرابعة المرابعة

قضت مريان يومين أو ثلاثة بالمنزل قبل أن يتحسن الطقس بدرجة تسمح لمريضة مثلها بالخروج. وأخيراً جاءصباح لطيف يفرى بتحقيق رغبتها ، ويبعث الطمأنينة في نفس أمها ، فرخصت لمريان بالخروج متكثة على ذراع إلينور والمشى إلى الحد الذي لاتشعر معه بالتعب في الدرب الموجود أمام المنزل .

وخرجت الأختان تمشيان بالسرعة التى يتطلبها ضعف مريان فى رياضة لم تمارسها حتى أصيبت بمرضها الأخير . ولم تكادا تتجاوزان المنزل بالقدر الذى (م ٢٧ — العلل والعاطمة) يسمح بروَّية التمل روَّية كاملة ـ التل المشهور الموجود خلف المنزل ـ حتى توقفت مريان عن السير ، ووجهت نظرها إليه وقالت في هدوء :

هناك، هناك تماما » مشيرة بإحدى يديها « على تلك الربوة العاتئة ،
 حناك سقطت ، وهناك رأيت ولى لأول مرة . »

وخشع صوتها مع هذه الكلمة ولكنها أفاقت في الحال وأردفت:

إنى مسرورة لأن أجد أنه فى وسمى أن أنظر إلى هذه البقعة دون أن أثالم كثيرا هل سنتحدث فى هذا الموضوع يوما ما يا إلينور ؟ قالت ذلك بلهجة التردد: « أو سيكون ذلك ضربا من الخطأ ؟ أرجو أن أستطيع التحدث عنه الآن ، كما ينبغى أن أفعل . »

وطلبت إليها إلينور في حنان ورقة أن تـكون صريحة •

قالت مريان: «أما الأسف، فأنا غير آسفة عليه. لأأريد أن أتحدث إليك عما شعرت به نحوه، وإنما هما أشعر به الآن \_ الآن، إذا أمكن أن يرتاج بالى فى فقطة واحدة \_ إذا جاز لى أن أعتقد أنه لم يكن دائما يمثل دوراً، ولم يخدعنى دائماً \_ ولسكن أهم من ذلك إذا استطمت أن أتا كدأنه لم يكن قط خبيعاً جداكا صورت لى المواجس أحيانا، منذ أن عرفت قصة تلك الفتاة المذكودة الطالم »

ثم سكتت ، وتذكرت إلينور كلماتها بسرور عندما أجابت :

« تعتقدين أنك ستشعرين براحة البال إذا استطعت أن تتأكدى من ذلك .»

لا نعم ، إن راحة بالى فى ذلك - لا لأنه من المفزع أن أنهم شخصاً كان له فى نفسى ماكان من المنزلة بمثل هذه النوايا ، ولكن ماذا يقول الناس عنى أنا إذا الهمته بذلك ؟ لاشى وفى مثل موقفى إلا ما يقال عن امرأة أحبت ، وتنكبت فى حبها جادة الحذر بشكل فاضح . »

قالت أختها : ﴿ وَكُيفَ إِذِنْ تَعْلَلُمِنْ سَلُوكَهُ ؟ ﴾

وأميل إلى الظن —أوه إكم يسمدنى أن أعلن أنه ليس إلا شخصا هوائيا
 متقلبا ، متقلبا جدا ، جدا .

فلم تزد إلينور شيئاً ولسكنها تساءلت في سرها: أيحسن أن تبدأ قصتها فوراً أم ترجّها حتى تقوى صحة مريان ؟ ثم سارتا بضع دقائق في صحت .

« هل تقار نین سلوکك بسلوکه ؟ »

ه إننى أقارنه بما كان ينبنى أن يكون عليه . أقارنه بسلوكك
 أنت . »

### « لقد كان ثمت تشايه يسير بين موقفينا . »

يوجد تشابه بينهما أكثر مما يوجد بين سلوكينا . لا يحملنك الحرم ياأعز الناس عندي أن تدافعي عما ترين أنه حدر بالاستنكار والاستهجان لقدساعدني مرضى على التفكير - أتاح لي من الفراغ والهدوء مايسمح لي بالتفكير الجدي. استطمت عماما أن أفكر قبل أن أعمائل للشفاء بوقت طويل. فكرت في الماضي فلم أر في مساسمكي منذ أن عرفناه في الخريف الماضي سوى سلسلة من الحماقات ارتـكبتها في حق نفسي ، والقسوة في حق غيرى . رأيت أن عواطني مهدت الطريق لآلامي، وأن عدم صبري علمها كاد يقودني إلى القبر. إنني أعرف حيدا أنني جلبت على نفس المرض بإهمالي صحتى إهمالا ؛ شعرت حتى في ذلك الوقت بأنه ضرب من الإثم . لو أنى مت ، لكان ذلك انتحارا . لم أعرف ماتعرضت له من خطر حتى زال الخطر ولمكنى أعجب لشفائي مع المشاعر التي أثارتها أفكاري – أعجب لأن حرصي على الحياة – على أن يكون لدى فسحة من الأجل حتى أكفر عن سيثاني في جنب الله وفي حقك ، لم يقتلني في الحال . لو أني مت، - كم كان موتى يور تك من الشقاء ، أنت ياممر ضتى ، ماصديقتي ، يا أختى ! أنت ، يامن قاسيت أنانيتي ونكدى في الأيام الأخيرة مامن ذقت ما يفيض به قلبي من التذمر والتأفف كيف كنت أعيش في ذاكر تك 1 وأمى أيضاا كيف كنت تستطيه بن مواسلها الاأستطيع أن أعبر عن شدة مقتى النفسي! كما نظرت إلى الماضي رأت واحيا أهملته ، وعيبا تماديت فيه . ويبدو لى أنى أسأت إلى كل إنسان . فالعطف ، العطف الدائم الذي غرتني به مسز حننج جزيتها عليه بالاحتقار ونكران الجيل. وآل ميدلتون وآل بالمروستيل، بل كل من تعرفت إليه ، كل هؤلا، عاملتهم بالقحة وقلة الإنصاف ، عاملتهم بقلب قاس يتنكر لفضلهم وطبع شرس يثور على عطفهم ـ وجون ، وفأنى على قلة ما يستحقان ـ عاملتهما دون ما يستحقان ـ أما أنث فقد أسأت إليك أكثر مما أسأت للجميع بل أكثر من أي . وأنا ولا أحد إلا أنا يعرف قلبك وما ينطوى عليهمن الأحزان. ومع ذلك فماذا كان أثر ذلك في ؟ لم يثر في الهسي شيئا من العطف يمكن أن يعود بالفائدة عليك أو على نفسى . كان لى فيك أسوة حسنة ماثلة أمامي ، ولسكن ماذا أخذت منها ؟ هل زاد اهمامي بك و براحتك؟ حل اقتديت بك بي صبرك واحمالك أو خففت من أعبائك بالمشاركة في واجبات المجاملة أو الشكر التي نهضت بها وحدك حتى الآن ؟ كلا ! لقد أعرضت عن القيام بأى عمل يقتضيه الواجب أو الصداقة سواء أكنت أعلم أنك حزينة أم كنت أعتقد أنك مسرورة . ولمأر أن أحداً يتجرع غصص الأحزان إلا إياى ، غير آسغة إلا على ذلك القاب الذي هجرني وأساء إلى ، وتركتك - أنت التي صرحت لك بأني أحبك حبا لاحد له \_ تتحرعين مرارة الحزن من أجلى .

وهنا انقطع سيل اللوم الذي أنحت به على نفسها ، فبادرت إلينور إلى تهدئها فأثنت عليها من فورها \_ وإن منسها الصدق من تملقها \_ وأيدتها فسيما قالته ، على النحو الجدير بصراحتها وتوبتها ، فشدت مريان على يدها وقالت :

وأنت طيبة جدا ، وسيبرهن الستقبل على صدق قولى . لقد وضعت خطتي

وإذا استطعت أن أتمسك بها فسأسيطر على عواطنى ، وأهذب طباعى ، فلاتكون مصدراً لإزعاج غيرى ولا لتعذيب نفسى . وسأعيش من الآن لأسرتى فحسب ستكونين أنت وأمى ومرجريت من الآن كل شى على في هذا العالم . وسأقسم حبى كله بينكن . ولن يغريني شى عمرة أخرى بأن أنحول عنكن وعن بيتى وإذا اختلطت بأحد غيركن فلكى أبين للناس أن نفسى تواضعت ، وأن قلبى قدصلع ، وأنه أصبح في وسعى أن أراعى أصول المجاملة وهى واجبات الحياة الصغيرة ، وأعامل الناس برفق وحلم . أما وليى فإلى إذا قلت إننى سأنساه قريبا ، أو سأنساه وأعامل الناس برفق وحلم . أما وليى فإلى إذا قلت إننى سأنساه قريبا ، أو سأنساه ولكن الممسك بأهداب الدين والعقل والعمل الدائب كفيل بنسيان هذه الذكرى .

ثم سكتت وأضافت بصوت خافت: ﴿ لَوَ أَلَى عَرَفَتَ مَايِـكُنَهُ قَلْبُهُ لارتاح بالى ﴾ .

وسممت إلينور ذلك ، وكانت إلينور تفكر حتى ذلك الوقت فيا إذا كان يحسن أن تفضى بقصتها لأختها في الحال دون أن تشعر على الإطلاق أنها اقتربت من البت فى الأمر أكثر مماكانت فى البداية » ولكنها رأت أنه إذا كان التفكير لايؤدى إلى البت فى الأمر ، فإن العزيمة كفيلة بذلك ، وسرعان ماوجدت نفسها تدخل فى الموضوع .

فأخذت نقص الحبر على أخمها - كما كات ترجو - بمهارة وحذق ، ومهدت لحديثها بأن أوصت أخمها للتلهفة بالحذر ، وسردت بإنجاز وأمانة النقاط الرئيسية التى بنى عليها ولبي دفاعه الأخير ، وقدرت توبته ، ولطفت من الأقوال

التي أكد فيها محبته لمريان في الوقت الحاضر، ولم تنبس مريان ببنت شفة، بل ارتجفت وثبتت عينها على الأرض، واستحال لون شفتيها أكثر شحوباً بما خلفه المرض. وانبعث من قلبها ألف سؤال ولكنها لم تجرؤ أن تفصح عن سؤال واحد، وكانت تستمع إلى كل كلة بكل جوارحها، وتشد دون أن تشعر على يد أختها، والدموع تغمر وجنتيها.

وخشيت إلينور أن يكون التعب قد حل بها ، فعادت بها إلى المنزل ، ولم تتحدث — إلى أن وصلتا إلى باب المنزل — إلا عن ولي ومادار بينهما من حديث ... وهي تحزر بسهولة مايعتمل في نفس أختها من حب الاستطلاع، وإن لم تسمح لنفسها بأى سؤال بدل على ذلك ... وكانت تراعى الدقة في سرد تفصيلات كلامه ونظراته ، حيث يؤمن جانب الدقة . وما إن دخلا المنزل حتى افترقت مريان من أختها، وصعدت الدرج بعد أن قبلت أختها قبلة الشكر مسع التفوه بهاتين الكلمتين خلال دموعها « أخبرى ماما » ولم تشأ إلينور أن تمكر على مريان صفو العزلة الى كان لها ما يبررها ، فدخلت حجرة الجلوس لتنفيذ وصية مريان عند افتراقهما ، وهي تقدر باهمام ماستسفر عنه وتمتزم إثارة الموضوع من جديد إذا لم تثره مريان .

### الفصل السابع والاربعون

لم تسمع مسز داشوود دفاع محبوبها السابق ، دون أن تبدى تأثرها ، فغرحت لبراءته من بعض مانسب إليه من الإثم ، وأبدت أسفها عليه ، وتمنت له السمادة . ولسكن لم يكن ثمة من سبيل لأن تشعر نحوه بمثل ماكانت تشعر به فيا مضى . ولم يسكن ثمة من سبيل لأن يعود إلى مريان متمتما بالثقة السكاملة علام الدنس . وماكان لشى ان يمحو من ذهبها ذكرى الآلام التي كابدتها من جرائه ، أو يزيل أثر مسلسكه الأثيم نحو إليزا ، وماكان لشى أن يعيد إليه مكانته السابقة في نفسها ، ولا أن يضر بمصلحة كولونيسسل براندون .

ولو أن مسز داشوود سمعت كبنتها قصة ولبى منه هو نفسه ـ لوأنهاشاهدت حزنه وألمه وتأثرت بنظراته ولمجة حديثه ، لكان من المحتمل أن يزداد عطفها عليه ، ولكن إلينور لم تستطع ولم تر غبأن تثير فى غيرها بالسر دالتفصيلى ، ما أثاره حديث ولبى فى نفسها من مشاعر فى بداية الأمر . ذلك أن تفكيرها زاد من رصانة رأيها وحملها على إحسان الظن بولبى . لذلك أرادت أن تقتصر على ذكر المقائق المجردة ، وتكشف عن الوقائع التى ترجع فى الحقيقة إلى أخلاقه دون أى تزويق من العطف أو الحنان ، من شأنه أن يضلل الأذهان .

وعندما اجتمع شملهن جميعا فى المساء ، أخذت مريان تتحدث عنه من تلقاء نفسها مرة أخرى . وكانت أفكارها القلقة المضطربة التى استفرقت فيها \_ يعنض الوقت من قبل وهى جااسة ، وتورد وجناتها وهى تتكلم ، وتهدج صوتها \_

تدل بوضوح على أن هذا الحديث كلفها بعض الجهد.

قالت : « أحب أن أؤكد لكما أننى أنظر الآن إلى كل شيء ، على نحو ماترغبان فيه » .

وهمت مسز داشوود أن تقاطعها في الحال مجنان بهدى الأعصاب ، لولا أن النبور أشارت إليها فلزمت الصمت ، وكانت إلينور تريد بالفعل أن تسمع رأى أختها النزيه ، واستطردت مريان تقول بتؤدة :

« سرنى كثيراً ما أخبرتنى به إلينور صباح اليوم . لقد سمعت الآن عاما ماأردت أن أسعه . مم تلاشي صوبها بضع دقائق ، ولكنها أفاقت من غشيها فأضافت بلهجة أهدأ من ذى قبل: « أنا أشعر الآن بالارتياح التام، ولا أريد أى تنيير في حياتى ، ولم يكن من للمكن أن أشعر بأية ثقة فيه أو تقدير له ، ومامن شيء كان يمكن أن يزيل ذلك من نفسى . ه

فصاحت أمها: « أعرف ذلك ... أعرف ذلك مسيدة مع رجل فاجر ا مع رجل أساء إلى أعز صديق وخير إنسان ؟ كلا! ... عزيزتى مريان لم تؤت قلبا يمكن أن يشعر بالسعادة مع مثل هذا الرجل! فضميرها وضميرها الحساس. كان سيشعر بكل ماكان ينبغى أن يشعر به زوجها »

وتنهدت مريان ورددت : ﴿ لأَأْرِيدُ أَى تَغْيِيرُ فِي حَيَانِي ﴾ .

وقالت إلينور: « إنك تنظرين إلى الأمركا يجب أن ينظر إليه تماما أى إنسان طيب القلب سليم المقل. وربما رأيت كما أرى أنا ـ لافي هذا الأمر فحسب

بل في أموراً خرى كثيرة ... من الأسباب مابحملك على الاعتقاد بأن زواجك كان. سيور طك لامحالة في متاءب آلام لا يخفف منها إلا قليل من الحب من جانبه م و إن كان هذا القليل محل شك كبير . فمن للؤكد أنك لوكنت تزوجته لذَّهِت. موارة الفقر على مر الأيام ، فمن السلم به أنه رجل مسرف باعترافه هو نفسه 4 وكل تصرفاته تنبيء بأنه لايفقه معنى لكلة إنكار الذات. ومن المــؤكد أن مطالبه بالإضافة إلى قلة خبرتك التي تستنزف دخلا ضيلا \_ وضيلا جدا كانت ستحلب عليك ضروبا من الغاقة والعوز ،يضاعف من ألمها أنك لم بجربيها ولم تخطر ببالك من قبل،وأنا أعلم أن شعورك بالكرامة والأمانة كان سيدفعك حين تشعرين بسوء حالك إلى الاقتصاد بقدر مافي وسعك . وربما سمح هولك بذلك طالما كنت تقتصدين من متمك ، ولكن إذا جاوزت ذلك النطاق \_ومهما راعيت من اقتصاد فهل يكني ذلك لصد تيار الخراب الذي بدأ قبل زواجك؟ وحاولت أن تقتصدي من متمه ولذاته هو\_مهما يكن ذلك في حدود الاعتدال ألا يخشى أن تحمليه على النفور منك ، والندم على الزواج الذي ألتي به في هذه. هذا الاقتصاد؟»

فار تعشت شفتا مريان ورددت كلة « أنانى » بلهجة معناها «هل تعتقدين حقا أنه رجل أنانى؟» فأجابت إلينور « إن جميع تصرفاته من البداية إلى النهاية قامت على الأنانية .فالأنانية هي جملته يلهو بحبك ، وهي التي دفعته حيما أحب غيرك إلى تأجيل الاعتراف بهذا الحب، ثم هي التي حملته أخيراً على الهروب من بارتون . لقد كان رائده في كل ذلك هو متعته الخاصة .

# « هذا سحيح . لم تكن سعادتي قط هي هدفه . »

واستطردت إلينور \* الان على مافعل . ولماذا يندم عليه ؟ لأنه وجد أنه لم يحقق غرصه - لم يحقق له الـمادة · فظروفه المالية غير مرتبكة الآن ولا يعانى شيئاً من ذلك ولكنه يرى أنه تزوج امرأة أقل منك أنسا ولطفا . ولكن حل بفهم من ذلك أنه لوكان تزوجك لكانسميداً ؟ إن للتاعب كانت ستختلف، كان سيقامى للتاعب المالية التي لايقاسيها الآن لأنها قد زالت · كان سيتزوح امرأة لايشكو من طباعها وأخلاقها ، ولكنه كان سيشكو دائما من الحاجة والفاقة . وربما لم يلبث أن يرى أن المزايا المديدة لامتلاك ضيعة خالية من الديون والحصول على دخل طيب أن م بكثير ، حتى للسعادة المنزلية ، من امرأة لائمتاز إلا بكرم الأخلاق • »

قالت مریان : « لاریب لدی فی ذلك . ولست أندم علی شیء -- علی شیء إلا حاقتی . »

فقالت مسز داشوود : «بل قولي حماقة أي ياابنتي • لاريب أنهامسئولة.»

ولم تشأ مريان أن تسمح لأمها بالاسترسال فى ذلك · وارتاحت إلينور لشعور كل منهما بخطئها ، فأرادت أن تتجنب أى حديث فى الماضى من شأنه أن يؤلم أختها ، فتابعت الكلام فى للوضوع الأول ، واستطردت من فورها :

« أعتقد أن هناك ملاحظة واحدة يمكن استخلاصها من اللصة كلها — وهى أن مشاكل ولمي قد نشأت كلها من الجريمة الأولى التي ارتكبها في حق

الفصیلة ، وهی مسلکه إزاء إلیرا ـ ولیامز . لقد کانت هذه الجربمة هی مصدر کل جربمة صغری ومصدر متاعبه الحالية کلها . »

فتأترت مريان لهذه لللاحظة كل التأثر وأبدت موافقتها عليها. وحملت هذه الملاحظة أمها على تعداد مزايا كولونيل براندون والأضرار التي لحقت به ،بلمجة حماسية يمليها الفرض والصداقة مما. ولكن بنتها لم يبد عليها أنها سمعت كثيراً مما قالته .

ورأت إلينوركما توقعت - أن مريان لم تزدد قوة فى اليومين التاليين أو الأيام الثلاثة التالية ، كما حدث من قبل . ولكنها اعتقدت أن الزمن كفيل بتحسين صحتها طالما ظلت قوية العزيمة ، وحاولت أن تبدو مستبشرة الوجه ناعمة العال . »

وعادت مرجريت فاجتمع شمل الأسرة مرة ثانية ، واستقر أفرادها فى المنزل الريغى فى هدوه . و إذا لم يواصلن دراساتهن المتادة بنشاط كما فعان عنسد قدومهن إلى بارتون أول مرة ، فقد اعتزمن مواصلتها بنشاط فى المستقبل .

وتاقت إلينور إلى معرفة بعض الأخبار عن إدوارد. ولم تمكن قد سمعت عنه شيئًا ، منذ مفادرتها لندن ، أو عرفت شيئًا جمديدا عن خططه ، أو خبرًا مؤكدا عن مسكنه الحالى . وقد تبادات بعض الخطابات مع أخيها على أثر مرض مريان ، ووردت الجلة الآتية ، في أول خطاب أرسله جون: « لا نعرف شيئًا عن صاحبنا إدوارد المسكين ، ولا يمكن تحرى الأخبار في هذا للوضوع المحظور ، ولحكن الفهوم أنه لا يزال في أكسفورد . ه وهذا هو كل الخبر الذي عرفته عن إدوراد عن طريق المحكاتبة ، لأنه لم يردأى ذكر لاسمه في الخطابات التالية .

فقد أرسلن الخادم صباح ذات يوم إلى أكستر في مهمة خاصة . و يبنما كان يقوم بالخدمة أمام المائدة ، وأجاب على أسئلة سيدته بشأن مهمته ، أفضى بما يلى من تلقاء نفسه :

« أظن أنك تعرفين ياسيدتي أن مستر فيرارز قد تزوج ٠٠

ففزعت مسز داشوود فزعا شديداً ، وصوبت نظرها إلى الينور ، فرأتها شاحبة الوجه ، فارتمت في مقعدها منشيا عليها .

ونظرت مسز داشوود من فورها فى الأنجاه نفسه ، وهى تجيب عن سؤال الخادم ، فذعرت حين نظرت إلى وجه إلينور وعرفت كم يستمل فى نفسها من لواعج الأسى . ولم تدر بعد لحظة ، وقد ساءها حال مريان ـ أى البنتين أولى برعايتها .

وفهم الخادم أن مس مريان أصيبت بمرض ، فقطن إلى استدعاء إحدى الخادمات ، فحملتها بمساعدة مسر داشوود إلى النجرة الأخرى ، وأفاقت مريان من غشيتها حيثنذ ، فتركها أمها فى رعاية مرجريت والخادمة ، وعادت إلى إلينور التي لم تزل مشدوهة ، ولكنها استعادت رشدها وصوبها بحيث شرست فى سؤال توماس عن مصدر الخبر، ولكن مسر داشوود تولت عنها عبء الأسئلة كلها ، وبذلك استفادت إلينور معرفة الخبر ، دون أن تبذل مجهوداً فى السؤال عنه .

« من أخبرك يا وماس أن مستر فيرارز قد تزوج؟ »

﴿ رأيت مسترفيرارز بنفسي صباح اليوم في أكستر ، كما رأيت امرأته مس

ستيل . كانا واتفين في عربة لدى باب « نزل لندن الجديد » عندما ذهبت إلى المنزل لأوصل رسالة من سال المقيمة في البارك إلى أخيها ، وهو من سعاة البريد واتفق أن رفعت بصرى عندما مورت بالمربة ، فوقع على مس سقيل الصغرى فرفعت قبعتى ، فعرفتني ونادتني وسألت عنك ياسيدتي وعن الآنسات الصغيرات، ولاسيا مس مويان وأمرتني أن أبلنك أجل تحيانها وتحيات مسترفيراوز وأسفهما لأنه لم تتبح لهما الفوصة لزيارتك ، إذ يزممان السفر على عجل لقضاء بعض الوقت وليكنهما عندما يعودان فسيأتيان ليزوراك .

## « ولكن هل أخبرتك ياتوماس أنها تزوجت ؟»

نعم یاسیدتی . لقدابتست، وقالت : إنها غیرت اسمها منذ أن قدمت إلى
 هذه الجهة . وكانت دائماً فتاة بشوشا صريحة مؤدبة . ولذلك تبسطت معها
 وتمنیت لها السرور ۱۰

« هل كان مستر فيرارز في المربة معها ؟ »

« نهم ياسيدنى رأيته فيها مستندا إليها بظهره ، ولكنه لم يرفع بصره . ولم يمكن رجلاً يحسن الحديث قط .

واستطاعت إلينور أن تفسر بقامها السبب في أنه لم يجلس إلى الأمام . وربما ذهبت مسز داشوود إلى هذا التفسير نفسه .»

و ألم يكن في العربة شخص آخر ٢٥

« كلا باسيدتى، لم يكن فيها سواها . »

ه هل تعرف من أين قدما ؟ α

« قدما من لندن مباشرة كما أخبرتني مس لوسي \_ مسز فيرارز ٠ »

«وهل هما مسافران جهة الغرب؟»

« نعم یاسیدتی . ولکمهما لن یقیما هناك زمنا طویلاً ، بل سیعودان. قریبا وحیثند یأنیان هنا . »

ثم نظرت مسز داشوود إلى ابنتها ! ولكن إلينور كانت تعرف أمهما ان يأتيا ، ورأت أصبع لوسى في الرسالة كلها ، وكانت واثقة أن إدوارد لن يقترب منهن قط . وأخبرت أمها في صوت خافت أنه يحتمل أن يذهبا إلى مستر برات بالقرب من بليموث .

و بدا أن خبر توماس قد انتهى ، ولـكن إلينور كانت ترغب فى المزيد كا يبدو .

« هل ودعتهما عند سفرهما قبل حضورك؟ »

كلا ياسيدتي . كانت الجياد خارجة لتوها · ولـكني لم أمكث أكثر من الك لأني خشيت أن أتأخر . »

«هل كانت مسز فيرارز تبدو في صحة جيدة ؟»

«نم ياسيدتي . لقد قالت لى: إن صحتها على مايرام . وفي نظرى أنها كانت دائمًا \_ فتاة جميلة جدا \_ وبدا أنها في غاية السرور » .

ولم تستطع مسز داشوود أن تفكر في أى سؤال آخر - ثم لم تلبث أن أمرت توماس بالانصراف كا أمرت برفع المائدة بمد أن لم تصبح إليهما حاجة على السواء ، فقد أرسلت مريان تقول : إنها لن تتناول للزيد من الطعام ، وكذلك عرفت عنه مسز داشوود وإلينور ، ومن حق مرجريت أن تعد نفسها سعيدةالحظ لأنها لم تضطر قبل ذلك إلى العزوف عن طعام الفداء إذا لم تعان من القلق ماعانته أختاها أخيراً ، ولم يحدث لها ما يحملها على العزوف عن الطعام أكثر من مهة كا حدث لأختها .

وجيء بالفاكهة والنبيذ وجلست مسز داشوود و إلينور على انفراد، ولاذت كل منهما بالصمت والتفكير فترة طويلة وخشيت مسز داشوود أن تنبس بكامة ، ولم تجسر أن تقدم أى عزاء لإلينور ، ثم تبينت حينئذأنها أخطأت حين صدقت وصف إلينور لحالها ، وفهمت أن إلينور، روت لها قصبها مخففة فى ذلك الحين حتى لاتزداد حزنا على حزن ، إذ كانت مسز داشوود حزينة على مريان حينئذ، وتبينت أنها أخدعت بما أبدته ابنتها من حرص على رعاية شعورها ، فاعتقدأن الحب الذي كانت تفهمه جيداً فيا مضى هو في الواقع أقل عما كانت تعتقداو أقل عما هو عليه كاثبت الآن ، وخشيت أن تكون باعتقادها عذا قد أساءت إلى إلينور ، واستهانت بها بل قست عليها ، كاخشيت أن تكون عنها ، تكون عنها ، تكون عنها ، تكون عنها ، ولينسها أنه ريا كان لها في إلينور بنت تقاسى من الآلام مات كاد تقاسيه مريان، ولينور بنت تقاسى من الآلام مات كاد تقاسيه مريان، وليكن من الحقق أنها تقاسيه على نحو أقل استفراراً للنفس، وأكثر صبرا وجلدا، وليكن من الحقو والماطفة )

## الفتسل الثامن والأربئون

أدركت إلينور الآن الفرق بين توقع حادث مؤلم ، مهما تصور المرء أنه محقق الوقوع ، و بين الحقيقة نفسها . وتبينت الآن أنها كانت تتوقع دائمًا على كره منها .. أن شيئًا ما سيحدث ليمنع زواج إدوارد من نوسى ، طالما بق هو أعزب ، وأنه قد يحدث مايهيء أسباب السعادة للجميع ، كأن يقرر إدوارد للمدول عن هذا الزواج ، أو يتوسط لديه بعض الأصدقاء ، أو ينتظر هو سنوح فرصة أفضل لإعداد منزل الزوجية . ولكن إدوارد تزوج الآن بالفعل ، فأقبلت على قلبها تعنفه لما خامره من الأهل الذي ضاعف من إيلام الخبر .

وقد اعتراها شيء من الدهشة في بادئ الأمر لإسراعه بالزواج قبل أن ينخرطف سلك الكهنوت (كاكانت تتصور) وبالتالى قبل أن يظفر بالأبرشية ولكنها سرعان مارأت أنه من المحتمل أن تكون لوسي \_ ببعد نظرها وحرصها على التعجيل بالنظرية \_ قد تقاضت عن كل شيء إلا خطر التأجيل ، فتزوجا في لندن وأسرعا بالسفر إلى منزل خالما . "رى ماذا كان شعور إدوارد عندما رأى نفسه على مسيرة أربعة أميال من بارتون ، وعندما رأى خادم أمها ، وعندما

وظنت أنهما سيستقران قريباً فى ديلافورد ــ المكان الذى تحالف كثير من الأسباب لتحملها على الاهمام به ــ المكان الذى تتمنى أن براه ، ولكمها ترغب فى تجنبه .

وتصورتهما في منزل الأبرشية بعد لحظة ، فرأت في لوسي للدبرة البارعة

النشيطة التي تجمع في وقت واحد بين الرغبة في الظهر الأنيق ، والرغبة في الاقتصاد ، وتبتنى الشديد ، وتخجل من أن تتهم بنصف ما راعبه من ضروب الاقتصاد ، وتبتنى مصلحتها في كل فكرة ، فتخطب ودكولونيل براندون ومسز جننجز ، وكل صديق ثرى . أما إدوارد فلم تدر ماذا تتصوره ، ولاماتتسى أن تتصوره سعيد أو غير سعيد .. ولم يسرها شيء .. فأعرضت عن التفكير في تصويره .

وأخذت إلينور تمنى نفسها بأن أحد أقاربهن فى لندن سيوافيهن بالخبر ، و يقدم لهن معلومات أوفى ، ولكن مربوم فى إثر يوم ، ولم يرد خطاب ولا خبر ، فأخذت تنحى باللائمة على كل صديق غائب ، و إن لم تقطع بأنه يستحق اللوم ، وتتهمه بعدم الاهتمام أو الكسل .

وسألت أمها: « متى تكتبين لـكولونيل براندون يا أماه ؟ » وكان هذا السؤال منبعثا من لهفتها على سماع شيء جديد .

«كتبت له ياحبيبتى فى الأسبوع الماضى ، وآمل أنأراه لاأن أتلقى منه خطابا مرة أخرى . لقد ألححت عليه فى الحضور إلينا ، ولن أدهش إذا زارنا اليوم أو غداً أو أى يوم آخر » .

وكان هذا يمد خبرًا جديدًا وأملا جديرًا بالتطلع إليه ، لأن كولونيل براندون سيحمل معه لامحالة بمض الأنباء .

وما أن جزمت بذلك حتى لاح لها شبح رجل يمتطى جوادا ، فاتجه نظرها إلى النافذة . ووقف الرجل عند الباب . كان رجلا ، كان هو كولونيل براندون نف. . الآن ستسم منه المزيد ، فارتمدت لما توقعت سماعه . ولكن لم يكن هو كولونيل براندون \_ لاهيئته \_ ولاطوله . لوجاز لها أن تقول شيئا ، لقالت إنه إدوارد . أعادت النظر . لقد ترجل لتوه . لقد صدق ظها \_ فقد كان هو إدوارد . ابتمدت عن النافذة وجلست « لقد جاء من منزل مستر برات بقصد زيارتنا ، فلا تذرع برباطة الجأش ، فلا ضبط النفس » .

ورأت بعد لحظة أن أمها ومريان شعرتا بخطأ ظلهما ، ولاحظت أنه قد امتقع لونهما ، وأنهما ينظران إليها وتنهامسان ببعض العبارات ، وودت فو استطاعت أن تتكلم ، وأن تفهمها أنها ترجو ألا يظهر في سلوكهما نحوه ، ما يشعر بالفتور أو الاستخفاف ، ولكنها لم تستطع أن تنبس ببئت شفة ، واضطرت أن تترك كلا منهما تتصرف بحسب مايتراءى لها .

ولم يرتفع صوت بالـكلام ، بل انتظر الجميع حضور الزائر ، وسممن وقع قدميه على الطريق للفروش بالحصباء ،وما هى إلالحظة حتى كان فى الدهليز ، و بعد لحظة كان أمامهن .

ولم يكن وجهه عند دخول الحجرة يم على شدة السرور حتى بنقاء إلينور . كان وجهه شاحباً من الأضطراب ، وبدا عليه وكأنه يتوجس خيفة من سوء الاستقبال ، ويشمر أنه لايستحق استقبالا كريماً ، ولكن مسز داشوود استقبله بنظرة تدل على السرور اللصطنع ، ومدت يدها إليه ، ورحبت به ، وذلك نزولا \_ كا اعتقدت \_ على رغبة بنتها ، لأنها اعتزمت في قرارة نقسها حينئذ أن تسترشد برأيها في كل شيء .

فتغير لونه ، ويمم مجواب غير مفهوم ، ومحركت شفتا الينور مع شفتي أمها .

وعندما انتهت لحظة الاستقبال تمنيت لوكانت صافحته مى أيضاً . ولكن الأوان كان قد فات . و بوجه يريد أن يكون طلقا جلست مرة أخرى ، وتحدثت عن الطقس .

واحتجبت مريان بقدر الإمكان عن الأنظار لتخفى ألمها . وكانت مرجريت تغمم بعض القضية لا كلها فرأت من الواجب أن تلتزم الوقار ، فجلست بعيداً عنه بقدر الإمكان ، والتزمت الصمت الشديد .

ولما فرغت إلينور من إبداء سرورها مجفاف الجوفى هذا الفصل حدث صمت رهيب ، ووضعت مسز داشوود مهاية لهذا الصمت ، لأنها شعرت أنه بجب عليها أن تعرب عن رجاتها أن يكون قد ترك مسز فيرارز في صحة طيبة .

فأجاب بالامجاب بلهجة سريمة .

ثم ساد الصمت مرة أخرى .

واعترمت إلينور أن تحاول المكلام ، و إن خشيت أن يرتفع ربين صوتها فقالت :

« هل مسز فيرارز في لونجستيبل ؟ »

فأجاب بلهجة الدهشة « في لونجستيبل ا كلا ، إن أمي في لندن . .

فقالت إلينور: وقد رفعت بمض الشغل من المائدة: « أريد أن أسأل عن مسز إدوارد فيرارز » .

ولم تجرؤ أن ترفع بصرها ، ولسكن كلامن أمها وصريان سلطتا نظرهما عليه فتغير لونه وبدا عليه الارتباك ونظر نظرة للرتاب وقال بمد تردد :

العلك تريدين ـ تريدين مسز ـ مسز روبرت فيرارز » .

فرددت مریان وأمهـا بلهجة تنم على أعظم دهشة « مسر رو برت فیرارز » !

ومع أن إلينور لم تستطع الكلام فإن عينيها انمقدتا عليه بنفس الدهشة واللهفة. فمه من مقدده ، وسار إلى النافذة ، والظاهر أنه لم يدر ماذا يقمل وتناول مقصا موضوعا عليها وبينها أتلف القص وغلاقه بأن مزق الأخير إرباوهو يتكلم ، قال بلهجة سريعة :

د لملك لاتعلمین \_ ربما لم تسمى أن أخى تزوج أخیراً \_ الصنوى \_\_
 مسى لوسى ستيل » .

وردد الجيم كلمانه بدهشة يقصر دونها الوصف ماعدا إلينور التي جلست وقد حنت رأسها على الشغل في حالة من الاضطراب جملتهما لاتدرى أن هي .

قال : ﴿ نَمْمَ ، تَرْوَجَا فَي الْأُسْبُوعُ الْمَاضَى ، وهما الآن في دولش ﴾ .

ولم تستطع إلينور الجلوس أكثر من ذلك . وكادت تجرى من الحجرة، وما أن أغلقت الباب حتى بكت من الغرح الذي ظنت بادى. الرأى أنه لن

ينقطم أبدا . ورآها إدوارد الذي كان حتى الآن ينظر في كل مكان إلا إليها ، تسرع بالخروج ، وربما رأى أو مهم بكاها لأنه لم يلبث أن استغرق في طوفان في أحلام اليقظة لم تستطع كلات مسز داشوود أن تقظمها ، لاهى ولاأسئلها ولا حديثها الودى . وأخيراً وبدون أن يتغوه بكلة — غادر الحجرة ، وسسار صوب القرية — تاركا إياهن في أعظم دهشة وحيرة لمثل هذا التغير العجيب المفاجىء الذي طرأ على موقفه — حيرة لم يجدن سبيلا للتقليل منها إلا بالحدس والتخمين .

## الفصل الناسع والازبعؤن

كان من المحقق أن إدوارد أصبح طليقاً ، على الرغم من أن أفراد الأسرة جميعاً لم يستطعن فى الظاهر تعليل ذلك . وكان من السهل أن يعرف الجميع الغرض الذى يستخدم فيه هذه الحرية ، لأنه بعد أن عرف مزايا الخطبة الطائشة التى عقدها بدون مسوافقة أمه منذ أكثر من أربع سنوات كان أقل ما ينتظر منه فى حالة فشل هذه الخطبة أن يعقد خطبة أخرى من فوره .

والواقع أن مهمته فى بارتون كانت مهمة بسيطة . لم تكن إلا ليسأل إلينور أن تتزوجه . و إذا علم أنه لم يكن عديم الخبرة فى هذا الأمر فر بما كان من الغريب أن يشعر بالحرج أو الارتباك كا حدث فى الحالة الراهنة ، وأن يـكون فى حاجة إلى التشجيع والهواء النقى .

على أنه لا حاجة بنا إلى ذكركيف أقدم على هذا القرار ومتى سنحت له الفرصة لتنفيذه ، ولا بأى لهجة أعرب عن قصده ، ولاكيف ثم استقباله .

وكل ما يمكن أن يقال هو هذا : عندما جلسن جميعاً إلى المائدة في الساعة الرابعة بعد وصوله بنحو ثلاث ساعات ظفر بزوجته ، وحصل على موافقة أمها . ولم يسرب عن حبه بلهجة تدل على نشوة الطرب فحسب ، بل لقد كان في نظر المقل والحقيقة واحداً من أسعد الناس . والواقع أنه كان يشعر بسرور غير عادى إذ كان يشعر بها من ظفر برضاء إذ كان يشعر بها من ظفر برضاء عبو بته ، وهو الأمر الذي أنعم قلبه بالسرور ، ورفع من روحه المعنوية . لقد

فسخت الخطبة دون أن يشعر بشىء من وخز الضمير ، وتحرر من الأغلال التي كانت علة شقائه ، من احرأة نفر قلبه منها منذ زمن طويل ، وسما في الحال إلى كنف أخرى يشعر في ظلها بالطمأنينة التي لاشك أن كاد يقطع الأمل منها يحجرد أن تاقت نفسه إليها . وتجلى هذا التغيير بجلاء على وجهه الذى تألق بالبشر والسرور على نحو لم يشهده أصدقاؤه من قبل .

ثم فتح قلبه لإلينور واعترف بكل عيوبه وأحطائه ، وتحدث عن محبته الصبيانية للوسى بالوقار الفلسفي الذي يليق بسن الرابعة والمشرين .

قال: « كان حباطائشا باطلاً من جانبى ، نشأ عن جهلى بأحوال الدنية وعن البطالة . ولو أن أمى أتاحت لى مهنة تشغل وقتى عندما بلفت الثامنة عشرة وخرجت من كنف مستر برات لماحدث هذا قط فيا أظن ، بل فيا أعتقد به لأنه على الرغم من أنى غادرت لونجستيبل وأنا أشعر بحب جارف لابنة أخته حسما كنت أعتقد حينئذ ، فإنه لو كان لى مهنة أو عمل يشغل وقتى ، ويبعدنى بضعة شهور ، لنسبت هذا الحب عاجلاً ، ولا سيا إذا اختلطت بالناس وهو أمر لم يكن منه بدفى تلك الحالة ، ولكن بدلاً من أن يكون لى عمل أزاوله مدلا من أن تحتار لى أمى مهنة أمارسها أو تسمح لى باختيارها ، عدت إلى منزلى لأعيش فى بطالة تامة . وظللت طول السنة الأولى بعد ذلك لا أجد حتى هذا العمل الاسمى ألا وهو الالتحاق بالجامعة ، إذ أنى لم ألتحق بأكسفورد إلا حيما بلفت التاسعة عشرة . ولذلك لم أجد فى العالم عملا أزاوله إلا التفكير فى الحب . بلفت التاسعة عشرة . ولذلك لم أجد فى العالم عملا أزاوله إلا التفكير فى الحب . وفيقا فى أخى ، وأكره التعرف إلى أى صديق جديد ، كان من الطبيعي أن .

اختلف إلى لونجستيبل حيث أشر بأنى بين أهلى وعشيرتى وأنزل بينهم على الرحب والسمة ، ولذلك قضيت معظم وقتى هناك من من الثامنة عشرة إلى التاسعة عشرة . وكانت لوسيمة المحيا أيضا ، أو هذا ما اعتقدته على الأقل حينذاك . ولم تكن لى خبرة بالنساء ، فلم أستطع أن أقارن بينها وبين غيرها، ولم أر عيباً من عيوبها . و إذا روعيت جميع الاعتبارات فأرجو - على الرغم من أن هذه الخطبة كانت ضر با من الحاقة منذ عقدها . ألا يظن أن هذه المحاقة كانت في ذلك الوقت أمراً يتنافي مع طبيعة البشر أو ذنبا لا ينتفر .

وكان التغيير الذى أحدثته بضع ساعات فى نفوس آل داشوود وسعادتهن كبيراً \_ كبيراً جداً \_ إلى حد ينبىء بأنهن جيعا سيتعتمن بليلة ساهرة . واستبد الغرح بمسز داشوود حتى شملتها الحسيرة ، فلم تدر كيف توفى إدوارد حقه من الحب ، ولا كيف توفى إلينور حقها من الثناء ، ولا كيف تمرب عن شكرها لتخلصه من تلك الخطبة مع الاحتفاظ بسكرامته ، ولا كيف تتيح لها الغرصة ليتجاذبا أطراف الحديث فى حرية تامة ، وتنعم فى الوقت نفسه - كاكانت. تتعنى \_ برؤ يتهما والاجتماع معهما .

أما مريان فلم تستطع أن تعبر عن سعادتها إلا بالدموع ، وكانت تعقد المقارنات تارة وتشعر بالأسى تارة أخرى . ومع أن فرحها كان صادقا كحبها لأختها ، فإنه كان قويا إلى حد لا يمكن التعبير عنه بالبشر أو المكلام .

ولكن إلينور \_ كيف يمكن وصف شمورها ؟ \_ لقد انتابها منذ اللحظة

الأولى التي علمت فيها برواج لوسى من شخص آخر ، وأن إدوارد قد فارقها ، إلى اللحظة التي تلت ذلك مباشرة والتي حقق فيها إدوارد أمله بيم ألوان الشعور إلاالشعور بالطمأنينة . ولكن حيما انقضت اللحظة الثانية ، وحيما وجدت أن كل شك وكل قلق قد زال ، وقارنت حالها عا كان عليه أخيراً ، ورأت أنه على سطريقة شريفة من خطبته السابقة ، ورأت أنه بادر بالانتفاع من هذا الخلاص فتحدث إليها وأفضى لها عا يكنه من حب رقيق دائم على نحو ما كانت تظن من قبل به غرتها نشوة الشعور بالسعادة والهناءة ، وقضت عدة ساعات حتى استرد عقلها رزانته ، وقلبها طمأنينته على الرغم من أن النفس الانسانية تألف بسهولة التغير إلى الأحسن .

ثم تقررأن يبق إدوارد في المزل الريني أسبوعا على الأقل لأنه من المستحيل ــ برغم مشاغله الأخرى ـ أن يكني أقل من أسبوع حتى يتمتم برؤية إلينور ، ويقول نصف ما يجب أن يقال عن الماضى والحاضر والمستقبل ، فإنه على الرغم من أن شخصين عاقلين يستطيعان ــ إذا أنهمكا في حديث متواصل بضع ساعات ــ أن يبحثا من الموضوعات المشتركة أكثر بما يمكن بحثه في العادة ، فإن أمم العاشقين في تعلف عن ذلك ، إذ لا يكاد ينتهى الحديث بينهما حتى يماد عشر بن مرة على الأقل ، وكان زواج لوسى أول ما تحدث فيه العاشقان بالطبع ، كاكان مثار اللاهشة التي لا تنقطم والتي لها ما يبردها . وكانت معرفة إلينور الخاصة بكل من الزوجين من الأمور التي جملت هدا الزواج يبدو في نظرها من كل الوجوه من أغرب ما ماهمت من الحوادث التي بحار العقل في تعليلها ، فلم تستطع أن تفهم كيف التق ما توجان ولا الإغراء الذي جذب رو برت إلى الزواج من لوسى التي سمعته يتحدث

عن جالها بدون أن يبدى أى أعجاب، وهى فتاة كانت مخطوبة لأخيه من قبل وبسبها نبذ هذا الأخ من الأسرة . لقد كان هذا الزواج أمراً ينشرح الهصدرها ، ويسخر منه خيالها ، ويحار فيه عقلها .

وكان التعليل الوحيد الذى استطاع به إدوارد أن يفسر هذا الأمر هو أنه عندما التقيا ، عرضا لأول مرة، تملقت لوسى غروره ، وأفضى هذا شيئاً فشيئاً إلى كل ماحدث بعد ذلك . وهنا تذكرت إلينور أن روبرت سبق أن أخبرها فى هارلى ستريت بما كان يمكن أن تؤدى إليه وساطته فى مسألة أخيه لوأنها تمت فى الوقت المناسب ، فرددت ذلك على مسامع إدوارد .

فا هو إلا أن قال إدوارد: « ذلك أشبه بأخلاق رو برت تماما » ثم أردف « وربما كان ذلك فى رأسه عندما تعارفا أول مرة ، وربما لم تفكر لوسى بادى الرأى إلافى حمله على بذل مساعيه الحيدة لصالحى ، وربما نشأت مقاصد أخرى بعد ذلك » .

على أنه لم يدركم دام الاتصال بينهما ، لأنه لم يكن لديه فى إكسفورد التي لبث فيها باختياره منذ أن غادر لندن \_ وسيلة لتلقى أخبارها إلا منها هى نفسها ، وكانت خطاباتها حتى اللحظة الأخيرة لانقل فى عددها ولا فى لهجتها الودية عما عماجرت به العادة ولذلك لم تداخله أدبى ريبة تعد ذهنه لما جرى . وأخيراً عندما برح الخفاه فى خطاب أرسلته هى نفسها ظل كالمشدوه موزعا بين المجب والهلم ويين الغرح للخلاص منها ، وألتى الخطاب إلى إلينور:

سيدى الغزيز

لما كنت أعتقد أن حبك قد زال من قلبي منذ زمن طويل ، قد رأيت خسى في حل من أن أسبغ حبى على شخص آخر ، وليس عندى شك في أنى سأشعر بالسعادة معه ، كاظننت فيا مضى أنى سأشعر بالسعادة معك . ولكنى أستنكف أن أقبل يد إنسان ، وقلبي ملك لآخر ، إننى أتمنى بإخلاص أن توفق في اختيار زوجتك . ولن يقع على اللوم إذا لم نظل على الدوام صديقين كريمين كا تقضى به صلة القربى التي تربط بيننا . وأستطيع أن أقول وأنا مطمئنة أننى لأأضهر لك سوءا . وأنا وائفة أنك ستكون كريما فلا تسىء إلينا . استولى أخوك على كل حبى . وإذ كان أحدنا لا يستطيع أن يعيش بدون الآخر فقد عدنا لتو من لذبح ، ونحن الآن في طربقنا إلى دولش ، لنقضى فيها بضمة أسابيم لأن من للذبح ، ونحن الآن في طربقنا إلى دولش ، لنقضى فيها بضمة أسابيم لأن أخاك يترق كثيراً إلى رؤية هذا المكان ولكنى رأيت أولاً أن أبعث إليك

صديقتك وأختك المخلصة التي تحب لك الخير لوسى فيرارز

لقد أحرقت جميع خطاباتك وسأرد الصورة عند سنوح أول فرصة. أرجو أن تحرق خطاباتي ــ ولكن أرحب بأن تحتفظ بخاتمي وخصلة شعرى •

فقرأت إلينور الخطاب وأعادته إليه دون تعليق.

قال إدوارد : هان أسألك عن رأيك في إنشائه . وما كنت لأطلمك في الأيام

الماضية على أى خطاب منها . إنه قبيح جدا فى حالة الزوجة اكم خجلت عندما قرأت الصفحات التى خطنها بيمينها ا \_ وأنا أعتقد أن فى وسى أن أقول هذا هو أول خطاب تلقيته منها منذ أن نشأ بيننا هذا الحب الأحمق ، يكفر مضمونه عن سيئات أسلوبه .

قالت إلينور ، بعد أن أطرقت هنيهة : «كيفما كان الأمر، فقد تزوجا بالفعل، وجلبت أمك على نفسها أنسب عقاب لها ، فالثروة التى وهبتها روبرت \_ بسبب استيائها منك \_ مكنته من أن يختار زوجته كايشا، ، فكأنها رشت بالفعل أحد أولادها بألف جنيه فى العام ليأتى نفس الشىء الذى حرمت ابنها الآخر من الأرث لأنه كان ينوى أن يفعله ، وأظن أنه لن يسو مها زواج روبرت من لوسى كان يسوؤها زواجك منها . »

« سيسوؤها ذلك أكثر لأنها كانت تحب روبرت دائما -- سيسوؤها ذلك أكثر، ولأنها تحبه ستعنو عنه عاجلاً » .

ولم يدر إدوارد حقيقة الحال بينهما في ذلك الوقت الراهن ، لأنه لم يحاول الاتصال بأى فرد من أفراد أسرته حتى ذلك الوقت ، فقد غادر إكسفورد في غضون أربع وعشرين ساعة بعد وصول خطاب لوسى ، وإذ كان هدفه الوحيد هو ساوك أقرب طريق إلى بارتون فإنه لم يحد متسما المتفكير في أية خطة أخرى لا يمت بصلة للمهمة التي من أجلها سلك هذا الطريق . ولم يكن في وسعه أن يغمل أى شيء آخر حتى يتأكد من مصيره مع مس داشوود . كان يعتقد أنه إذا أمرع في السعى إلى معرفة هذا المصير ، فإنه على العموم لن يلتى استقبالا قاسيا جدا على الرغم من الغيرة التي داخلته يوما ما من كولونيل براندون ، وعلى الرغم من الغيرة التي داخلته يوما ما من كولونيل براندون ، وعلى الرغم من تقدير مواهبه ، والأدب الذي يتحدث به عن شكوكه . وكان عليه من تقدير مواهبه ، والأدب الذي يتحدث به عن شكوكه . وكان عليه

أن يفصح عن رغبته ، وفعلا أفصح عنها بأسلوب جميل . أما ما يحتمل أن يقوله عن الموضوع بعد عام آخر فهو متروك لخيال الأزواج والزوجات .

وقد اتضح لإلينور بجلاء أن لوسى قصدت إلى الخداع والتنفيس عن حقدها عليه فى الرسالة التى بلغتها توماس. والآن وقد عرف إدوارد أخلاقها ، لم يصبح له يه شك فى أنها فتاة تتصف بالحسة وخبث الطوية . ومم أن عينيه قد تفتحتامنذ زمن طويل – حتى قبل أن يعرف إلينور – على جهلها وضيق أفقها فإنه كان يعزوها إلى عدم تعليمها وكان يعتقد إلى أن وصله خطابها الأخير أنها فتاة رقيقة الطباع ، طيبة القلب ، وتحمل له كل الحب ، وما من شىء سوى هذا الاعتقاد كان يحول بينه وبين إنهاء خطبتها التي ظلت مصدراً دائما لقلقه وأسفه ، وذلك قبل أن يتكشف أمرها لأمه وتثير عليه ثائرتها بزمن طويل

قال : « رأيت من واجبى - بصرف النظر عن شمورى - أن أخيرها بين. استمر ارالخطبة أو إنهائها حيما نبذتنى أمى ، وصار واضحاأنه لاصديق لى فىالعالم يشد أزرى ، وفى مثل هذا الموقف الذى لايبدو فيه مايثير الطمع أو الغرور فى نفس أى إنسان ، هل يتسنى لى أن أظن حيما أصرت على مشاركتى فى مصيرى مهما كان بإلحاح و حماس شديدين أن هناك ما يحملها على ذلك سوى الحب الذى لاتشو به أية شائبة من المصلحة أو الغرض ؟ وحتى الآن لا يسعنى أن أفهم الدافع لما إلى هذا الأمر ، وما الفائدة التى تصورت أنها ستعود عليها من أن تتزوج رجلا لاتسكن له أدنى ذرة من الحب ولا يملك سوى أنى جنيه فى العالم ، ولم يكن فى وسعها أن تتوقع أن كولونيل براندون سيعطيني أبرشية » .

«كلا ، ربما ظننت أن شيئًا سيحدث لصالحك ، وأن أسرتك قد تبطف عليك مع مرور الزمن ، وعلى أى حال لم تخسر هى شيئًا باستمرار الخطبة لأنه ثبت أنها لم تمنعها من أن تحب غيرك، وتقعل ماتريد ، وزواجها بك كان بلاشك يكسبها حسن السمعة ، وربما أكسبها الاحترام بين صديقاتها ، وإذا لم تمكن هناك فائدة أخرى ، فن الخير لها أن تتزوجك بدلا من أن تمكون عزبة » .

وسرعان ما اقتنع إدوارد بالطبع بأن سلوك لوسىأمر لاغرابة فيه على الإطلاق وأنه لاأقرب إلى بدائه الأمور من الدافع الذى دفعها إليه ·

وعابت عليه إلينور \_ بنفس القسوة التي يعيب بها النساء الحماقة التي تعد من فضائلهن – لأنه قضى وقتا طويلا معهن في نورلاند ، كان يجب أن يشعر فيه بعدم الوفاء .

قالت: ه كانمسلكك \_ بلاريب \_ خاطئا جدا لأنه \_ بصرف النظرعن اعتقادى الخاص\_ جمل أقاربنا يتصورون ويتوقعون مالم يكن فى استطاعتك أن تنجله ، نظراً للوضع الذى كنت فيه حينئذ » .

ولم يستطع أن يدافع عن نفسه بشيء إلا أنه كان لا يعرف قلبه ، وأنه أخطأ في ثقته بخطبته .

«كنت من السذاجة محيث ظننت أنه لاخطر في مجالستك وسحبتك ، مادمت قد وضعت ثقتي في امرأة أخرى ، وأدرك أن معنى الخطبة هو أن أصون قلبي كا أصون شرفى . ثم شعرت بالإعجاب بك ، ولكن قلت لنفسى ليس ذلك إلا صداقة ، ولم أدر أين وصلت إلى أن بدأت أقارن بينك وبين لوسى . وأظن (م ٢٩ سالمة والماطنة)

أننى كنت مخطئًا بعد ذلك فى إطاله الإقامّة فى سسكس وكانت الحجة التى اقنعت بها نفسى لاتخرج عن هذه الـكلمات : إن الضرر واقع على أنا . وأنا لا أصر إلا نفسى . »

فابتسمت إلينور وهزت رأسها .

وسر إدوارد عندما سمع بقرب زيارة كولونيل براندون للمنزل الريفي إذ كان روغب فى توثيق عرى الصداقة سعه وأن تتاح له الفرصة لإقناعه بأنه لم يعد مستاء لمنحه إياه أبرشية ديلافورد وقال: « من المؤكد أنه يعتقد بعد الشكر الذى قدمته بطريقة غير كريمة أننى لم أغفر له هذه الهبة قط . »

ثم أبدى هو نفسه دهشة لأنه لم يزر الأبريشية حتى الآن ، ولكنه كان خليل الاهتمام بالأمرادرجة أنه كان يدين لإلينور بكلمايمرفه عنالمنزلوالحديقة والأرض وساحة الأبرشية وحالة البلاد ومقدار الشمور . وكانت إلينور قد سمعت الكثير عنها من كولونيل براندون وسمعته باهتمام كبير حتى أصبحت حجة في الموضوع .

بقيت بعد ذلك مسألة معلقة لم يبت فيها ، وعقبته لابد من تذليلها . قد جمتهما المحبة النبادلة التي يتوجها ما أعرب عنه أصدقاؤها المخلصون من الرضا والاستحسان ، وكانت معرفة كل منهما الوثيقة بالآخر تيشر بأنهما سيعيشان في ظل السعادة . وكل ما كانا يحتاجان إليه هو أن يسكون لها دخل ينفقان منه . وكان دخل إدوارد ألفين من الجنيهات ودخلها ألقا بالإضافة إلى دخل الأبرشية . وهذا كل ما يمكن أن يقال إنهما يملكانه ، لأنه كان من المستحيل أن تقدم لها مسز داشوود شيئاً . ولم تمكن أواصر المحبة قد توثقت بينهما محيث يستطيعان أن بعيشا في رغد بثلثائة وخسين جنيها في العام .

ولم يقطع إدوارد الأمل في عطف أمه عليه ، وكان يعتمد على هذا الأمل في زيادة دخله ولكن إلينور لم تعول على ذلك لأنها رأت أن زواجها بإدوارد معناه أنه لن يستطيع أن يتزوج من مس مورثون ، وأن أمه أثنت على اختياره لحا بأنه أخف ضرراً من اختيار لوسى ، ولذلك خشيت أن جريمة روبرت لن تخدم أى غرض آخر سوى إثراء فأنى .

وصل كولونيل براندون بمد أربعة أيام من وصول إدوارد ، ليتم فرحة مسر داشوود ، ويوليها شرف استقبال للزيد من الأصدقاء الذين زاد عددهم للأول مرة منذ إقامتها في بارتون \_ عما يتسع له للنزل ، فتقرر أن يحتفظ إدوارد عميزة الزائر الأول ، ولذلك كان كولونيل براندون يمشى كل ليلة إلى مسكنه في البارك ثم يعود في الصباح المبكر ليقطع على العاشقين أول حديث لهما قبل طعام الفطور .

وكان كولونيل براندون قد قضى ثلاثة أسابيع فى ديلافورد حيث كان عله الوحيد. فى ساعات المساء على الأقل. وتقدير عدم التناسب بين سن الست والثلاثين ، وسن السابعة عشرة ، ثم قدم إلى بارتون وهو فى حالة نفسية سيئة لا يزيلها إلا نظرات مريان الحانية ، واحتفاؤها بمقدمه ، وكمات أمها المشجعة . وقد سرى عنه عندما اجتمع بهؤلاء الأصدقاه ، وسمع منهم كمات الثناء . ولميكن قد بلغه نبأ زواج لوسى ، ولايدرى شيئاً عما حدث . وقضى الساعات الأولى من يزيلوته وهو يستمع ويتعجب ، وشرحت له مسز داشوود كل شى ، ووجد أسبابا حديدة تحمله على السرور بما أسداه لمسترفيرارز ، لأنه سيمودفى النهاية بالفائدة على المهرور بما أسداه لمسترفيرارز ، لأنه سيمودفى النهاية بالفائدة

ولا حاجة بنا إلى القول إن الرجلين ازداد تقدير كل منهما للآخر بازدياد تعارفهما ، وماكان الأمر ليكون بخلاف ذلك لأن تشابههما في للبادى الطبية ، وفي حسن الإدراك ، وفي الطباع وطريقة التفكير ، كان كافيا لتوثيق عرى الصداقة بينهما دون أى داع آخر . ولكن حبهما لأختين ، وحب كل أخت للأخرى ، جمل الحب للتبادل بينهما أمراً محما وعاجلا ولولا ذلك لكان من المحتمل أن يكون هذا الحب رهنا بالزمن والرأى الشخصى .

ووصلت من لندن خطابات لوكانت وصلت قبل ذلك بأيام قلائل لاهتزلمة كل عرق ينبض في جسم إلينور فرحاً وسروراً ، واكنها قرأتها الآن بفتور . كتبت مسز جننجز لتحكى القصة المجيبة ، وتصب جام سخطها على الفتاة الخادعة ناكتة الود ، وترثى لحال إدوارد السكين الذي أحب هذه الفتاة السليطة التافهة ، وأصبح بشهادة الجميع كسيرالقلب في اكسفورد واستطردت و أعتقد أنه لم يحدث قط مثل هذا الخداع وللكر لأنه منذ يومين فقطزارتني لوسي وجلست معى ساعتين، ولم تخامرني أدنى ربية ولانانسي نفسها ، وهي التي جاءتني ــوارحمتام لها ! تصرخ وتبكي في الند وهي في فزع شديد خوفا من مسز فيرارز \_ ولاتدرى كيف تصل إلى بليموث ، لأنه يبدو أن لوسى اقترضت كل نقودها قبل أن تتوجه لمقد قرانها لسكى تنفقها على زينتها فيا أظن ،وليس مع نانسي المسكينة من الدنيا سبعة شلنات \_ لذلك سرني أن أعطيها خمسة جنيهات لنسافر بها إلى اكسفورد حيث تقيم مع مسنز بيرجس ثلاثة أو أربعة أسابيع رجاء أن تلتقي بالدكتور مرة أخرى . وَيحب أن أقول إن امتناع لوسى عن أخذها معهما في العربة هو أسوأ مانى الأمر \_مسكين مستر إدوارد! إن ذكراه لاتبرح فؤادى ، ولكن يجب أن نستدعيه إلى بارتون ، كما يجب على مس مريان أن ترفه عنه . ٧

أما خطابات مستر داشوود فكانت أقرب إلى الجد . قال : إن مسز فيرارز هي أتمس النساء ، وإن فأنى المسكينة عانت آلاما مبرحة بسبب إحساسها الرهف وأبدى دهشته لحياتهما بعد تلقى هذه الضربة ، وحمد الله على ذلك . وكانت جريمة روبرت لاننتقر أما جريمة لوسى فهى أدهى وأمر ، وليس من المكن أن يجرى ذكر أحدها أمام مسز فيرارز مرة أخرى وحتى إذا أغراها أحد بالعفو عن ابنها فى المستقبل ، فلن تعترف بأن زوجته هى أبنتها ، ولن تسمح لها بالظهور فى حضرتها . وقد زادت السرية التى أتمابها زواجهما من فظاعة الجريمة لأنه لو أحس الآخرون بأدنى شبهة أوريبة لاتخذوا الإجراءات المناسبة لمنع الزواج ، وأهاب بإلينور أن تشاركه الأسف لأنه كان من الخير ألا تتم خطبة إدوارد ولوسى حتى لاتكون الأخيرة سببا لزيادة شقاء الأسرة ، واستطرد يقول:

ه لم تذكر مسز فيرارز اسم إدوارد حتى الآن ، وهو أمر لايدهشنا ولكن عما يدعو إلى مزيد الدهشة أننا لم نتلق من إدوارد خطابا في هذا الشأن ، ولمل الذي دعاه إلى الصمت هو خوفه من إغضاب الأسرة ، ولذلك فإنى سأ كتب إليه في اكسفورد كلة موجزة أشيرفيها إلى أنى وأخته نعتقد أن خطابا يبدى فيهفروض الطاعة اللائقة ، ويوجه إلى فانى الى تتولى إطلاع أمه عليه سيكون له وقع جميل في النفوس ، لأننا جميعا نعرف حنان مسز فيرارز ورقة قلبها ، وأنها لاتتمنى شيئًا أكثر من أن تكون على وفاق مع أولادها .

وكانت هذه الفقرة ذات أهمية بالنسبة لمستقبل إدوارد وسلوكه ، إذ حملته على محاولة إصلاح ذات البين وإن لم يكن على تحسيسو ما أشار إليه أخوهما وأختهما ،

فردد : «خطاب يتضمن فروض الطاءة اللائقة ! » هل يريدان مني أن ألمس

من أمى العفوعن جعود روبرت لها ، والإخلال بالشرف فى حتى ــ لايمكن أن أقدم فروض الطاعة - إنى لم أشعر بالخضوع أو الندم بسبب ماجرى . بل أصبحت أشعر بالسعادة الكبرى ، ولكن هذا لايهم . أنا لاأعرف شيئًا من فروض الطاعة التى يليق بى أن أقدمها » .

فقالت إلينور: « جدير بك أن تسأل العقو لأنك أسأت \_وأظن أنه يحسن بك الآن أن تمرب عن قلقك المقد هذه الخطبة التي جلبت عليك غضب أمك،

فوافق على ذلك .

«وعندما تمفو عنك قد يكون من المناسبأن تبدى قليلا من الخضوع أثناه اعترافك بالخطبة الثانية التي تكاد تبدو في نظرها هي حمقاء كالخطبة الأولى .

ولم يعارض فى ذلك ، ولسكنه ظل يعارض فكرة الخطاب الذى يقدم فيه فروض الطاعة اللائقة . وتيسيراً للأمر رئى بعد أن أبدى استعداده لتقديم فروض الطاعة باللسان لابالكتابة أن يتوجه إلى فانى ، ويطلب إليها أن تشفع له لدى والدته ، وقالت مريان بصراحها الجديدة : إذا اهتم جون وقانى بإصلاح ذات البين فسأعتقد أنها لا يخلوان من الفضل تماما . »

وبعد أن قضى كولونيل براندون فى زيارتهن مالايزيد على ثلاثة أيام أو أربعة غادر بارتون مع إدوارد على أن يسافرا إلى ديلافورد مباشرة حتى يتسنى لإدوارد أن يعرف مسكنه الجديد بنفسه ، ويساعد ولى نمته وصديقه فى تعريز الاصطلاحات المطاوبة ، وبعد أن يقضى به الدوارد يومين يتوجه إلى لندن .

## النصنسل المحمشون

بعد أن أبدت مسز فير ارز من المعارضة الشديدة الثابتة ماينني عنها الوصمة التي كانت تخشى دائمًا أن تتهم بها وهي فرط الحنان ،سمحت لإدوارد بالدخول. عليها ، واعترفت ببنوته مرة أخرى .

و كانت الأحوال قد تقلبت بأسرتها كثيراً في الأيام الأخيرة ، فقد عاشت هي عدة سنوات و لها ولدان ، ولكن جريمة إدوارد ونبذه من الأسرة منذ بضمة أسابيع حرمتها من أحد الولدين ، ثم عادت فنبذت روبرت كذلك لمدة أسبوعين ، فأصبحت محرومة من الولدين ، والآن وقد ردت الحياة إلى إدوارد فقد أصبح لها ولد واحد .

وعلى الرغم من أنها سمحت له بالحياة مرة أخرى ، لم يشعر هو بالطمأنينة إلى استمرار هذه الحياة ، حتى يكاشف أمه بخطبته الحالية لأنه كان يخشى إذا ذاع نبؤها أن تثور عليه و تنبذه ، كا فعلت من قبل . ولذلك كاشفها بالأمر في حسفر مقرون بالخوف ، واستمعت له بهدوء لم يكن متوقعا . وحاولت مسز فيرارز في البداية أن تثنيه بالمنطق عن الزواج من مس داشوو د بكل حجة أمكنتها ، فقالت له : إن مس مورتون فتاة ذات حسب و مال ، وعززت قولها بأنها ابنة أحد النبلاء ، وأن ثروتها تقدر بثلاثين ألفا من الجنبهات ، في حين أن إلينور بنت رجل عادى لاتزيد ثروتها على ثلاثة آلاف جنيه . وعندما زأت أنه مع تسليمه بصحة حججها لايميل بأى حال إلى الأخذ بها ، وجدت من الحكة أن تنتفع بتجربة للاضى ، وتذعن للأمر . وعلى ذلك أصدرت

قوارها بالموافقة على الزواج إدوارد و إلينور بمد أن أبدت كثيراً من الأرجاء غير الكريم الذى يرجع إلى شعورها بالإباء والكرامة ، وحرصها على نني كل شبهة فى أنها تضمر الحب لها .

ثم جرى البحث بعد ذلك بما تلتزم هى به تجاه زيادة دخلهما ، وهنا اتضع بحلاء أنه وإن كان إدوارد هو ابنها الوحيد الآن ، فإنه لايعد بأى حال أكبر أولادها . وإذا كانت قد وهبت روبرت ألف جنيه فى العام هبة لارجوع فيها للم تبد أدنى معارضة فى رسامة إدوارد حتى يتسنى له أن يحصل على مئتين وخمسين جنيها على الأكثر ، ولم تتمهد بشى • فى الحاضر أو المستقبل أكثر من عشرة آلاف جنيه و هبتها له بالاشتراك مع فانى .

على أن ذلك كان كل مايريده ، بل أكثر بما توقعه ، إدوارد وإلينور ، و بدا من الأعذار التي تمحلتها مسز فيرارز أنها هى الشخص الوحيد الذى دهش الأنها لم تعظيما أكثر من ذلك .

والآن وقد حصلا على الدخل الذي يكن عاجاتهما ، لم يكن ثمة داع للانتظار بعد أن يستولى إدوارد على الأبرشية إلاإعداد المنزل الذي كان كولونيل براندون يجرى فيه إصلاحات كبيرة رغبة في تهيئة وسائل الراحة لإلينور ، و بعد أن ذاقت أن انتظرت إلينور بعض الوقت حتى تتم هذه الإصلاحات ، و بعد أن ذاقت كا هي العادة مرارة الخيبة والإرجاء ألف مرة بسبب ما أبداه العال من بطء محار العقل في تعليله . عدات — كا هي العادة ... عما اعترمته أولا بصفة قاطعة من عدم الزواج إلا بعد إعداد كل شيء ، فتم عقد القران في كنيسة بارتون في أوائل الخريف .

وقضيا الشهر الأول بعد زواجهما مع صديقهما في دار للزرعة ، ومن هناك أتيح لهما أن يشرفا على سير العمل في منزل الأبرشية ، و يشيرا بما يريان عمله في الحال ، كأن يختارا الورق ، و يختطا الأشجار ، و يخترعا « شادوقا » لرفع الماء . وتحققت نبوءة مسز جننجز على ما فيها من تخليط ، لأنها استطاعت أن تزور إدوارد وزوجته في أبرشيتهما قبل عيد الملاك ميخائيل ، ورأت في إلينور وإدوارد - كما كانت تعتقد بالفعل ـ زوجين من أسعد الأزواج في العالم . ولم يكن ثمة ما يتمنيانه سوى زواج كولونيل براندون ومريان، ومرعى طيب لأبقارها.

وزارهما عقب استقرارهما في منزلمها الجديدلأول مرة سائر أقاربهما وأصدقائهما . وقدمت مسز فيرارز لتفقد السعادة التي كادت تشمر بالخجل لأنها وافقت عليها ، على تجشم آل داشوود عناء السفر من سسكس تسكريما لهما .

قال جون لأخته \_ بيناكانا يسيران صباح ذات يوم أمام أبواب ديلافورد هاوس: « لن أقوا. يا أختى إننى أشمر بخيبة الأمل، فالقول بذلك يكون ضربا من المبالغة ، فأنت على التحقيق من أسمد الفتيات حظافى الواقع ونفس الأمر ، ولكنى أعترف أنه يسمدنى كثيراً أن أسمى كولوئيل براندون صهراً . فأملاكه هنا ومركزه ومنزله ، بل كل شىء يبعث على الاحترام ، ويدل على جلالة قدره \_ وأشجاره ا \_ لم أشاهد فى أى مكان فى دورستشاير من الأشجار ما أراه الآن فى ديلا فوردها نجر! وربما لم تكن مريان هى المرأة التى تستهويه تماما ، ولكنى أعتقد أنه يحسن بك أن تفريهما بإطالة للكث عندك ، لأنه متى شعر كولونيل براندون أنه بين أهله وعشيرته دون أية كلفة ، فلا يدرى أحد ماذا عسى أن يحدث \_ فالناس متى خلابعضهم إلى بعض وغفات

عمهم أعين الرقباء \_ وفى وسعك دائما أن تزينها أكل زينة ، وماشابه ذلك \_ بالاختصار بحسن بك أن تهيئي لها الفرصة \_ أنت تفهمينني . »

ولكن على الرغم من أن مسر فيرارز جاءت إليهما بالفعل للزورهما وتصنعت إظهار المودة لها ، فإلها لم يشمرا بأدبى إهانة عندما كشفت النقاب عن حبها الحقيق، وكان هذا الحب يرجع إلى حماقة روبرت ، ومكر زوجته ولم تنقض عدة شهور حتى ظفرا بهذا الحب . وكانت فطنة امرأته الأنانية التى استدرجته فى البداية الموقوع فى الشرك هى الأداة الكبرى التى خلصته من هذا الحرج ، لأنها بما أبدته من التذلل المقرون بالاحترام وانتودد المقرون بالاهمام ، والتملق الذى لانها يما له استطاعت بمجرد أن سنعت لها أدنى فرصة أن تسميل قلب مسر فيرارز ، وتحملها على الرضا عنه والعطف عليه .

و يمكن أن يعد مسلك لوسى فى هذا الأمر ، والثراء الذى ترتب عايه ، مثلا مشجماً للغاية لما يمسكن أن يؤدى إليه الحرص الشديد على للصلحة الشخصية مهما ظهر من العقبات فى سبيله مد من الحصول على أسباب الثراء دون أن يضحى الإنسان بشى و اللهم إلا بوقته وضيره . وعندما سعى رو برت إلى التعرف إليها أول مرة وزارها سراً فى بارلتز بلد بح لم يكن يريد بذلك إلا ما نسبه إليه أخوه . لم يكن يريد إلاأن بحملها على فسخ الخطبة ، ولما كانت العقبة الوحيدة هى حبهما المتبادل، فمن الطبيعي أن يتوقع أن مقابلة أو مقابلتين كفيلتان بتذليل هذه العقبة على أنه أخطأ فى هذه والنقطة ه، وفيها فقط ، لأنه على الرغم من أن ثوسى منته أن بلاغته كفيلة بإقناعها على مر الزمن ، فإن الأمر تطلب دائما زيادة أخرى وحديثا أخر . حتى يتم هذا الإقناع وكما افترقا ساورتها بعض الشكوك التى لا يمكن

إزالها إلا بحديث آخر يستفرق نصف ساعة . و مهذه الوسيلة كانت تضطره إلى زيارتها ثم جر ذلك إلى بقية الحوادث الأخرى ، فبدلاً من أن يتحدثا عن إدوارد طفقا يتحدثان بالتدريج عن رو برت وحده \_ وهو موضوع يجب الإكثار من الحديث فيه أكثر من غيره، وأظهرت هي من الاهمّام به ما يعادل اهمّامه ــ وبالاختصار تجلي لها بسرعة أنه حل في قلبها محل إدوارد . وكان فخوراً بهــذم الغزوة الغرامية ، وباحتياله على إدوارد، و بزواجه سراً دون موافقة أمه . وما حدث بعد ذلك مباشرة معروف للجميع ، فقد قضيا بضعة شهور وعما يتفيَّان. ظلالَ السمادة في دولش ، لأنهـا اضطرت أن تقاطم كثيراً من الأقارب والأصدقاء ، واضطر هو أن يضع مشروعات عديدة لإقامة منازل ريفية فخمة . ومن هناك هادا إلى لندن واستسمحا مسز فبرارز بتلك الوسيلة البسيطـــة التي أوعزت بها لوسى ألا وهي طلب العقو، فوافق هو على ذلك. وكان العقو في البــداية لايشمل إلا روبرت كما هو المعقول في الواقع ، إذ أن لوسي لم تـكن ملتزمة بأي واجب تجاه أمه ، ومن ثم لم يكن محل لاتهامها بأية محالفة ، وظلت بعد ذلك بضعة أسابيع دون أن تظفر بالعفو، ولـكن مثابرتها على التذلل الذي تجلي في سلوكها ورسائلها ، وفي اعترافها بأن الذنب في جـــــرم إدوارد يقع عليها ، وفي تقديمها الشكر على المعاملة القاسية التي عوملت بها - أكسبتها ذلك العطف السامي الذي أسرها برقته ، والذي أدى بعد ذلك بخطاً حثيثة إلى أعلى درجة من الحب والنفوذ ، فأصبحت مسز فيرارز لا تطيق فراق لوسي كما لا تطيق فراق فابي ورو برت، وصرحت دائما أن لوسي هي بنتها الحبو بة في حين أنها لم تمف قط عن إدوارد عفواً صادراً من قلبها لأنه اعتزم أن يتزوج إلينور يوما ما وفي حين أنها وصفت الينور بأنها دخيلة عليهم مع أنها تفوق لوسي مالا وحسبا - ثم أقاما فى لندن ، وتلقيا كل مساعدة سخية من مسر فيرارز ، وكانا على أتم وثام يمكن تصوره مع آل داشوود ، و إذا صرفنا النظر عن الأحقاد والأضفان التى ظلت قائمة بين فانى ولوسى ، والتى اشترك فيها زوجاها بالطبع ، والخلافات العائلية العديدة بين رو برت ولوسى ، لم يكن ثمة ما هو أعظم من الوفاق الذى عاشوا في ظله جميعاً .

وربما يحار كثير من الناس في معرفة ما صنعه إدوارد حتى فقد حق الابن الأكبر، ولكن ربما أثار حيرتهم أكثر، ما صنعه رو برت حتى خلفه في هذا الحق. والواقع أنه كان إجراء تبره النتأنج إن لم تبره الأسباب ذاك أنه لم يظهر قط في أسلوب حديثه ما يجعله يأسف على أن دخله كان كبيراً بحيث ترك لأخيه أقل من القليل ، أو أخذهو أكثر من الكثير ، وإذا جاز لنا أن نحكم على إدوارد بإقباله على أداء واجباته في كافة الشئون ، وازدياد محبته لزوجته وبيته ، وابتهاجه و بشره الدائم ، أمكن القول أنه لايقل عن روبرت رضاً بما قسم له ، ولا عزوفاً عن الرغبة في استبدال حاله بحال أخيه .

ولم يفرق زواج إلينور بينها وبين أهاها إلا بأقل قدر مستطاع ، دون أن أ يؤدى ذلك إلى عدم الانتفاع بالمنزل الريني ، وذلك لأن أمها وأختيها كن يقمن معها أكثر من نصف وقتهن . وكان الدافع الذى حدامسز داشوود إلى الإكثار من زيارة ديلافورد مزيجاً من السياسة والسرور ، ذلك أن رغبتها في الجع بين مريان وكولونيل براندون لم تكن أقل بما أعرب عنه جون ، و إن كانت هي أكثر منه تساهلا . لقد أصبح ذلك الآن هو هدفها للنشود . فهي على الرغم من حبها لصحبة بننها، لم تكن ترغب فى شىء رغبتها فى تقديم هذه المتعة الدائمة اصديقها للبجل وكذلك كان إداورد و إلينور يتمنيان أن يشاهدا إلينور فى قصر لزرعة . لقد كان كل منهما يشمر بآلامه وبالمنن التى طوق بها جيدهما وكاناه عممان على أن مريان هى جزاؤه على هذه المنن .

و إزاء هذا التحالف ضدها \_ والمرفة الوثيقة بفضائله \_ والإيمان بحبه المستهام الدي الحب الذي تجلى لما أخيراً و إن تجلى لسكل إنسان آخر قبل ذلك المن طويل \_ ماذا كان عكنها أن تفعل ؟

لقد ولدت مريان داشوود لتواجه مصيراً غريباً. ولدت لتنبين زيف آرائها ه التناقض بأفعالها أحب مبادئها ، ولدت لتنسى حب خامرها في وقت متأخر إلا وهو سن السابعة عشرة ، ولتقدم يدها بإرادتها إلى شخص آخر لا تكن له أنه عاطفة سوى الاحترام الشديد والصداقة الحيمة ! وهذا الشخص الآخر رجل أمى مالا يقل عما قاسته هي من حب سابق ، رجل كانت ترى منذ سنتين أنه كبر سنا من أن يصلح زوجا لها - رجل لا يزال يستعمل الصدرة الصوفية الفظة على صحته من البرد!

ولكن هكذا كان . بدلا من أن تذهب نحية لعاطفة عارمة جارفة كاكانت ملل نفسها بذلك يوما ما – بدلا من أن تظل ملازمة لأمها إلى الأبد ، وتجد شها الوحيدة في العزلة والدراسة كا اعتزمت أن تفعل فيا بعد حيبا ثابت إلى انفكر الهادى والرزين . بدلا من ذلك كله وجدت نفسها في سن التاسعة عشرة ستسلم لحب جديد ، وتقبل على أداء واجبات جديدة ، وتحل في معزل جديد ، محكون زوجة ، وربة أسرة ، وراعية قربة .

وشعر الآن كولونيل براندون بالسعادة التي يعتقد أشد الناس حبا له أن جدير بها ، ووجد في مريان عزاء له عن كل محنة قاساها فيا مضى ، وعاد إليه المرح ، وتألق وجهه بالبشر بفضل حبها وصحبتها وكان كل صديق برى مسروراً أن مريان تجسد السعادة في العمل على إسعاده . ولم تكن مريان تجتزى من الحب بنصفه بل كانت إذا أحبت أحبت الحب كله ، لذلك أصفت زوجها بمرور الخزمن كل الحب ، كافعلت مع ولي من قبل .

ولم يستطع ولي أن يسمع عن زواجها دون أن يشعر بوخر الألم . وسرعان ما لتي عقابه السكامل في العفو الذي تطوعت به مسر سميث إذ اشترطت عليه أن يتزوج امرأة ذات خلق ، فحمله ذلك على الاعتقاد أنه لو كان سلك سبيل الشرف مع مريان لفاز بالسعادة والنني مما . ولا حاجة بنا إلى الشك في أن توبته من سوء السلوك الذي عوقب عليه كذلك كانت تو بة صادقة ، كما أنه لاشك في أنه ظل ينظر بعين الحسسد إلى كولونيل براندون ، ويشعر بالأسف على مريان . ولكن بجب ألا نعتقد أنه لم بجد عزاء طول حياته ، أو أنه اعتزل المجتمع ، أو أخلد إلى الكابة أو مات كسير القلب ، لأن شيئا من ذلك لم بحدث ، فقد عاش ليعمل ، ويتمتع الحياة كثيراً . ولم تكن زوجته دائمة الاكتئاب ولاحياته عاش ليعمل ، ويتمتع الحياة كثيراً . ولم تكن زوجته دائمة الاكتئاب ولاحياته المنزلية تشوبها المتاعب والأكدار ، وقد وجد قدراً كبيراً من السمادة في تربية جياده وكلابه ، وفي سائر ضروب الرياضة .

أما مريان فقد ظل يحفظ لها \_على الرغم بما أظهره من عدم الأدب بعد فرواجها ـ تلك الحجة الصادقة التي جعلته يهتم بكل ما يصيبها ، وظل يعتقد في نفسه أنها مثال المرأة الكاملة، وكم من فتاة جميلة من الجميل الصاعد كان يهزأ مجمالها فيما تلا ذلك من الأيام بحجة أنه لاوجه للمقارنة بينها و بين مسز براندون.

وأبدت مير داشوود من الحكة ما جملها تبقى على المنزل الريني دون أن عماول الانتقال إلى ديلافورد . ومن حسن حظ سيرجون ومسر جنجز أت مرجر بت ـ حين اختطفت مريان منهما ـ بلغت سنا مناسبا الرقص ، كاكان مناسبا للعب .

وظل الاتصال الدائم ـ الذي أملته بالطبع الحبة المائلية القوية ـ قائماً بين بار بون و ديلاقورد . ومن مزايا إلينور ومريان ودلائل سعادتهما أسهما استطاعتاأن تعيشاً ولا تحسين ذلك أقل هذه المزايا شأنا ـ دون أن ينشب خلاف بينهما ، ويحدث نفور بين زوجيهما ، على الرغم من أنهما أختان ، وأن كل أخت تكاد تميس عرأى من الأخرى .

مُطَعِمًا لَمُعَلِّمُ اللهُ مُطَعِمًا مُعَلِّمًا مُعَلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمُ مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا

مُطّعِمًا لمُعَلَّمُ اللهُ الل



الين ٢٩